# ومائنان وواحد وتسعكون يكوما

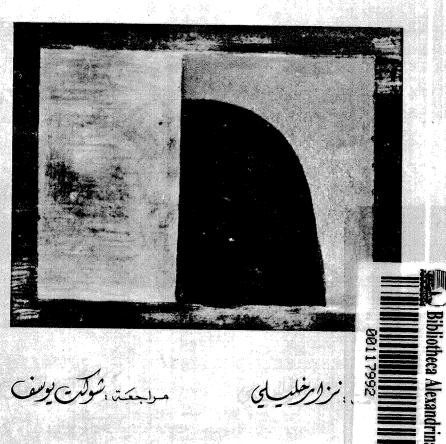

روایکات کالمینة «۲۶»

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الإنتان إلفني: هِيراكمو

ثلاث سسنوات ومائتسان وواحسد وتسمون يومسا

روايسات عساليسة \_\_\_\_ « ۳٤ »

سيروخانزاتيان

شلات كينوات ومائنان وواحد وتسعنون يوماً

يَسْرُجْ عِنْ السُّولِينَ يُوسِفَ

ت مَدَ انزار خلي لي



# ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆ

Ե Ր Կ Ե Ր Ի ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ՎԵՑ ՀԱՏՈՐՈՎ ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ

ሆቴቦ ዓህሳት ሆኒቦባትካ ቴቦቴድ SUቦት 291 ዐቦ

فلات مسنوات وماثنان وواحد وتسعون يوما / سيرو خانواتيان ؟ ترجمة نزار خليلي . .. دمشق : وزارة الثقائة ، ١٩٨١ . ... ٥٠٥ ص ؟ ٢٤ سم . ( سلسلة يوايات عالمية ؟ ٢٢) .

> ۱ - ۱۷/۲ ۱۸ أد خ ۱ ن ث ۲ - العنوان ۲ - خانواآمیان ۲ - خلیلي

مكتبة الاسد

# إجابة بعد ثلاثين عاماً

كم أنزعج حين أسأل عن أبرز يوم عشته في الحرب. ذلك لأنبي ستصعب الاجابة عن هذا السؤال ، ثم ، لأنبي لا أريد أن أتذكر حياتي مع ثلا ثمائة ألف ،بل ربما ثمائة أو تسعمائة ألف ميت، يحيطون بي، ينعبون و يجأرون فوق رأسي ، ولم يأخذوني معهم . كل ما أذكره هو أنبي أعيش ، والعيش مهما يكن ، يبقى الأفضل ، فمع الحياة يزول كل حزن وألم، ويلتم كل جرح، ويعالج كل شقاء وينسى .

الموت في الحرب أمر عادي جداً ، مثله كمثل العيش تماماً ـ عادي ، بل هو ضروري ، أو على الأصح ، لا مفر منه . والموت ليس مرعباً في ساحة الحرب ، وما ذلك لأن الانسان جريء بطبعه ، جسور ، الخ . . . بل لعدم توفر الوقت للخوف .

قلت انني أستصعب أن أبيِّن أبرز يوم قضيته في ساحة الوغي ( في السهل ، فوق الجبل ، في الغابة ، بين البيوت ، في النهر ، في المستنقعات وغيرها ) ، لأن عدد الأيام كبير . اذ قضيت ثلاث سنوات ومئتين وواحد وتسعين يوماً في جبهات القتال ، وها أنا ، كما ترون ، لم أقتل . لماذا ؟ لا أعرف .

يبقى المقاتلون في الحرب أحياء مصادفة . الموت ليس مصادفة بل الحياة هي المصادفة . لقد كنت دائماً — باستثناء الأيام التي قضيتها في المستشفيات (وهي اثنان وأربعون يوماً) — في الحط الأمامي من جبهة القتال ، جندياً عادياً في مدفعية الهاون في البداية ، ثم قائد سرية مدفعية الهاون . وقطعت زهاء خمسين إلى ستين ألف كيلو متر مشياً على الأقدام ، حاملاً متاعي على ظهري وأنا أقاتل . حفرت آلاف الأمتار عمقاً ، للخنادق الدفاعية وللأبنية تحت الأرض أو للقبور أو لغير ذلك من الأمور . وكنت أتوقع في كل مرة أن تصير أية حفرة حفرة عفرة الم أي . وهكذا . ومع ذلك فسأجيب عن سؤال ، أي يوم . . . وجوابي هو انه كل يوم من ثلاث سنوات ومائتين وواحد وتسعين يوماً من وجودي في الجبهة . اليكموها .

# العام ، منتصف ١٩٤١ أنا في السابعة عشرة والنصف

## من عمري

في يوم الأحد ، من صباح الثاني والعشرين من حزيران ، انتبذ بي أخي الكبير جانب الطريق وقال :

-- انها الحرب . . .

لم أنتبه إلى اضطراب صوته ، بل تركته ودخلت إلى مزرعة خالي ، فرأيته منحنياً بقامته الطويلة يحصد الأعشاب بالمنجل . نقلت له ما سمعت . وما كدت أفعل حيى طاش منجله وارتطم بجذع شجرة توت وانكسر .

- \_ ماذا ؟ .
- ـ لقد اجتاحت ألمانيا بلادنا ، انها الحرب . . .
- وقرفص خالي إلى جانب المنجل المكسور يفكر .

أي ميت ، وأنا صغير ، وخالي هو أمل مستقبلي ، وها هو الآخر مكسور مثل منجله .

وفي المساء عاد أخي إلى البيت متأخراً ليقول :

ـ أعدّوا لي متاعى ، فأنا ذاهب .

وانخرطت زوجته مع أمي في البكاء ، ولم أطق ذلك فصحت بهما حانقاً :

ــ لماذا تبكيان ؟ الحرب تعني الحرب ، وتعني أن علينا أن نذهب إليها .

كنت في أشد الشوق إلى الالتحاق بالجيش عسكرياً ، فلقد الت جارنا آرام هاروتيونيان بعدما أكمل السابعة عشرة ، بينما تجاوزت أنا عشرة بنصف سنة ، وصرت أجن كلما أرى آرام في ثوبه الرسمي .

وقررت أن أصير عسكرياً .

وفي الربيع ، ذهبت ثلاث مرات إلى شعبة التجنيد للتطوع متوسلاً كل مرة كانوا يعدونني بالقبول، بل وقصّوا لي شعري، ومع ذلك لم يله بالجيش .

نحن الآن في حرب . وأنا معلم في مدرسة القرية منذ سنة ، وفي العطلة الصيفية . بي رغبة في الذهاب إلى شعبة التجنيد في المدينة لأتوسل كي يأخذوني . ماذا أستطيع أن أفعل اذا كنت ضعيفاً دائم المرض ؟ أخو ولو استدعوني ، ألا يلحقوني بالحدمة ، ويجددوا القول ، أنت صغير ، سالم صحياً .

وأبيت الليل ، أنتظر شروق الشمس مؤملاً .

\* \* \*

انبلج الفجر ، وذهبت إلى شعبة التجنيد . هناك نظر إلي الضابط وقال :

أهذا أنت أيضاً ؟ هيا ، عد إلى البيت وارجع إلى هنا مع زا
 يكفيك ثلاثة أيام .

عدت إلى البيت فرحاً ، وأخبرت أمي ، فراحت تبكي وتقول - وماذا تريدني أن أفعل بعد ذهابك ؟

- لا شأن لي بما تفعلين . أنا أريد أن ألتحق بالجيش .

ها نحن نقف متز احمين قوق محمل سيارة شاحنة .

وفي لمح البصر صرنا خارج بلدتنا الصغيرة ، ومررنا من تحت جوزات أجدادي .

\_ لا رجعة لنا بعد الآن .

اضطربت . فالمتكلم هو سيروج زاريليان ، شاب ضعيف ، أجير نعال ، يلوح عليه أنه يكبرني بعامين .

وها هما مجندان آخران يبكيان .

نحن نقف وتحت أقدامنا حقائب مكدسة حشيت بالأغذية والشراشف والمناشف والأدثرة ، أكثرها صرر ربطت زواياها على عجل . فقلت :

ـ سوف نعود يا رفاق إن شاء الله .

لكن أنتر اليك آتونتس المرح المزّاح لم يصدق قولي ، الذي عقب عليه بارتسيك القصير السمين بقوله :

ــ هراء .

الحرارة تلفح وجوهنا ، وكأننا نتنفس ناراً . وحاول انترانيك أن يغني لكن صوته خرج وكأنه يبكي . فسد سيروج فمه وأسكته . وتذكرت أنني حملت معي دفتر مذكرات وقلماً . لماذا ؟ لا أدري .

\* \* \*

وصلنا إلى مركز التجمع .

لم يقودونا إلى محطة القطار ، بل أمرنا بالاقامة في بناء مدرسة .

عندما كنت طالباً في الثانوية اعتدت أن أسجل في دفتري كل ما أرى وأسمع من الأمور الهامة . وحسب هذه العادة ، جلست قرب نافذة في مقرنا هذا ، وأخرجت دفتر مذكراتي . ولكن ، ماذا أكتب ؟ ولماذا أكتب ؟ ومع ذلك ها قد بدأت أكتب . . .

\* \* \*

نحن الآن في الرابع والعشرين من حزيران ، وهو اليوم الثاني لانخراطي في الجندية . حرارة الجو كالنار تحرق الصخور البرونزية . وتحرمنا من النوم مع أننا فتحنا كل الابواب والشبابيك في بناء المدرسة .

حان الظهر ، وتجمعنا في باحة المدرسة للاستماع إلى المذياع . ترى ماذا ستذيع موسكو ؟ . وبينما نحن على هذه الحال اقترب منا ثمانية فتيان ، سألنا أحدهم وكان ذا شعر غزير استرسل على جبينه وصدغيه مشعشاً :

\_ أين آمركم ؟

فسألته بدوري : ــ أي آمر ؟

ــ الأعلى .

ــ وماذا تريدون من الأعلى ؟

فقال الفتى مشيراً إلى انهم أكملوا سني الدراسة المتوسطة وحصلوا على وثيقة نجاح .

فقلت لهم : - أهنئكم ، يبدو أنكم أنهيتم الدراسة بنجاح باهر .

- نعم . لكننا جئنا للمشاركة في الحرب . نحن ثمانية عشر فتى تخرجنا حديثاً ونريد التطوع في الجيش الأحمر واللهاب إلى جبهة القتال للدفاع عن رطننا .

كان الفتيان ينظرون إلي بأمل كبير كما لو كنت أنا آمر الكتيبة . فتحرك في قلبي شعور غريب ، فهؤلاء الفتيان الجبليون الأرمن يحملون في داخلهم قوة جمارة من حب الوطن الذي يتوجب علينا أن نذكيه في نفوسهم .

سألتهم : \_ وهل يوافق أهلكم ؟

فأجاب الفتى ذو الشعر الغزير نفسه :

-- أهلنا الآن وطننا المهدد المغدور به . ساعدونا أنتم على الوصول إلى الآمر لنعرض عليه رجاءنا ، أما أهلنا فسيوافقون .

فأشرت عليهم بالذهاب إلى شعبة تجنيد المنطقة ، وبينت لهم أنها هي المسؤولة عن مثل هذه الأمور ، وأن قيادتنا لا تتمتع بمثل هذه الصلاحية . وانصرف الفتيان وأنا أرافقهم بنظري حتى رأيتهم يدخلون شعبة التجنيد . وقابلت في ذهبي هتار الفاشي البادىء بهذه الحرب الباغية وقلت له : ، ، ايه ، يا أحمق ، أو تظن أنك قادر على التغلب على شعب ، فتيانه من مثل هؤلاء ؟ حضر أيها الأحمق كفنك ، فأنت خاسر عاجلاً أو آجلاً ، ، .

نحن الآن في الرابع والعشرين من حزيران . بعد نصف سنة وأربعة أيام . أي في الثامن والعشرين من كانون الأول أبلغ الثامنة عشرة من العمر . هكذا بدأت كتابتي .

# الملازم آرام هاروتيونيان

السماء محمر"ة ، والماء حار . ونحن نلهث من شدة الحرارة مع لهاث السمك الذي نصطاده .

ألقينا بمؤونتنا الغذائية في القمامة ، لأن الدجاج المحمّر قد فسد والجبن قد جف . وفقدنا الشهية على الأكل .

جاؤوا بقطارين من العسكر ، أحدهما من جورجيا ، يحمل جورجيين ، والثاني من نواحي شاماخ يحمل شباناً .

وزعونا على سرايا وفصائل . جاء موقعي في السرية الثانية ، وآمرها آرامنا ، وهو ملازم خاض قتالاً ضد فنلندا ، وسرح قبل شهرين فقط . وكان يستعد للزواج ، ولكن ، هي الحرب .

وسألني آرام هارونيونيان :

ــ لماذا جاؤوا بك إلى هذه القطعة الحربية ؟

لم أدرك مغزى سؤاله . لقد رغبت في التطوع في الجيش ، وقبلوني . فلماذا ركّز آرام على عبارة ، هذه القطعة الحربية . وبقي سؤاله غامضاً .

ارتخينا من الحر وارتمينا تحت الجدران . طار بي الحيال إلى مزرعتنا وإلى الجدول المار يجوارها .

عند المساء جمعونا في باحة المدرسة أيضاً ، وألقى علينا آمر سريتنا خطاباً هتفنا له بحرارة « يعيش » .

### \* \* \*

جاؤونا بألبسة عسكرية . لم أدقق في الانتقاء، بل حملت ما صدف ــ سترة وقميصاً وسروالاً ، ولبستها فوراً . كانت مستعملة من قبل ، قد سوّد العرق أجزاء منها ، ورفئت أجزاء أخرى .

بعد ما لبس كل أفراد السرية ثيابهم ، ضحكت للمظهر الذي بدونا فيه . فسروال سيروج أسود يجري له ذيل ، قميص أنترانيك خاص بالضباط ، أما قميص بارتسيك فمثقوب في الظهر ومرفو وبالغ في القصر .

سترتي كانت بنية اللون مرفوة عند الظهر والذيل . وسروالي يتسع لي ولسيروج أيضاً . وحداثي ثقيل ، مجعد ، طويل العنق . أما العداب ففي القمط التي تستر السيقان ، فهي لا تفتأ ، مهما أحكمت شدها ، ترتخي وتسحل بين قدمي .

### \* \* \*

قادونا إلى الجبال باتجاه قرية صغيرة سيراً على الاقدام . الطريق ممتدة على مرتقى شديد ، كثيرة الحجارة ، مختنقة بالاعشاب .

وصلنا إلى المكان عند منتصف الليل . البرد هنا شديد ، وعلى قمة الجبل ثلج . أما القرية ، فعبارة عن أكوام رمادية من الاحجار الباردة . سألت الملازم عن سبب احضارنا إلى هنا ، فأجاب :

ــ لكى نعمل في البناء .

وأحسست بالأسى وقلت مستغرباً :

كيف ؟ هل تعنى أننا لسنا جنوداً حقيقيين ؟

ولم بجب .

لا توجد أشجار هنا ، وما المكان سوى أخدود في بطن الجبل العالي . وجاؤوا بخيام نصبناها وأقمنا فيها .

بدأت مجموعتنا بحفر الأرض لتعريض الطريق المهملة ، وبناء أكواخ . وكنت واحداً من الحفارين :

بعد ذلك استدعاني الملازم إلى خيمته ، وقال :

ــ ستكون أنت في سريتنا الكاتب وموزع البريد ومدير الصليب الأحمر ، مفهوم ؟

ولم أذهب بعد ذلك إلى العمل في حفر الأرض .

\* \* \*

في الليل وردنا أمر . فتجمعنا في الحال وسرنا في الطريق إلى المحطة . أنا مقهور ، لا أفهم ، أأنا انسان أو خروف أو مخلوق يتنفس ولا يدرك ؟ وانتابني خدر مرضي وأسى مميت ويأس . ومع ذلك فأنا لا أتأفف . هذه هي الجندية التي أحببتها كل هذا الحب ، رأسي غريب فارغ ، أحسبني في التسعين من العمر .

وعاد بي الحنين إلى بيتنا ومزرعتنا ، وإلى تلك المدرسة التي كنت معلماً فيها . فيتفطر قلبي ولا أستطيع شيئاً .

نحن الآن في السادس عشر من تموز . بعد خمسة أشهر واثني عشر يوماً أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي لا تشبه شيئاً .

### العجلات تصر

مذ تحركنا . أخذونا إلى محطة القطار ، حيث وجدنا قطراً واقفة على ضفة النهر اللتي تفوح منه رائحة النفط والعفن . كانت الشاحنات من تلك المخصصة ، للضواحى . عتبقة وسخة . انحشرنا فيها سرية سرية .

في هذه الاثناء اقتربت امرأة من الشاحنات تصبح :

. أخى ، هيآيي . . .

عرفتها . انها ابنة عمتي آريفهاد . متزوجة تعيش هنا منذ أمد بعيد . بعدما عانقتني جلست على حجر وقالت :

انهم يأخذونك إلى حتفك ، وأنت طفل صغير ، آي . . .

و تذكرت خالها ، أي ، واختنق صوتها بالبكاء :

- واي . خالي ، واي . . .

وأهاجت بكائي، لكنني تمالكت نفسي . لأنهم ليسوا هم الذين بأخذونني ، بل أنا أذهب بارادتي المحضة . لكنني ، ولأول مرة ، شعرت بما يشبه الندم . لأنني رأيت هول الحرب في دموع آريفهاد .

وصدر الأمر بالصعود إلى الشاحنات ، لكن آريفهاد تعلقت بي وهي تنتحب :

-- ويلي ، يأخلونك إلى القبر ، ويلي . . .

وانكبت على الحجر وهي تنتحب . وهذا يعني أن الناس في الحرب يقتلون ويقتلون . وخنقت ضجة القطار صوتها .

\* \* \*

في الشاحنة حر ٧ وامتعاض . وسال العرق من الحديد كأنه يبكي . أريد أن أتخير وجه مارو ، ولون عينيها ، دون جدوى . ففي عيني ضباب ، وفي أذني عويل آريفهاد .

مارو ، زميلتي في المدرسة .

كنا نمشي بعد ظهر كل يوم سبت خارجين من المدرسة جنباً إلى جنب صامتين . وعند عبورنا الجدول ، تتحفّى مارو ، وترفع ذيل ثوبها ، وتخوض في الماء تاركة نوراً أبيض يتأرجح على صفحته .

الليلة حارة . جفاني النوم . أترقب الفجر .

\* \* \*

ينساب قطارنا مع الضفة اليسرى لنهر آراكس . ينساب بطيءاً ملتصقاً بالأرض و كأنه يخشى حمرة الأرض البوار . تلمس يدى حديد الشاحنة فتلسعها حرارته .

العجلات تصر وتسعل ، أترانا ثقيلين إلى هذا الحد . العسكر ينامون متلاصقين على الرفوف ذات الطبقات الثلاث . الجلوس مستحيل بسبب انخفاض السقف . لكن هذا غير مستحيل على سيروج ، لأنه قصير جداً .

يحكون ، ويتحدثون . في ماذا ؟ لا أدري . نحن ذاهبون . إلى أين نحن ذاهبون ؟ . آه ، هه ، انها الحرب . دليلنا شاب نحيل في صوته بحة ، فسأسأله :

- ــ لماذا لا يعطوننا سلاحاً ؟
- \_ سكوت! أسكت السؤال ممنوع .

وأقول : ــ لكن لماذا ؟ فلنتزود بالسلاح ولنتدرب عليه . فنحن بلا عمل اليوم بطوله .

ولكي لا نبقى بلا عمل ، أعطونا كتاباً مهترئاً عفناً ــ نظام الجندية . ــ اقرؤوا ، وتعلموا .

وعينني دليل قافلتنا قارئاً في شاحناتنا . وبالفعل ، جلست بين الجميع ورحت أقرأ بصوت مرتفع .

أَدَّيت مهمتي على أكمل وجه . جعل آمر القافلة يثني علي ، فانتهزَّها فرصة وقلت له :

الرفيق الآمر ، أعطونا بندقية نتدرب عليها ، فما فينا من لمس سلاحاً
 من قبل .

وفتح آمر القافلة ذراعيه عاجزاً ، وذهب .

أعطاني سيروج قطعة كعك قائلاً :

- بقيت مما أعطتنيه اياه أمي في البيت .

الكعكة قد صارت كالحجر ، لذا رحت احتال على مضغ آخر نكهة من جبالنا .

في التاسع عشر من أيلول ، أعلمنا آمر سريتنا أن قواتنا تخوض معارك عنيفة دفاعاً عن (كييف) . وينظر سيروج إلى رجلي ، ويقول :

ـ اخلع حذاءك أخط لك ثقبه .

\* \* \*

في (ماختشكالا) أخذونا إلى معسكر لاطعامنا . هذه أول مرة أتذوق فيها حساء السمك ، وأول مرة أرى فيها لحماً معلباً . تعجبت ، كيف تؤكل هذه الاخشاب الحامدة . فضحك سيروج وقال :

کم ستری أعیننا بعد . . .

أنا أشفق على سيروج . آخ ، جسمه ضئيل .

ويهدر القطار .

\* \* \*

اجتزنا نهر الفولغا ، قرب ساراتوف على ما أعتقد .

ها هي جکالوف .

منذ مغادرتي ، وأنا أرسل كل يوم رسالة إلى البيت. ، يصل منها واحدة من عشر . وبارتسيك يكتب رسائل أيضاً ، يستهلها دوماً :

ــ آه ، يا أمي الغالية .

سيروج لا يكتب أبداً . فألومه وأحاول تحريضه على الكتابة ، لكنه لا يكتب . ويكتفي بقول : ماذا أكتب ؟ . . .

وجدنا في احدى المحطات ماسح أحذية . فنادى الجميع مرغباً :

ــ تعالوا امسحوا أحذيتكم . لكنهم أعرضوا عنه ساخرين .

ونمضى في فلاة لا أول لها ولا آخر ، ونمضى . . .

وقد خلفنا جكالوف ، وهي نورمبورغ قديماً ، وراءنا . هنا مات واهان ديريان شاعرنا العظيم قائل هذين البيتين :

ضاعت ضحكة قلبي دونما رجعة

وغلف الضباب السام روحي .

فيبكي بارتسيك ، وينهره سيروج :

ــ ماذا تفعل ، ايه ؟ .

يذيب الحر جسمي ، ويشقق العطش شفيّي بارتسيك ، فنندفع إلى الماء مثل ثور أكل ملحاً ، لكن سيروج يمنعنا ويحذرنا في الوقت المناسب :

ــ لا تشربوا من هذا الماء ، فيه دود .

وفي احدى المحطات جاءنا بسطل ماء مغلي قائلاً :

ــ اشربوا من هذا . فالماء الطبيعي في هذه المنطقة لا يشرب .

وهكذا أنقذنا سيروج من تلبك الامعاء .

الغروب جميل في الفلاة . استمتعوا . . .

نحن الآن في السابع عشر من تموز . بعد خمسة أشهر ويوم واحد أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي نواح .

# صداقة مع النار

وصلنا إلى الشاطيء الشمالي لبحيرة بالخاش .

الحر هنا صحراوي ، مغبر . بالحاش ، عمال النحاس ، بلدة ليست كبيرة تختنق على شاطىء البحيرة بماء تخاله يغلى .

أسكنونا في أكواخ خشبية وحيدة الطابق . ننام على الأرض على ستر اتنا .

أخذوا السرايا إلى مناجم النحاس ، للعمل في معامل الصهر . وعينوا الممثل خاجيك مكر دجيان طباخاً، والنعال سيروج ، ممرضاً ، وساشا ميناسيان للعمل في التمديدات الكهربائية ، فيقول الأخير الأخير متذمراً :

- لم أشق في حياتي مثل هذا أبداً .

وعندما يشحذ انترانيك موسى الحلاقة الذي ورثه عن أبيه الحلاق يقول :

ـ عملي ملوكي .

بارتسيك هو المسكين وحده ، فحين يعود من المناجم يبدو منهكاً يائساً . بذا أشفق عليه الملازم هاروتيونيان ، وعينه على تقطيع الخبز في المطبخ .

\* \* \*

هذه هي البلدة الصحراوية التي تقع في شمال بحيرة بالخاش . لقد زرعوا الاشجار في البلدة حديثاً بغية إحداث حديقة ظليلة للمستقبل. أخذونا إلى الحمام، وسمحوا لنا بعده بالتنزه في الحديقة حتى الساعة العاشرة مساء .

كانت الحديقة مكتظة بعدد لا يحصى من البنات نقلن بصفة عاجلة من مختلف ميادين العمل في غرب البلاد ، فجئن في ثياب صيفية خفيفة مغرية جذابة ورحن يتنزهن هناك زرافات زرافات . اختلطنا بهن . واخترت لنفسي منهن واحدة زرقاء العينين ، وذات شعر بلون الشمس . قالت لي :

ــ اسمي شورا .

أنها كالسوسنة البيضاء ، طويلة القامة ، حادة الأنف والنظر .

مشينا في الممر بين صفى الاشجار . شورا تضحك ، أصوت الحسون هذا؟.

وتبكى شورا وتقول :

هناك ، في سمولنسك ، بقي وجداني . . .

في شفتي شورا طعم السفرجل ، وفي قدها الأهيف لمسة ناعمة .

\_ شورا .

. . . ºT\_

\* \* \*

عدت إلى المعسكر متأخراً ، ونمت على الأرض بجانب سيروج . واذا به يسألني : ـــ لماذا تبكي ؟

تعجبت ، هل أنا أبكي حقاً ؟ نعم فأمامي وسط الضباب ، تتمثل لي جبالنا البعيدة النظيفة .

العفو منك ، العفو ، العفو يا مارو . . . .

\* \* \*

ويرن في أذني صوت شورا :

.... Т \_

جاري هو البحر ، وشورا هي عزائي . رماله حارة .

\* \* \*

حل الليل . فقلت لشورا :

ــ نحن راحلون .

فارتجفت ، وسألتني :

ـ هل تكتب لي ؟

ــ لا ، عفوك شورا ، عفوك . . .

وترقرقت الدموع في عينيها الزرقاوين ، ورأيت تحت دموعها الصافية وجهى المذعور .

ــ العفو ، العفو . . .

\* \* \*

طلع الصباح ، وبدأنا نستعد للرحيل . وجاءت شورا أيضاً إلى المحطة لوداعي وسألتني :

ــ هل سنلتقي ؟

ورفعت كتفي . من يدري ، قد نلتقي وقد لا نلتقي . ولكنها نظرت إلي بتصميم وقالت :

بل سنلتقي .

صدر الأمر بنقلنا إلى الشمال ، إلى كاراكاندا . لكن مفوض فصيلنا استدعاني ، فربتت على كتف شورا ، وأسرعت إلى تلبية الأمر .

نحن الآن في التاسع عشر من آب . بعد أربعة أشهر وتسعة أيام أبلغ الثامنة عشرة من العمر . فلتذكر كتابتي الخير .

# الصحراء بديعة

أي تجهيز لعسكري ؟ اجعل دثارك طوقاً واحمل حقيبتك على كتفك وامض .

وقت الظهر ، غادرنا البلدة بالسيارات الشاحنة . وأنا أحاول ألا أتذكر شورا . قالت « نلتقي » . فتاة حمقاء ، كيف نلتقي ؛

عيني المفرض مساعداً له ، وأعلمني أن الشاحنات تحمل أواني نحاسية ملئت أغذية من الطحين والسمن والبرغل والمعكرونة والسكر وغيرها من المواد وقال :

- سنصل إلى كاراكاندا بعد يومين ، لنجد مكاناً للفصيل ونخبز خبزاً . على كل سيارة يوجد أربعة عساكر -- طباخان وخبازان .

لكننا ما كدنا نغادر البلدة حتى أمر المفوض القافلة بالتوقف على غير انتظار . وبعدما دقق في أفق الصحراء الأصفر ، التفت إلي قائلاً :

- اسمعوا . سوف أعود ، وأعينك أنت رئيساً للقافلة . تصلون إلى كاراكاندا وتنتظرون وصولنا هناك . مفهوم ؟
  - مفهوم . أين تأمرون أن ننتظركم ؟
  - في فناء شعبة التجنيد ، فهم ينتظروننا .

بقي . وركبت مكانه إلى جانب سائق سيارة القيادة .

### \* \* \*

تحرك رتل السيارات. نظرت إلى السائق الذي أجلس إلى جانبه ، فوجدته رجلاً في الحامسة والثلاثين من العمر روسياً يعمل في الحدمة المدنية ، محروق الوجه يحمل على ظهر سيارته زوجته وطفليه يأخذهم إلى كاراكاندا. فسألته :

ــ لماذا تأخذهم معك إلى هناك ؛

أجاب : - عندي أقارب في كاراكاندا . آخذهم اليهم ، وأؤمن عليهم، فقد يطير اليوم رأسي من يدري .

دخلنا الصحراء الممتدة إلى الشمال من بحيرة بالخاش .

سألت السائق الذي يدعى سيرجي عن موعد وصولنا إلى كاراكاندا فز فر وأجاب :

- \_ قد لا نصل أبداً .
- ــ وكيف يكون ذلك ؟ ﴿
- ــ هو ما قلت . انها صحراء ، لا طريق فيها . سنسير مع الطبيعة مخوضين في الرمال ، حتى اذا هبت علينا الريح ، فاقرأ علينا السلام . أنا لم أمر بهذه الاصقاع ، سوى مرة واحدة . والمسافة إلى كاراكاندا سبعمائة كيلو متر ، نقطعها في يومين اذا لم يعقنا عائق ولم أضل أنا الطريق ، واذا . . .
  - ـ لماذا تعرض أهلك للخطر اذن ؟
  - وزفر مرة أحرى : من يفكر بالأهل ، انها الحرب .

تعجبت من ذوي القامات الطويلة ، لماذا يخافون كل هذا الحوف من الحرب . أين هي تلك الحرب ؟ سأذهب إليها لأطلع على ما هي .

÷ ÷ \*

عند منتصف الليل ، لاحظنا أن أضواء السيارات السبع التي تلحق بنا قد ضاعت ، أين ذهبت يا ترى ؟ .

ولما بزغ الفجر تبين لنا أننا نحن الذين ضللنا الطريق . اذ لا يوجد أثر لسيارة أو جمل أو أي شيء آخر مر بهذا المكان القفر الحالي من الحياة . وتلفت سيرجي حوله ، وأخذ رأسه بين راحتيه وصاح :

- -- الويل ، الويل .
- مأساة . وسأل سيرجي زوجته :
- -- متى اختفت الأنوار اللاحقة بنا ؟
- عند منتصف الليل . ماذا هناك يا سيرجى ؟

- لقد ضللنا الطريق.
- ماذا تقول ؟ ، وبان الرعب على المرأة المسكينة .

و جلس سيرجي على الرمال يائساً . ولما استيقظ طفلاه ، طلبا ماء . فانتهر هما يقسوة :

# -- اسكتا ، من أين أتيكما بالماء ؟

كان عند طباخينا وعاء فيه ماء . أمرتهم بصنع شاي ، وبعض الحساء . فقطعوا علبتين من المعكرونة ، وأشعلوا النار ، بينما انهمكت مع سيرجي في البحث عن طريق هنا أو هناك . ولكن لا فائدة ولا جدوى ، اذ لا يوجد أي أثر لحياة في الصحراء المقفرة حولنا . لم يبق أمامنا الا الرجوع . از در دنا المعكرونة وشربنا الشاي على عجل ، وسرنا نتتبع آثار عجلات سيارتنا . والطفلان يتأوهان من الحر . فترقرقت في عيني الدموع .

عدنا مسافة مائة كيلو متر ووجدنا آثار عجلات سياراتنا الاخرى التي انعطفت يساراً ، وكنا قد انعطفنا يميناً . وتبعنا نقوش الأطر على الرمل ومضينا . وسيرجى لا يغفر لنفسه .

تباً لي ما أحمقني ، لماذا انعطفت نحو اليمين .

تضخم همي ، عندما فكرت فيما يمكن أن يحصل اذا ما تعطلت سيارتنا . اذ خيل لي أن شاحنتنا الكبيرة قد بدأت تشخر وتلهث ، ولسوف تختنق .

نحن الآن في الثامن والعشرين من آب . بعد ثلاثة أشهر ويوم واحد أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي رمادية مخلوطة بالرمل .

# لا تضطرب ، يا ولدي

أصبحنا . وصلنا إلى منطقة مأهولة ، فيها خيام رعاة ، وبناءان منخفضان

من القرميد . عندهما وجدنا سياراتنا متوقفة . لكنها خمس بدلاً من سبع . فأسرعت نحو الجند المتمددين تحت ظلها وسألتهم :

ــ أين السيارتان الأخريان ؟

فوقف جندي أسمر البشرة وقال :

ـ تعطلتا وبقيتا في الصحراء .

ونظرت يائساً إلى النائمين وسألت :

وأين العسكر الذين كانوا عليهما .

ـ هم هنا ، معنا . جئنا بهم في طريقنا .

أنا حاثر لا أعرف ماذا أفعل . في سري أشتم المفوض الذي تركنا ، بعدما أسند إلي مهام القافلة . ماذا أفعل ؟ فتحت امرتي اثنان وثلاثون عسكرياً وثمانية سائقين وست سيارات . ماذا أفعل ؟ بماذا آمر ؟ وفوق هذا فأنا لا أحمل حتى رتبة رقيب ، وانما أنا جندي عادي . واقتربت من سيرجي حائراً . وتمتمت :

ـ فقدنا سيارتين .

قال : – فكر الآن بالباقي . هل أنت واثق من أننا سنسلم عليها .

\* \* \*

حسب ارشاد سيرجي ذهبت إلى المسؤول العسكري في المخيم . استقبلني الرجل مشفقاً . وسألني :

هل تحمل بطاقة تموين ؟

هذه أول مرة أسمع فيها بمثل هذه البطاقة . واتضح لي أن الموظف هذا ملزم باطعامنا اذا أبرزنا له بطاقة التموين . ولكي أخرج من هذا الحرج رجوته أن يساعدنا على تحضير خبز من طحيننا . لم يرفض . وأرسل كيسين من طحيننا إلى الفرن لتحضير الحبز بسرعة ، واهتم بالامر شخصياً . ثم قال :

— اسمع أيها الرفيق في الجيش الأحمر . أنت الآن آمر ، وعليك أن تتحمل الأعباء العسكرية ، وأن تتخذ قرارك الفوري في كل شيء .

بعد ما أطعمت جنودى ، أصدرت أول قرار وأمرت :

ــ استعدوا للمسير .

كما أمرت السائقين بألا يتباعدوا .

الحر خانق ، أواه ، آب ، وصحراء . . . وتذكر سيرجي أنه يوجد بئر ماء بعد مائة وخمسين كيلو متراً .

وتعطلت سيارة أخرى من سياراتنا . وأصدرت أمري الحازم بتوزيع حمولة السيارة المعطلة على الباقيات . وأمرت السائق بترك سيارته والسفر معنا . هكذا . اصدار الأوامر شيء جميل .

ترى أية عقوبة تنتظرني لنركي السيارات في الصحراء .

مع المساء وصلنا إلى بئر الماء . ولم نجد حولها شجراً أو خضرة أو حتى عشباً شو كياً للجمال . لم نجد غير بئر عميقة ضفرت جلىرانها من أغصان الشجر ، حفرت بجانب الطريق . انحنيت ، ورأيت صورتي على صفحة المرآة المائية الدائرية البعيدة .

شربنا حتى ارتوينا ، وحملنا معنا مؤونة من الماء .

تحركنا . خطرت لي أمي . أنا في الصحراء ، جندي ، الدنيا حرب ضروس . ترى كيف تنتهي هذه البلوى . ويطير بي الفكر إلى ، « الأخ الصياد » .

رأيتُ ، يا أختي ، عاشقاً مهموماً ، توسد حجراً بدلاً من وسادة . نام هادئاً في حضنه كرة

يضمها إليه بدلاً من حبيبة .

سألني سيرجي :

\_ ألك أم ؟

- لي .

وسكت . لماذا سأل ؟ ترى هل تترقب أمي أيضاً عودتي .

### \* \* \*

ونسير في طريقنا قدماً في الصحراء في الليل . فأنام . ويا للروعة ، أرى في منامي أفيديك ايساهاكيان ، يقبل جبيني ، ويقول لي شيئاً . كذلك أرى قوافل الجمال . وأيقظني سيرجي .

ــ لا تنم . ان تنم أنت ، أنعس أنا .

وأركز تفكيري على قافلة الجمال : « تلك القافلة تقطع الطريق بخطوات متساوية متمايلة ، ترن أجراسها بنبأ حلو ، يملأ البوادي الهادية » . وأنشد القصيدة بصوت مرتفع حداء .

تعطلت سيارة أخرى من سياراتنا ، فتركناها ومضينا . السماء منخفضة ، رمادية وحمراء . والحرارة المنبعثة من الرمال تلفحنا موجاتها المتتابعة . وبعث سيرجى فيّ الأمل حين قال :

ـ توجد واحة بعد ماثة كيلو مثر .

خمنت المائة كيلو متر كأنها آخر الدنيا ، أو دهر كامل نحتاجه للوصول إلى الواحة .

وقال سيرجي : ــ من حسن حظنا ، لا توجد ريح . . .

لكنني وددت لو وجدت تلك الريح ، لأتعرف على عاصفة الصحراء .

حان الظهر ، وجفت ألسنتنا من العطش . ومن بعيد يظهر خط أسود كأنه بحيرة . انها الواحة .

نحن الآن في الثالث من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوماً أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي عطشي ، عطشي .

# دموع الصحراء

اقتربنا من الواحة ، واذ بقطيع كبير من الوعول ينفر ويهرب بسرعة هائلة وعلى ظهورها صبيان كازاخيون في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر .

وصلنا على الأثر إلى مخيم نصبت فيه خيام من اللباد . الخيام واطئة ، ذات قباب مكورة ، مشدودة إلى الأرض باحكام . عندما رأتنا النسوة والبنات اختفين داخل الخيام . عجيبة هي سراويلهن التي تصل إلى أرجلهن الحافية ، وضفائرهن الرفيعة على ظهورهن ، وجلابيهن الملونة .

ثلاثة عجائز يجلسون على الحشيش الأخضر ، حمر الوجوه ، جرد تقريباً ، ذوو سحنات صحراوية ، وقبعات هرمية من اللباد ، وسترات ذات ثنيات . لكن يبدو أنهم لم يرونا . أسرع رجالنا نحو البئر . وقال لي سيرجي :

- ـ يوجد عند هؤلاء الكازاخيين كوميس لذيذ .
  - ــ ما هو ؟
  - ـ شراب منعش محضر من حلیب الحیل .

كان سيرجي يعرف عدة كلمات من اللغة الكازاخية ، فطلب الكوميس من العجائز ، لكنهم هزوا رؤوسهم نفياً . فأشار علي سيرجي بأن نريهم سكراً وشاياً . فأمرت الطباخين باحضار ملء قبعة من السكر وعدة علب من الشاي . فما كاد العجائز يرونها حتى وقفوا وهمسوا بشيء لسيرجي . ثم دخل أحدهم إلى خيمة قريبة وخرج وهو يحمل جرة من الكوميس ، يريد أن يبادلها بالسكر والشاي .

أذاقتني هذه المقايضة البدائية طعم الكوميس الحامض اللذيذ . وغادرنا الواحة بعد نصف ساعة .

\* \* \*

وتعطلت سيارة أخرى ، تركناها وتابعنا سيرنا .

للمأنا نسير ببطء شديد . فالسيارات قديمة ، أطرها تالفة ، تضطرنا من وقت لآخر إلى التوقف لملئها بالهواء . نسير ولا نلقى أحداً ، ونحن في الصحراء الثقيلة من جديد ، بكل حرارتها الخانقة .

في اليوم التالي تركنا سيارتين أخريين . ولم نتمكن في هذه المرة من تفريغ حمولتهما .

ولم تبق غير سيارة سيرجي .

\* \* \*

وصلنا إلى واحة جديدة . وجدنا فيها وحدة تربية أغنام . فلما توقفنا عند كوخ ، اقترب منا شاب روسي وقال :

باذا أستطيع أن أخدمكم ، أيها العسكر ؟ أنا مدير هذه الوحدة .

رجوناه أيضاً أن يخبزوا لنا حبزاً من طحيننا ، فوافق بسرور . وقادنا الشاب وهو طبيب الوحدة البيطري ، إلى مسكنه ، حيث استقبلتنا أمه عند الباب مرحبة ، ودعتنا إلى الدخول . كانت أرض الحيمة مفروشة بسجاجيد خضر . جلسنا . ووضعت الأم تحت ذراعي وذراع ابنها متكأ لكل منا، ثم فرشت خوانا أبيض فوق السجادة . يداها الناحلتان نظيفتان ، جذابتان . أعطتني أولا "شايا طيب النكهة لتخفيف تعبي ، ثم قدمت لنا رزاً باللحم . كانت الصحون والأواني نظيفة ، نظيفة تلمع . سألتني الأم بواسطة ابنها :

— هل لك أم ؟

- ـ لي .
- ــ واه ، واه ، وهل أنتم ذاهبون إلى القتال ؟
  - ــ نعم .
  - ـ وي ، وي . . .

وبلغتها ، وبما يشبه الصلاة ، تمنت لنا الأم الكازاخية السلامة .

### \* \* \*

وصلنا إلى حلود كاراكاندا بعدما خلفنا الصحراء وراءنا ، وخفت وطأة الحر . عند المساء صادفنا مجموعة عسكر كشافة .

سألني النقيب رئيسها : \_ عشرة أيام ونحن نبحث عنكم ، أين كنتم ؟ وقادنا إلى ثكنته وحمّمنا وأطعمنا رأيت هناك ولأول مرة جنرالا . قال مازحاً :

- ــ ايه ، يا روبنسون ، هل ضعتم ؟ هل عندكم خسائر في الأرواح ؟
  - . Y \_
  - ــ مرحى .

وكلف مرافقين أوصلونا في اليوم التالي إلى كاراكاندا ، إلى معسكرنا . وهناك ، قدم لي سيروج كأشاً وقال :

\_ اشرب هذا العرق . لقد خرجت من القبر .

ولأول مرة في حياتي شربت عرق الخروب كريه الطعم . وفي جعبة سيروج شيء آخر لي :

- \_ شوراك هنا .
- ــ ماذا ؟ . . .

أومأ سيروج إلى كوخ خشبي ، عليه علامة الصليب الأحمر ، وقال :

انها ممرضة . عندما كنا نصعد إلى القطار ، جاءت تحمل أمراً من شع التجنيد . وانضمت الينا .

\_ هل جنت ؟

ورفع سيروج كتفيه :

ــ من يعلم .

نسيت كل العذاب الذي عانيت منه في الصحراء . لماذا جاءت شورا ؟ ا: نار شبت في كوخ الاسعاف . وخفت الاقتراب كي لا أحترق .

نحن الآن في الواحد والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وسبعة أيام أبلغ الثامنة عشرة من العمر . في كتابتي خوف .

# ماذا جرى أمس

استقر فصيلنا العسكري في بناء من الطوب مؤلف من طابقين ، في وسه المدينة ، ذي مظهر جميل إلى حد ما ، جعل مقرآ للقيادة ومقاماً للضباط ، ومنهم آرام هاروتيونيان . بعد ثلاثة أيام من وصولي من الصحراء استدعاني إلى مكتبه . وقال وهو يقدم لي ظرفاً :

- هذه رسالة لك من البيت ، استدعيتك من أجلها . هل تعذبت في الصحراء .

كدت أفقد الأمل بالنجاة .

هذا الملازم الضئيل أحمر الشعر مجدور الوجه هو الملاذ الحق لي . فعندا أراه أشعر بأني قوي ، قادر على تحمل أقسى أنواع العذاب . وسألته عام يعرف من أخبار القتال في الجبهة . بالطبع لم يكن عند هذا الرجل الذي خاض حرباً مرة ، أي خبر حسن .

نحن نموت :

قلت: \_ لكن ما سبب انكسارنا ؟

وبعد صمت طویل ، وتدخین ، قال بصراحة :

ــ أنا أيضاً استصعب الرد على هذا السؤال . لكن هناك أمر واضح ، هو أننا ما كنا نستعد لدخول حرب رهيبة .

ــ لماذا لم نكن نستعد ؟

وتفرس في وجهي طويلاً ، وكأن السؤال يقلقه هو أيضاً . نعم لماذا لم نكن مستعدين ؟ لقد كان واضحاً منذ زمن أن ألمانيا الهتلرية ستشن حرباً علينا .

انها الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام ١٩٣٩ بهجوم ألمانيا الفاشية بدباباتها وقواتها جيدة التسليح على بولونيا في الأول من ايلول وجثمت على صدرها وراحت تتطلع بأعينها الحبيثة إلى مواقع حدودنا الدفاعية .

قال الملازم: ــ نعم كان هذا واضحاً . لكن كان بيننا وبين المانيامعاهدة ما كنا نتوقع أن تلغيها ألمانيا منفردة .

الملازم أكثر اطلاعاً على الاحداث ولا شك .

فلقد خاض معركة فنلندا ، وخاض قبلها معركة توحيد أوكرانيا الغربية وبيلوروسيا مع الاتحاد السوفياتي .

# قلبي يتفطر

ومن لا يتفطر قلبه في هذه الايام العصيبة الصعبة . الوطن في حال خطرة ، وخطرة جداً . أفتح الصحف اليومية بخوف ، وأتحاشى النظر إلى بلاغات دائرة الاعلام السوفياتية كيلا أفاجأ بنبأ سقوط مدينة أخرى .

لشد ما أخشى ذلك .

ولشد ما تزداد في الرغبة في الذهاب إلى جبهة القتال . أحسب كأن وجودي هناك في الجبهة سيغير موازين الحرب لصالحنا ، وسيمنع العدو المسعور من

التقدم خطوة واحدة إلى الأمام . انها ولا شك تطلعات نفسية غبية ، أو لعلها نتيجة لانطباعات رومنطيقية طفولية . وانها لكذلك .

وأدرك الملازم شعوري وقال :

... أينما كنا فنحن في الجبهة . وغداً أو بعد غد ، نذهب إلى القتال . وكلما أسرعنا يكون أحسن .

قلت : ــ اذن ، فلنذهب الآن فوراً .

لم يضحك . بل رد :

ــ تعرف القيادة مكاننا جيداً ، ولسوف تستدعينا عندما تدعو الحاجة الينا .

لم يرحني جوابه . فالقيادة تعرف مكان الملازم آرام هاروتيونيان بالطبع . فهو ذو دراية بالحرب ، وأتصور أنه لو كان في الجبهة لقام بأعمال بطولية خارقة . انه يكبرني بخمس سنوات ، له شارب أحمر وهو رجل كامل . ولكن من أنا لتعرف القيادة مكاني . فأنا بافع تقريباً ، لم تسبق لي خدمة في الجيش ، وفوق هذا ، فأنا كثير المرض بالزكام ، وأكتب الشعر أحياناً . وهذا يعيي أن علي ، أنا ، أن أشعر القيادة بوجودي . كأن أصرخ وأقول انني أرغب في الذهاب إلى جبهة القتال ، وانني أريد القتال ، وأنا . . . . صدقوني ، أستطبع القتال جيداً ، صدقوني .

وسألت الملازم :

ـ ما العمل اذن أيها الرفيق الملازم ، العدو يقترب من موسكو .

قال الملازم: - نعم ، وما أثقل أن تعلم ، أننا ننسحب بسرعة تاركين أرضنا وأهلنا تحت رحمة العدو الغاشم .

وعلى الرغم من بعد كاراكاندا بعداً كبيراً عن ميدان القتال ، الا أنني أشعر بوطأة الحرب الرهيبة ، وأمنيتي في الذهاب إلى الجبهة تزداد الحاحاً يوماً بعد يوم .

كتبت أمي في الرسالة أنهم ساقوا أخي الوحيد الذي يكبرني بعدة سنوات إلى جبهة القتال . أخي عسكري ، ويعشق مهنته . وبذهابه يبقى بيتنا من دون رجل ، ولا يوجد في البيت غير تسع من ذوات الحمار ، ترى هل عندهن حطب .

نحن الآن في الرابع والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وأربعة أيام أبلغ الثامنة عشرة من العمر . ولا أعرف ماذا تشبه كتابيي .

# مع الآثار القديمة

استقر لواؤنا في احدى أجمل ساحات كاراكاندا . نصبوا خياماً مستطيلة في العراء المكشوف وأسكنونا فيها . المركز الطبي وحده من الخشب ، وتسكن فيه شورا . لكنني لا أراها الا نادراً .

بدأنا هنا بحفر الأرض لبناء معامل كبيرة . وفي المساء وبعد عمل النهار المرهق نجلس أمام الخيام ، نغني أغنيات حزينة .

في خيمة غير واسعة ، أحدثوا مكتبة للمطالعة وعينوني قيماً عليها . فزينتها بصور وزودتها ببطاقات وكتب . وعمدت إلى اصدار صفحة جدارية بلغات أربع : الأرمنية ، الروسية ، الازربا يجانية والجورجية ، فسر آمرنا لذلك كثيراً .

في أحد الايام اقترب مني جندي وقال:

ــ الا تعطيني قليلاً من الورق للف سجائر ؟

أجبت : - أعطيك قليلاً لأنك أعجبتني أيها الصديق .

فضحك ساخراً من نفسه وقال :

وجدت من يثير العجب . على كل حال ، أنا اسمي ساخنوف . تذكره
 جيداً فقد تحتاج إلي . أنا بناء .

ـــ أهي مهنتك ؟

صنعتي تختلف تماماً . لكنني تعلست مهنة التمليط ، وهي مهنة مربحة .
 بدا لى غريب الاطوار .

جندي الصف الكسندر ميخائيلوفيتش ساخنوف من غرب روسيا ، ثقيل ثقل الأرض في ظاهره ومن حديثه ، لكنه مرح طيب .

قال: \_ لقد احتل الفاشيون قرية لم أكن فيها ، بل سمعت بها . وهذا لا يهم ، لأنني ولو كنت فيها لما استطعت أن أفعل شيئاً . وبعدها سقطت أوديسا . لماذا ؟ . أنا لا أدرك . هل تستطيع أن تفهمني شيئاً ؟

ـ أعتقد أن السبب هو أن العدو قوي .

وضحك ساخنوف ساخراً وقال : \_ أي في قبره يستطيع أن يشهد على ذلك ، أنا أسأل عن السبب الذي جعل هتلر قوياً ونحن لا .

ولم نتوصل إلى نتيجة مقنعة . لكن الشيء الواضح لكلينا هو أن حالة عدم توازن القوى لا تدوم على هذا الشكل ، ولسوف يشتد عزمنا سريعاً . وسررنا لفكرة أقنعتنا بأن بلادنا تضع كل امكاناتها لصد المعتدي . ولنا حلفاء . وها هي فرق تشيكية محاربة تتشكل على أرضنا من اللاجئين التشيك ، ومثلها من البولونيين . وهم ، كما تقول الصحف ، يلتحقون بالجبهة قريباً .

قلت لساخنوف : ـــ انها على كل حال ، قوة وعون .

ورد ساخنوف : — لا تضع أملك الا في ساعديك . لكنني أتعجب ، لماذا لا يسوقونك ويسوقونني إلى جبهة القتال . عمل الملاط ، يمكن للنساء أن يؤدينه . وماذا اذا ركب معمل في بناء غير مملط ، ماذا يحدث .

كلنا هنا متحفزون نتابع أحداث الجبهة . حتى أن كل رجال لواثنا تقريباً عندما ينتهون من عملهم ويعودون إلى البيت ، يهرعون إلى كوخ

المكتبة ، يسألون عن الاخبار وعن الحرب . فأبدأ أشرح لهم على الحريطة اعتماداً على شرح آمرنا وأشير إلى البلاد التي انسحبت منها قواتنا متراجعة نحو الشرق . انها مهمة صعبة ، ولكن ما بيدي حيلة . وينظر الجنود إلى المناطق والبلاد التي احتلها الالمان على الحريطة ، ثم يبتعدون حزانى ، وكأنهم يوارون قريباً عزيزاً عليهم . وتزداد الحلقات السود التي أرسمها على الحريطة اقتراباً من موسكو . ويدب في الرعب . ترى هل سأرسم حاقة حول العاصمة أيضاً ؟ لا ، لن يحدث هذا .

\* \*

ذهبت إلى شورا في المركز الطبي وقات لها :

- عندي صداع شديد .

وأدركت شورا أن الصداع هو حجة لتبرير قدومي اليها . كانت ترتدي رداء أبيض وعلى رأسها قلنسوة بيضاء أيضاً .

ــ هل ابتلعت غباراً في الصحراء ؟

سألتني هذا السؤال وفي صوتها رعشة قلق . سألتها :

ــ وأنت ، لماذا التحقت بالجيش .

ورمقتني بحدة ، ثم لانت في الحال وأجابت :

ــ هل تريدني أن أبقى في الحلف لأصدأ ؟ هل عندك صداع حقاً ؟

ـ لا .

ــ هل يؤلمك بطنك ؟ .

ونظرت إلى عينيها بخبث وقلت :

ـــ ليس بي أي مرض ، ولست بحاجة إلى معونتك .

فأشاحت بوجهها حاجبة عينيها بيديها وابتعدت . ولما دخلت كوخ مكتبتي ، سالت دموعي لا ارادياً .

\* \* \*

تتألف كتيبتنا من ألفين وستمائة فرد ، ضباطاً وجنوداً . نستيقظ في الساعة السادسة صباحاً بعد نداء الضباط المناوبين . نغتسل ونجري التدريبات الساعة ونفطر في السابعة ، ثم يذهب كل منا إلى عمله صفاً صفاً . نعود في الساعة التاسعة مساء . ولا يبقى في الفترة النهارية في المعسكر غير اثنين من المناوبين والمرضى وأنا .

كتبت رسالة إلى مارو ، أقول فتها : ، أتدرين يا مارو العزيزة أننا لسنا في الجبهة بعد ، ونعيش كما يقال عالة ، وهذا سيء . كل همي أن أذهب إلى جبهة القتال بأسرع ما يمكن . ويل لهؤلاء الفاشيين ، انهم يدنسون أرضنا المقدسة . أنت تقرئين ذلك ولا شك في الصحف ، أو تسمعينه من الاذاعة . سألت آمر كتيبتنا مرة ، لماذا لا نذهب إلى الجبهة ؟ ، فكان رده أن الخطوط الخلفية أيضاً جبهة . ولكنني لم أصدق قوله . لأنني أريد أن أكون في المكان الساخن من الحرب لمحاربة العدو وجهاً لوجه . ومازلت أنتظر في المكان السوم بصبر نافد . . .

وأرسلت رسالتي من دون طابع ، لأننا معفيون من رسم الطابع ، وهي منحة عسكرية . ثم ، من أين لنا أن نحصل على طابع هنا .

يلصق سيروج رأس القلم على لسانه ويبلله بريقه ثم يكتب . ويبقى الحبر على لسانه زمناً طويلاً قبل أن يزول . بعد كتابة الرسالة يعطيني غلافاً لأكتب له عليه العنوان .

في كل يوم از داد استصغاراً أمام لنفسي . وأفكر ،ماداموا قد ألحقونا بالخلمة

فلماذا لا يعطوننا سلاحاً ، ولا يدربوننا على القتال . ها قد احتل الالمان الارهابيون كييف ، وهم على أبواب لينينغراد ، مستمرون في تقدمهم ، ففترت حماستي الشديدة لمحاربة الفاشيين وقلت لسيروج :

ــ أريد الذهاب إلى الجبهة يا سيروج .

فقال وقد باغته طلبي :

ــ أنا أيضاً ، لكنهم لا يرسلوننا .

- لاذا ؟

ورفع كتفيه الضيقين :

ــ وما يدريني . ؟ . . .

وقررت الخلاص من هذه الضعة والذهاب إلى الجبهة بأي ثمن ـ أمر مثير ـ ترى هل تأتي شورا ؟ لكنني لم أنقل إليها فكرتي .

\* \* \*

وقع البرد بسرعة هائلة .

نبرد في الليالي حتى داخل الحيام. فتأتيني شورا بكحول من وقت لآخر ، وتمزجه بقليل من الماء وتقدمه لي وتقول :

- ــ اشرب ، يدفئك .
  - ــ لكنه سم .
- ــ اشرب ولا تخف ، يدفئك .

واعتدت على الكحول . كذلك طلبت اليّ شورا أن أفرك رجليّ وجسمي كل يوم بالماء البارد صباحاً ومساء . وتبرر ذلك بقولها :

الجسم النظيف لا يصاب بالبرد. تذكر هذا دائماً.
 وأنفذ تعليماتها مسروراً. لكن البرد برد. لذا كتبت رسالة إلى أمي:

«أمي العزيزة ، أرسلي لي صدرية دافئة وجراباً ، والأفضل أن يكون صوفياً » .

مات ثلاثة شبان أزربايجانيون من البرد. أحدهم جارنا القروي ، ذلك الشاب المتواضع المسكين الذي كان يجيء إلى بلدتنا كل يوم لبيع الفواكه. فيجر حماره وعليه سلتان كبيرتان من الكرز والعنب والدراق وغيرها ، وميزان ويمر بشارعنا وينادي بالارمنية :

السفرجل الطيب ، العنب الحلو .

مات الآن ودفناه .

- العنب الحلو . . .

وخلفٌ ولدين يتيمين هناك ، في سهولنا البعيدة .

أخذت نصيبي من الحبز إلى السوق السوداء التي تقع قريباً من المعسكر واستبدلته بقطن . اذ يجب علي أن أخيط صدرية ألبسها ، تحميبي من البرد . فكرت في اعطائه لشورا كي تخيطه لكني أشفقت . لكن شورا نظرت إلي بحزن واشفاق يبعث على البكاء ، ثم مزقت قميصي ، وبصعوبة كبيرة تمكنت من خياطة صدرية من القطن لبستها واستدفأ ظهري . وصنعت مثلها لأنتر انيك وبارتسيك . ولم يبق سوى سيروج . لكن لم يبق قطن في السوق السوداء .

التقيت ساخنوف فسألني :

- ــ ألا تبرد ؟
- مازلت أتحمل
- سختن طوبة ، وضعها تحت قدميك ليلاً . ـ وأضاف ناصحاً ـ حافظ على لفافات ساقيك ناشفة نظيفة . لسوف تزداد شدة البرد .

نحن الآن في الواحد والعشرين من تشرين الأول . بعد شهرين وسبعة وعشرين يوماً أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي غير متزنة .

## البيت الارضي المتجمد

أصبح العمل في الحارج ، مع هذا البرد ، صعباً جداً . ان الافراد العاملين هم من أبناء الجنوب ممن تتجمد وتتأذى أنوفهم وآذابهم بالبرد . ومن كيس من البلاس صنعت لنفسي كفوفاً . وحسب نصيحة شورا ، كنت أتعرى كل يوم حتى وسطي وأفرك جسمي بالثلج البارد . شورا مجربة انها ابنة الشمال .

الخبز لا يكفي . والجوع مع البرد لا يحتمل . تبأً لهذه الأيام .

وتعود شورا لتنصحني :

ــ لا تشرب الا الماء المغلى .

بنينا بأيدينا بيوتاً تحت الأرض ، وانتقلنا من الحيام إليها . لكن سقوف وجدران البيوت الأرضية متجمدة . وكثيراً ما لا نجد حطباً نشعله ، فنتدثر عند النوم بسراتنا الرقيقة . فيصيح أحدهم في ركن من البيت الأرضي :

\_ أنا أتجمد .

ويجلس جندي جورجي على الأرض الجشبية الباردة ويغني غناء حريناً:

في الخارج شمس يا أمي ،

في بيني الأرضي جليد .

كأن البيت الأرضي المتجمد يشعر بالألم .

\* \* \*

انتهى في موسكو مؤتمر بين الدول العظمى الثلاث : الاتحاد السوفياتي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا العظمى على مستوى حكومي رفيع للتشاور في خطة لتنسيق الحرب ضد المانيا الهتلرية ، وتقرر تزويد الاتحاد السوفياتي بالمعدات العسكرية الحربية . وأذعت النبأ الذي نشرته الصحف بين

العسكر ، وقرأته لهم . جاء هذا النبأ مشجعاً . لكن المحزن ، هو أنه الآن وفي هذه الايام من تشرين الأول تدور معركة مسعورة عند ضواحي موسكو . وتصمد العاصمة باذلة جهداً خارقاً . فرسمت على الحريطة أسهماً حمراء تشير إلى اتجاه قواتنا التي تقوم بهجمات معاكسة من موسكو إلى الغرب والجنوب . ولو لم تتعد الدفاع .

لكن خبر انتقال العديد من ادارات الدولة من موسكو إلى كوبيشيف ترك انطباعاً سيئاً جداً لدى الجنود

- ترى هل يتحتم على قواتنا أن تنسحب من العاصمة أيضاً ؟
هذا سؤال باتت تتناقله الأفواه قلقة محزونة . لا ترى بسمة على وجه أحد .
ونتيجة لذلك تعلق سيروج بياقتي وهو يهمس :

هیا بنا نهرب

قلت مذعوراً: \_ إلى أين ؟

- نهرب . نذهب إلى المعركة . نذهب إلى موسكو . لماذا لا يأخذوننا إلى القتال ؟ لماذا لا يعطوننا سلاحاً ؟ هذا لا يجوز .

مفوض الكتيبة الاحتياطية دونو ناتويان عسكري ضخم الجثة شديد السمرة كبير القلب ، يتابع بنفسه حال كوخي . قلت له مرة وقد جاء لزيارة المكتبة :

– اسمح لي أيها الرفيق المفوض أن أرفع اليكم رجاء .

أجاب : ــ ماذا تريد؟ قل .

أرجو أن ترسلوني إلى جبهة القتال .

-- هل يوجد راغبون كثيرون ؟

ٔ – كثيرون ، كلنا تقريباً .

فهز رأسه قائلاً : \_ هذا حسن . لكن انتظر يا عزيزي . فالقيادة العامة تعرف مكاننا جيداً . نحن هنا أيضاً للدفاع عن البلاد .

عدت كالسابق إلى الحلم بالجبهة وبالقتال . لأنني مازلت أشعر بنفسي وضيعاً وبجسمي تافهاً في هذا المكان . أنا لا أحسب نفسي من البشر ، ما أنا الا مخلوق بائس لا نفع منه . ولا تفتأ شورا تزودني من وقت لآخر بالكحول ، وتبث في الأمل . لكنني سئمت كل ذلك . أنا أضيع .

المدينة ملأى باللاجئين الهاربين من حروب الغرب . أنهم يبيعون كل شيء من الألبسة والحواتم والساعات لقاء كسرة خبز أو ذرة سكر .

في الليل ، أيقظني سيروج ، ودس في حجري قطعة خبز . فسألته :

\_ من أين ؟

أجاب لاهثاً: — لا تساني . أنا الآن مكلف بنقل الخبز إلى المعسكر . . . ولم يكمل كلامه ، بل ابتعد مسرعاً . بكيت وأنا أقضم الخبز بين أسناني . هذه الروح السامية تسرق خبزاً . رحماك يا رب ، رحماك .

### \* \* \*

الممثل كارو زانانيان من مدينة باطوم ، يكبرني بسنة واحدة. أتذكره جيداً على المسرح يمثل دور بيبو وسيران خير تمثيل. لقد تغضن وجهه الجميل ، وتمدلت كتفاه وزهد في الدنيا ، فلا هو يغتسل ولا هو يأكل ، ويمشي شابكاً يديه بكميه . وحين يراني يسألني :

- ــ ألا تخشى الموت ؟
  - ـ لا أعلم .
- فيقول بيقين هاملتي :
- ــ بل أنت تخشاه ، واضح من عينيك .
- صحيح ، كلنا نخشاه ، نخشاه بلا استثناء .
  - عند المساء قال لي كارو :

لقد صادقت امرأتين من اللاجئين ، هيا بنا نذهب اليهما .
 صممت أذني ، وقهقه هو مثل ميفيستوفيل وقال :

- أنظروا إلى المسيح . هل تظن بأنك ستعود برأسك سالماً إلى البيت ؟ آه ، آه ، كم أحب زوجتي آيدا . لكنني الآن ميت . هل تسمع ؟ أنا ميت . . .

حاولت أن أهدىء من روعه واستلراجه إلى لعبة شطرنج، لكنه عاد إلى ضحك ميفيستوفيل أو الشيطان ، حسب تعبير غوته في مسرحية الدكتور فاوست ، وقال :

انك لن تقدر على استبقائي . ولسوف أذهب ، فأنا آثم ، وأنت أيضاً .
 ألا تريد أن تأتي . اذن أنت أيضاً ميت .

وأمسك بكتفي يهزني ويزمجر :

ـ أنا ميت ، وأنت ميت ، كلنا أموات ، والدنيا جثة هامدة .

وذهب. للأسف. لقد قضى سي حياته الست والعشرين في شقاء وضنك. لم أره أبداً في مثل هذا الجمال. الصدق فيه منتهى الجمال على الرغم من كل شقاء.

نحن الآن في الثامن من تشرين الاول . بعد شهرين وعشرين يوماً أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي ميفيستوفيلية .

## قبلات باردة

كتبت رسالة جديدة إلى مارو: ، ، اليك قبلاتي الباردة يا انمي الأبيض. أنت الآلهة آناهيد ، وأنت عرشها في أعماق السماء ، ، . كتبتها على هامش « الحان وجراح » لكنني لم أرسلها . وهل تتذكرني مارو ؟ أنا لم ألمس حتى يدها . ومع ذلك أضفت جرحاً آخر على هامش « الحان وجراح » وكتبت: « أركع على الأرض الميتة ومن عراء الأرض أرفع صلواتي اليك ، يا شعلتي البعيدة » .

انه تشرين الأول . الثلج يندف ندفاً ندفاً ، والصقيع ألواح ألواح . وما عندنا حطب نشعله .

\* \* \*

استدعاني الملازم آرام هاروتيونيان وقال :

- أنا ذاهب
  - \_ إلى أين ؟
- ــ إلى جيهة القتال .

نظرت اليه بتوسل ، وهو يجمع متاعه فرحاً ، واقفاً وقفة المحارب الثابتة ، تلمع نجومه وأزراره . وناولني معطفاً وسروالاً أسود وكمية من الملابس الداخلية وأضاف :

- ـ خذ هذه تذكاراً منى لك .
- فشعرت بالبتم الكامل وقلت في يأس :
  - \_ أنت ذاهب اذن .
- ـــ الوطن في خطر ، والواجب يدعوني . لقد تغلغلت الفاشية في جسمنا ، ويجب الذهاب لردها .
  - وصرخت متألماً : ــ وأنا ؟ خذني معك .
    - فأشاح بوجهه مكتئباً وقال :
    - ــ الموت هناك خلف أذنك .

قلت متوسلاً : \_ خذني . الحياة مملة هنا . خذني أنا الآخر ، أتوسل اليك .

- ــ ليس الأمر بيدي .
- لحظة الوداع ، قال لي :

- أسمع ، حاول أن تتخلص من هذه الكتيبة بأي شكل . أنا أريدك أن تخرج من هنا وتنتقل إلى الجبهة .

فعانفته وكأنبي أعانق أبي يوم كنت صغيراً بلا قوة .

ـ اذن خذني معك إلى جبهة القتال .

فتخلص مني بلطف ، وأكد لي أنه لا يستطيع أن يبت في مثل هذه الأمور وذهب .

لم أبك . لكنني وأنا أندب حظي الأسود حرقت الأرم اذ ضاع مني الأمل . ترى هل أقابله مرة أخرى ؟ ربما . . .

\* \* \*

دفنا اليوم عسكريين اثنين . وجاءتني شورا بالكحول وهي تقول :

ــ احذر الصقيع والبرد .

تلقيت رسالة من آرام هاروتيونيان ، يكتب من جكالوف : « رفعوني إلى رتبة ملازم أول وعينوني آمر سرية . أنا ذاهب إلى الجبهة » .

اشتدت حدة البرد . ذهب آرام في مهمة مقدسة ، إلى القتال في سبيل الوطن . وأنا قابع هنا أشم رائحة هذا النفق النتنة . لماذا ؟

ظهر كارو من جديد وسأل :

أي ، عزيزي ، ماذا تفعل ؟

– أفكر في وسيلة توصلني إلى الجبهة .

فضحك وطلب تبغاً. فأعلمته أن ليس لدي، ، طلب خبزاً ثم ماء، لكن لم يكن عندي شيء من ذلك فبكي وصاح:

-- لقد ضيعوا كلهم عقولهم . . .

اقترحت عليه أن نذهب معاً إلى شعبة التجنيد في كاراكاندا نرجوهم

ارسالنا إلى الجبهة . لكنه غطى وجهه الذي شوهته التجاعيد بيديه المسودتين وصرخ :

ـ هل أنت غيى ؟

\* \* \*

عند المساء أعطاني سيروج قطعة خبز أيضاً ، وقال :

ــ انزلق واحد منا فوق الصقيع ، فكسرت رجله ، وأعادوه إلى البيت . فقلت متأثراً : ــ مسكين ، وهل كسره خطير ؟

همس سيروج :

ــ لكنه مسرور جداً .

\_ لاذا ؟

ـــ لأنه ذاهب إلى البيت . هل تعلم ، الحقيقة انه لم يقع ، وانما خبطه أخوه العسكري معه خبطة بخشبة ، وكسر رجل أخيه كي يخلصه من الجيش .

ارتعشت . وهمس سيروج في أذني :

ــ تعال أكسر لك رجلك أنا أيضاً . . .

فدفعته عني دفعة قوية . وما زلت أذكر وجهه البرىء وهو يجري مبتعداً .

\* \* \*

بعد سوق آرام عينوا في لوائنا آمراً من أهل المنطقة مسناً. بدأ عمله معنا باغلاق مكتبتي .

\_ لا نريد كتباً ، ولا نريد فلسفة ، اذهب واحفر الأرض .

ذهبت إلى حفر الأرض .

كما رحت أساعد في العمل على جبالة اسمنت . وأعمل كل ما أصادفه كي لا يتجمد وجهي ويداي . خافت علي شورا كثيراً . من لكنك ضعيف لا تحتمل العناء .

قلت : ــ فليكن ما يكون .

واقترحت أن ترجو رئيس الاطباء بأن يلحقني كممرض في المركز الطبي . لكنني قلت غاضباً :

ــ اياك أن تفعلي شيئاً كهذا ، أنا خاضع لقدري وحسب .

فبكت شورا .

\* \* \*

السابع من تشرين الثاني هو يوم الذكرى الرابعة والعشرين لثورة أكتوبر (تشرين الأول). فقرر المجلس العسكري في كل لوائنا أن نعمل اليوم أيضاً لتكريس يوم العيد الكبير للاعمار وتنفيذ الحطة اليومية بنسبة مائتين ستنشىء كتيبتنا هنا معملاً مهماً جداً سيكون مركزاً لتجميع الآليات التي ترد من مختلف الحهات . وشعارنا هو « كل شيء في سبيل نصرة جيشنا الاحمر » .

في الساعة السادسة كنا في مكان العمل ، وعلينا أن نعود إلى البيت في الساعة العاشرة مساء حسبما تقرر في قيادات الحظائر . كنا نفكر ، ترى هل تجري اليوم احتفالات عسكرية في الساحة الحمراء مثلما كانت تجري دائماً في سني السلام المجيدة . أليست الحرب الضروس دائرة عند أرباض موسكو ؟ لقد ألقى هتلر بكل قواه أمامها ، كما أن ماريشاله غوترياني ، قد أمر بعبور الساحة الحمراء يوم السابع من تشرين الثاني .

قال ساخنوف : ـــ اسمع الوقح صفيق الوجه . شهيته مفتوحة .

أمس علقــوا في مكان عملنا مكبرات للصوت ، وأكد لنا المغوض أن العرض سيجري ، وأننا سنسمع صوت موسكو .

وحصل ذلك في الساعة العاشرة ، اذ انطلقت كل المكبرات تردد في معسكرنا صوت الساحة الحمراء المعروف .

بكي ساخنوف . وقال :

ـ موسكو صامدة يا أخوان ، هل تسمعون صوتها ؟

نسمع . ونتخيل الصفوف العسكرية تستعرض في الساحة الحمراء ، ويتوجهون بوجوههم نحو قبر لينين ، وفي قلوبهم كلمات قسم ، وبمرون بسرعة في الساحة الحمراء ليتخذوا طريقهم إلى ضواحي موسكو ، إلى جبهة القتال .

أين صارت غزوات هتلر «بليتس – كريت » الصاعقة ؟ ويلفظها ساحنوف « بليز – كريغ » ، ويقول ان هتلر سيلفظ أنفاسه مثلها .

\* \* \*

في المطعم ، هز ساخنوف كتفي وقال :

ـ أنفك أبيض ، لقد تجمد من البرد . . .

وقادني إلى الخارج وراح يدلك أنفي بالثلج طويلاً حتى آلمني .

أخيراً صاح ساخنوف فرحاً :

ــ هه ، لقد سلم أنفك . وهذا يدل على أنك ولد حروري . اسمع يا رجل ، هل اشتغلت في الملاط من قبل ؟

. 7 –

فقال غاضاً:

ــ تباً لك ، اكذب على الأقل . ليس التمليط عملاً صعباً . ها أنا كما يقال رئيس الملاطين وعددهم ستة عشر . أستطيع أن أطلب من آمر السرية أن يفرزك إلى مجموعتي فاذا سألك كم هي درجة خبرتك قل له السادسة . مفهوم ؟ يا رجل ، في البناء نجبل الملاط بالماء الساخن . عندنا يبقى أنفك مكانه .

ونفذ ساخنوف وعده اذ استدعائي آمر السرية وأرسلني إلى مجموعته . ورحنا نشتغل في مبنى عظيم شيد حديثاً . البناء مستور بسقف وفي الشبابيك زجاج . هنا لا يتجمد الماء .

قال ساخنوف : ــ أيها الغر ، كن أريباً ، تعلم صنعة يا رجل . الحرب طويلة الأمد .

وأعطاني عدَّة الملاَّط ، وأوقفني بجانبه وقال :

ـ افعل مثل ما أفعل .

خرجت من جلدي كي أتعلم صنعة الملاط .

ساخنوف يكبرني بخمس عشرة سنة . له ذقن قوية ووجه طيب وعبنان دائمتا الابتسام .

نحن الآن في الحامس والعشرين من تشرين الثاني . بعد شهر واحد وثلاثة أيام أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي من الجليد .

# رغبني لا نلبي

مضى على شهر وأنا ملاط . ولقد ورد اسمي على لوحة الشرف للبنائين بجانب اسم ساخنوف . أما اسمي فهو « ال ٢٠٠ » وهذا يعني أنني نفذت الحطة اليومية بنسبة مائتين . وأعطونا خمسمائة غرام من الحبز . فربت ساخنوف على كتفى وقال :

- هه ، « أيها الشره » هل أنت راض ؟

لست راضياً . لأنني ما زلت دائماً أريد الذهاب إلى جبهة القتال .

استدعونا على غير توقع إلى القيادة وأمرونا بالتجمع . سنذهب إلى جيليابينسك . الكتيبة كلها طبعاً .

**\*** \*

« العربة الطابقية » دافئة . عندنا مدفأة حديدية نملؤها بالفحم الحجري ونشعلها . في الخارج برد يجمد اللمع . الحارج يدعو إلى الأسى . في المحطات حركة سريعة . لا أحد يضحك . الأسواق والحانات خالية . عندما نتوقف أحياناً ، نتجول في القطارات الأخرى . يقضي سكر حاجاتهم الطبيعية بجانب العربة نفسها .

في احدى المحطات ، أعطتني شورا رأساً من الثوم قائلة :

- لا تأكله ، بل افرك به أسنانك كل يوم مرة .
  - ــ لماذا ؟ .
  - ــ لكي لا تصاب باحتقان اللثة .

عند توقف القطار في المحطات ، نسرع إلى صنابير البخار لنأخذ منها ماء مغلياً . كثيراً ما نجد صنابير البخار متجمدة ، تتدلى منها نوازل جليدية مثل أسنان من الجليد . كنا نأخذ الماء الساخن من الصنبور السفلي لمرجل البخار الذي تفوح منه وائحة زيت الآلات ، فنشربها ونمضغ بعدها كسرة من البقسماط الأسود .

الدنيا حزينة ، مخنوقة . القتال دائر قرب موسكو من أجل موسكو .

### \* \* \*

جيليابينسك مدينة كبيرة تغطيها غمامة من دخان المعامل والبخار . الحافلات خالية ، والطرقات تسيطر عليها الريح . أخذونا إلى معمل الجرارات العظيم حيث خصصوا لنا قطعة أرض وأعطونا المعاول والرفوش وخشب البناء .

ــ ابنوا لأنفسكم مساكن هنا .

التراب متجمد على عمق نصف متر . كسرناه بالمعاول . ودبرت كل زمرة لاقامتها بيتاً تحت الأرض . من حسن حظنا كانتُ بقربنا جبال من الفحم

الحجري . عندما احمرت مدافئنا بكت السقوف . وارثخى الثراب المتجمد بعد ذوبان الجليد وانزلق علينا من بين شقوقها . لا يهم ، الدفء هو الأهم .

وأشتغل مع ساخنوف بالملاط من جديد . حددت لنا ست عشرة ساعة عمل . يوقظوننا في الساعة السادسة صباحاً ، يقدمون لنا شاياً عكراً وقطعة سمك أو خفنة حمص وهم يحثوننا على الاسراع إلى العمل . حصة الحبز خمسمائة غرام .

\* \* \*

استدعاني آمر سريتنا . فلما وقفت بين يديه ، قال :

- \_ اسمع ، هل أنت كاتب ؟
- ـ نعم كنت معلم مدرسة .
  - وهل أنت ر<u>فيق</u> نصير ؟
    - ... نعم

فاقتادني إلى أحد مكاتب معمل كبير ووضعي تحت تصرف امرأة سمحاء بيضاء الشعر ، قالت لي :

ــ سوف تشتغل معي مساعداً .

وعينتي موزعاً لبطاقات الحبز . وبعدما أعطتي تعليمات مفصلة وضعت أمامي ورقاً مكتوباً أتعهد فيه :

- ــ اذا أذعت أسرار الدولة أتعرض لعقوبة الموت .
  - كتبت على الورق ما يلزم ووقعت .
    - مكاني دافيء ، وعملي نظيف ، والحمد لله .
    - سألني آمر السرية :

قل ، هل أنت راض عن عملك ؟
 لست راضياً ، لأننى مازلت أرغب وباصرار في الذهاب إلى الجبهة .

\* \* \*

أعطتني الأم الرئيسة بطاقة طعام . وقالت :

- يوجد مطعم في الطابق الأرضي من المبنى ، تناول طعامك هناك. هذا كرم عظيم . ففي المطعم يقدمون لنا الشاي بالسكر مرتين وطعاماً بالمرق مرة في اليوم . حملت نصيبي من الخبز إلى المعسكر ، لأقدمه لسيروج ، فلم يقبل بل قال :

ــ اعطه لكارو ، أنا أتدبر أمري .

كارو منهار تماماً ومهزوز نفسياً . تراه منطرحاً دائماً على الأرض مجروح الوجه . أعطيته قطعة الخبز ، فازدردها دفعة واحدة ، ثم قال :

ـــ اذا مت ، أرجوك أن تخبر زوجتي ( سيتا ) أنني قتلت في الحرب . هل تفعل ؟

فقلت متألماً : \_ ولماذا تريد أن تموت ؟ افعل شيئاً ، أنت شاب .

لكنني لم أتوصل بأي حال إلى انهاضه ، وتحطيم يأسه الذي يهد حيله . وا أسفاه ، كان الشاب جميلاً جذاباً ، فأصبح هشيماً لاضطرابه النفسي .

تركت حالته في نفسي هماً . بت أخشى أن أقع مثله فريسة يأس قاتل . لكن لا ، أنا لا أنحلى إلى هذا اللرك . ليس في داخلي مثل هذا الغول المرعب . لقد ولدت في الحبال اليابسة ولا علاقة لي بآفة الانهيارات العصبية ، ففي داخلي قوة تدفعني إلى أن أعيش . وأنا واثق من أنني سأقابل مارو من جديد .

\* \* \*

تقضى أمي الرئيسة كل يومها مع العمال . تتكلم بهدوء بصوت لا يكاد

يسمع . وهي لا تغضب أبداً . ولكن في عينيها دموع محبوسة تحاول اخفاءها . زوجها وولداها في الحرب ، وما مرد عذابها الا إلى ذلك . وقد يكون شيء آخر ، لا أعلم . فالبلاد في نكبة حقيقية . ويخيل الي آن هذه المرأة الروسية التي شاب شعرها كله لم تعش يوماً سعيداً في حياتها . أنا أشفق عليها وأحاول أن أقدم لها العون قدر ما أستطيع .

ومع ذلك ، توجد أمور تسعد . ففي هذا الصباح , عندما جاءت الى العمل ، وققت لها احترماً وقلت :

ــ ماريا الكساندروفنا ، اسمحي لي بأن أبلغك خبراً يسعدك .

فانتفضت ورفعت صوتها على غير عادتها وسألت :

ــ ماذا ! ؟ ما هو هذا الحبر السعيد ؟

لقد حرر جنودنا أمس مدينة فولوكولومسك .

لمعت عينا الأم رئيسي وأسرعت نحو الحارطة المعلقة على الحدار . وسألت تستعجلي : – أين تقع فولو كولومسك ؟ آخ ، هآ ، ها هي داخل الدائرة السوداء . أنا رسمت هذه الدائرة حولها يا ولدي عندما سقطت في يد العدو . . . اذن ، هات ما يمحو الحبر ، يجب محو السواد محواً . . .

تقع فولوكولومسك في غربي موسكو . وهذا يعني أن القوات التي كانت تدافع عن موسكو بدأت بهجوم معاكس وراحت تتقدم أشواطاً وبسرعة كاسحة أمامها القوات الهتلرية

آي ، ما أروع هذا الحبر .

ولأول مرة أرى على وجه الأم الرئيسة ما يشبه البسمة .

\* \* \*

وامحت الدوائر السوداء من حول ديخفين أيضاً ، وهي تقع قريباً من لينغراد ، بعدما تحررت قبل عشرة أو خمسة عشر يوماً . وحظيت بالنعمة نفسها كل من مديني كالين وكلين ، اللتين تعلوان موسكو قليلاً . أما الآن ،

فالمعارك تدور في جنوب العاصمة ، حول مدينتي نادرفوميسك وكالوكا . ولا شك في أنهما ستتحرران هما أيضاً قريباً . وبت أحتفظ بالشفرة الماحية مشحوذة مع قلم أحمر ، اذ يبدو أننى سأستعملها كثيراً على الخارطة .

أوصتني الأم رئيستي بأن أعلن نبأ تحرير فولو كولومسك على العمال وقالت :

- واذهب أيضاً إلى معسكرك وانشر هذا الخبر المفرح ، فلربما لم يسمعوا به بعد . هل يوجد مكبرات صوت راديو في مغاوركم ؟

أجيت: - لا، لا، لا، لا يوجد.

\_ يجب أن أتحدث إلى مجلس البلدة لوضع مكبرات في كل مكان . اسمع يا ولدي ، كل ما يجري ، كل شيء وفي كل مكان ، هو في مصلحتنا . وكان لابد لهذه النتيجة أن تحصل . ما كنت أصدق أن موسكو سوف تقتدر فجأة . . . أوه ، ما أغباني من امرأة . ماذا أقول ؟ سوف يقاب هذا الشتاء ميزان القوى في الحرب . هل تفهم يا بني ؟ وقد تصلني من زوجي وأولادي العسكريين الثلاثة رسائل قريباً ، ولا بأس من أن تكون من واحد منهم على الأقل .

في الخارج برد كانوني وجليد ، لكنني أمشي وكأنني أدوس على تراب حار . وتتابع أمام عيني صور للألمان الهاربين ، كالثلج الذائب في لهب أحمر يتدحرج متكوراً نحو الغرب .

ومع هذا فأنا أشعر وكأنني مذنب إلى حدما . لأنني لست هناك في الحط الأمامي من النار . وفيما أنا غارق في أفكاري نادتني امرأة من الرصيف الآخر :

- اي ، أنت ، يا جندي الجيش الأحمر ، هل سمعت بالنبأ المفرح ؟ فصحت رداً عليها : - فولوكولومسك ؟ سمعته . أبارك لك يا خالتي .

ــ شكراً ، قدّم الله ما فيه الحير .

بدت المدينة الكبيرة بعد هذا النبأ ، وكأنها تحررت من قيود جليدية ، في انتصار بسيط يستمد الجندي قوة ما يعدها قوة . فلقد انتقلت بهذا الخبر من عالم إلى عالم آخر « بليز — كريغ » ساخنوف ، وانفجرت ضاحكاً . ما جرى للفيلد مارشال كوتيريان . كان يريد في السابع من تشرين الثاني أن يستعرض جنده وأرتال دباباته الرهيبة في الساحة الحمراء . لكنه تلقى بدلاً منها لكمة على أنفه .

نسيت ، علي أن أذهب إلى المعطم لآكل شيئاً بيطاقي . اكنني لا أشعر بالجوع .

نحن الآن في الواحد والعشرين من كانون الأول . بعد سبعة أيام أبلغ الثامنة عشرة من العمر . كتابتي بالحبر الأحمر .

## رغبنى تتحقق

مغارتنا خانقة . لقد تسمم الجو بالعرق ورائحة الاقدام الوسخة ولفافات السيقان . أما سخام فحم المدفأة فيسد مناخيرنا . عندما أستيقظ صاحاً أرى أمامي زنوجا بأسنان بيضاء . في المكتب الذي أساعد فيه الأم رئيسي وجدت لكارو عملاً في المحاسبة . لكنه رفض ، ولم يرغب في العمل وقال :

أريد أن أموت في هذا الجحر . أريد أن أموت .

ولم أتمكن بحال من الأحــوال من التخفيف من سوداويته ، وباتت حاله تدعو إلى الرأفة . . . .

أثنــاء عودتي من المعمل إلى البيت أوقفتني امرأة ومعها طفلتهــا في الطريق وسألتني :

ــ هل عندك تبغ يا عسكري ؟

صعندي . ــ وأعطيتها ما يكفيها للتدخين مرة واحدة ، فاللمخان شيء نادر اذ يمكن المبادلة على علبة منه بخاتم ذهبي . فقالت المرأة :

ـ يبدو عليك الشبع يا عسكري .

فأيدت قولها: \_ نعم ، لست جائعاً .

حسن . زوجي أيضاً في الجيش ، وأظن أنه هو الآخر ليس جائعاً .
 أترى إلى أي يوم أوصلتنا الفاشية مع أدولفها الهتلر ؟ اياك أن تظن بأني من اليائسات أبداً ، لا ، ولا بأية حال . أنا واثقة بالنصر وبطرد العدو من أرضنا .

وأكدت ثقتها : ــ طبعاً . كلنا نملك اليقين نفسه .

فابتسمت المرأة وقالت : ــ حسن اذن ، إلى اللقاء يا عسكري . أنا مؤمنة بأن زوجي سيعود إلي منتصراً . إلى اللقاء .

\* \* \*

اليوم هو الثامن والعشرون من كانون الأول . يوم مولدي .

جئت إلى مغارتنا ، ووجدت فيها ضابطاً أنيقاً في ثياب دافئة . حبيته باحترام .

لم أذكر لأحد شيئاً عن يوم مولدي . ماذا أقول ، وهو يوم ألم ومولد تجمد . بماذا وكيف أفرح به . وآليت ألا أبوح به لشورا خوفاً عليها من الحزن . كان الضابط قد أنهى مهمته عندنا وانصرف . سألت رفاقي عن سبب مجيئه إلى مغارتنا ، فقالوا انه جاء يسجل أسماء متطوعين لارسالهم إلى الجبهة . فطرت من فرحى .

لسوف يكون اسمي بينهم .

وقال سيروج : \_ سجل خمسين اسماً سيرسلون إلى الجبهة ، وأنا وساخنوف وحتى الممرضة شورا منهم . ولم أشعر الا وقد خفت وطأة التجمد والبرد فجأة . وأسرعت وراء الضابط . ووجدته في مغارة مفوضنا . دخلت لاهثأ ، ووقفت محيياً .

ــ الرفيق الضابط ، جئتكم راجياً .

فسألنى مفوضنا باللغة الارمنية مرتاباً :

– ماذا ترید ؟

\_ أريد الذهاب إلى الجبهة .

فعبس المفوض وقال: \_ هناك في الجبهة لا يطعمونك أرزاً . اذهب إلى عملك ولا ترتكب حماقة .

ولكنني تحامقت وأكدت بالحاح على أنني أريد الذهاب إلى الجبهة . ولما استفسر الضابط عن سبب جدالنا ، أعلمته أنني جئته طالباً الذهاب إلى الجبهة . وتماديت في التوسل إليه ليلبي طلبي . وواقق وسجل اسمي مع الآخرين.

وقال : \_ كن هنا غداً في الساعة التاسعة صباحاً لتتبلغ مهمتك الحربية .

أصبح الجو حاراً في الخارج ، اذ انسكبت فرحتي على الجليد وأذابته . أما في المغارة ، فقد أمسك بارتسيك بياقتي وهو يعنفني :

ـ ويلك ، أما تدري أنك ذاهب إلى القبر ؟

وفيما نحن على هذه الحال ، أخبروني نخير مؤلم . لقد طردوا كارو من المغارة ، لأنه بشغل مكاناً ولا يؤدي عملاً . لكن أين هو ؟ علي أن أجده لعلي آخذه معي إلى الجبهة ، بل إلى خلاصه من سودائه .

ويلح بارتسيك : ــ أقول لك انك ذاهب إلى القبر ايه .

وفي الصباح ، تجمعنا في المكان المعين . وأخذ ساخنوف بيدي قائلاً :

- ها نحن ذاهبون أخيراً يا رجل . كفانا كسلاً ، يجب أن ننشط قليلاً .

بعد قليل ، جاءنا ملازم ، قرأ أسماءنا ، وصفنا وأمرنا بالسير وراءه .

لا أشعر بالبرد . أين شورا ؟ ألم تكتتب هي الآخرى متطوعة للذهاب إلى الجبهة . وعلمت أنهم أرسلوا قبلنا مجموعة في الليل . اذن شورا مع المجموعة الأولى .

بسبب الضابط الذي سير افقنا سنتأخر ست ساعات في المحطة . لأنه جاءنا متأخراً ، لذا لم نلحق بالقطار . الانتظار همل . أنا أستعجل الذهاب مخافة من أن يغيروا رأيهم ويعيدونا إلى المغارة ويحشرونا فيها حشراً .

#### \* \* \*

اتجهت مع سيروج إلى السوق المجاورة للمحطة لعلنا نجد فيه ليموناً أو خياراً أو ثوماً . لكن الريح وحدها كانت المسيطرة على السوق ، تعصف وتصفر بصوت جامد كريه .

وجدنا جندياً ممدداً تحت أحد جدران السوق . قد يكون ثملاً أو نائماً . لكنه عاري الرأس ، متجمد الأطراف . جثوت إلى جانب الحثة راثياً ، فاذا بها جثة كارو .

كان متمدداً على جنبه داساً يديه في صدره ووجهه على الجليد .

استعار سيروج فأساً من البيت القريب ، وتعاونا على كسر التربة المتجمدة وانتزعنا الجثة بصعوبة من الأرض المتجمدة وأنز لناها في الحفرة . كنت محتفظاً ضمن بطاقتي التعليمية بعدة ورقات يابسة من الورد جئت بها من البيت ، وضعت واحدة منها في فم جثة كارو ، كرمز من أرض الوطن . وتخيات كارو يضحك .

وواريناه التراب المتجمد .

#### \* \* \*

تجمع حشد عظيم في المحطة . معظمهم من النساء ، في معاطف قطنية . وسراويل وقبعات من اللباد ملونة ، ولففن رؤوسهن بخمر . ومنهن من تدثرن بدثار كامل عقدن عليه زناراً مضفوراً . وكان الرجال طوال القامة من كل لون ، يضعون على آذانهم واقيات الآذان من البرد . محطة جيلابينسائ جميلة . بناؤها أبيض من طراز العمارة الروسية في القرن التاسع عشر .

فوق شرفة حجرية هناك سمعنا رجلاً يلقي خطاباً . كان ذا لحية بيضاء ، يعلق على صدره فوق فرائه وساماً جورحياً على شكل صليب . لم أر مثله الا في الكتب . وعلى الشرفة ، وقف بجانبه خمسة شبان . أحدهم بلا لحية في مثل سني . كان الرجل يتكلم بصوت مرتفع ويقول :

- أهنئكم أيها الروسيون ، يا رجال روسيا . أمس ، حرر جنودنا في جبهة موسكو مارو -ياروسلافتس . يحيا النصر . سوف يرى هتلر قذال جنوده، لا موسكو . الموت للفاشية ولكل أنواع أدواتها . أنا أذكرهم منذ العام الثاهن عشر ، عندما حاربنا في أوكرانيا . والآن ، أيها الاخوة والاخوات ، ها آنذا ، جندي قديم أذهب مع أولادي الحمسة إلى الجبهة للدفاع عن وطني الحبيب . فليحيا وطننا روسيا .

صفقوا له ، وهو مستمر في الكلام . أما نحن فأسرعنا بالدخول إلى العربة لأن القطار بدأ يتحرك . وزالت عني عقدة النقص . ليت هذا الملتحي يدري أننى أنا أيضاً ذاهب إلى الجبهة .

\* \* \*

الوقت ليل ، والنوم يهرب مني في الشاحنة . عيناي على القبر الذي ضم كارو وفي أذنى ضحكته .

وفي الليل أيضاً ، وصلنا إلى كوركا . هنا يتشكل لواء جديد . قسمنا إلى كتائب . بعد نصف ساعة قادونا أنا وساخنوف وسيروج وعدداً آخر من أفراد حضيرتنا البائسة إلى قرية حرجية قريبة .

أسير فوق الثلج المتجمد ، وأتدفأ بالبخار الحارج من فمي ، لكنني مسرور . لأننى الآن جندي حقيقي ورجل كامل .

لم التق شورا . لعلهم احتفظوا بها في مستوصف اللواء أو أرسلوها إلى حضيرة أخرى . اشتقت إليها ولمت نفسي اذ كنت فاتراً جداً معها ، بل كنت أعاملها بخشونة .

نحن الآن في التاسع عشر من كانون الثاني . مضى أربعة عشر يوماً على بلوغى الثامنة عشرة من العمر . كتابتي سوداء .

\* \* \*

كل امرىء جاء إلى هذه الدنيا ولد قبل أن يقوم بأي عمل آخر . اذن ، أنا أيضاً ولدت . كان أبي ساعي بريد في احدى القرى . وأمي ابنة قروي أيضاً . وهى المرأة الوحيدة المتعلمه في حينا الكبير في قريتنا الكبيرة .

يولد المرء في أي مكان ، في القرية ، أو في المدينة ، أو في الباخرة ، ولربما في الطريق وفي غيرها من الأماكن . . أما أنا ، فولدت في كهف في الجبل . فاذا ما صرخت ، رددت الصخور ألف صدى . ومسقط رأسي هو كما يلي : منطقة زانكيزور قرية كوريس ، والبلد ، أرمينيا . عمر قريتنا ، حسب شهادة الآثار القديمة ثلاثة آلاف سنة ، وقلعتها ذات الثلاثة آلاف سنة وبيتنا كهف في الجبل . كان أجدادي رعاة وأصحاب زيتون وبناة جسور . وهم فوق ذلك ، مغنون ومجبرو العظام المكسورة . آخرهم العم آتون . وجداتي راويات حكايات مذهلة وقابلات . قبل موت جدتي في عام ثلاثة وعشرين وتسمعائة وألف ، في الحريف كانت كل الولادات تقطمها واحدة من جداتي القديمات في القرية .

لقد حكيت كل هذا لشورا فراحت تضحك من أعماقها وهي تقول:

ـ هل تحكي لي حكاية . . .

قلت انه التاسع والعشرون من كانون الثاني . مضت أربعة وعشرون يوماً على بلوغى الثامنة عشرة من العمر . وقلت ان كتابتي سوداء .

> العام الأسود ١٩٤٢ إلى الأخوة الشهداء

يتمتم سيروج . ويبلىو وكأن قامته القصيرة قد استطالت وصوته تجدد : ـ أخيراً ، تخلصنا من الحدمة غير المشرفة .

هذه القرية ، حسب المظهر الطبيعي ، قرية أورالية ، تحمل صورة عن طبيعة سيبيريا الشرقية . منبسطة واسعة محاطة بالغابات ، منارة بأنوار كهربائية متباعدة كئيبة . ويسمع من بعيد نباح كلب مستمر هو الآخر ممتعض مكتثب .

أسكنونا في بناء المستوصف الخشي في القرية . لكن أحدنا اعترض بقوله :

\_ ألا يوجد فراش هنا؟

عندها ضج ساخنوف بالضحك وهويرد عليه :

أتريد الفراش لتربي قملاً ؟ يكفي أنه مكان دافىء . ولننم فيه كالدببة .

\* \* \*

عند الصباح ، جاء الماجور آمر الكتيبة لرؤيتنا ، وكان طويل القامة بهي الطلعة ، وذا هيئة عسكرية أصيلة . أدينا له التحية واقفين بصوت واحد . وبعد ما جلس على إفريز النافذة ، بدأ ينظر إلينا متفحصاً ثم وسأل :

ـ هل تدربتم على السلاح ؟

. צ .

فعبس . ثم قسم الموجــودين إلى مجموعات لم يلخلنا فيها أنا وسيروج

وساخنوف. فوقع الهم في قلبي . ترى ألا يعتبرنا أهلا للخدمة ؟ . لكنه بعد ما صرف المجموعات ، قال لنا :

ــ سوف أرسلكم إلى سرية مدفعية الهاون . ومدفعية الهاون نوع حديث ومتميز من الأسلحة . ففيها نحتاج إلى متعلمين .

وفي طريقنا إلى سريتنا الجديدة قال ساخنوف :

ــ أي شيء في أوحى إلى المأجور بأنني متعلم ؟ أنا لم أتعلم أكثر من الصف السادس ، ومهنتي لص .

فقلت له ناصحاً : \_ الأفضل الا تعود إلى ذكر ذلك بعد الآن . أنت عنصر في الجيش الأحمر ، وهذا هو المهم .

#### \* \* \*

آمر سرية مدفعيتنا ملازم . أعجبني فيه موقفه العسكري المتشدد وعنايته الحاصة بنا . حذاؤه يلمع لمعاناً ، عنده حزام بابزيم نجمي وسير كتفي من الحلد . أما أكثر ما أغواني فيه فهو « جراب مسدسه » والمسدس نفسه . أنا أحلم في أن أكون عسكرياً مثله . قال لنا :

ــ سوف نستلم السلاح بعد يومين . أما الآن فاحلقوا لحاكم .

سألته : ــ وهل يوجد حلاق ؟

فنظر إلي بأسف وقال : ــ الجندي يحلق بنفسه . احصلوا على شفرة وتدبروا أمركم ، وتعالوا الي بعد ساعة حالقين .

كيف أحلق لنفسي ؟ أنا لم أفعل ذلك في حياتي . ومع ذلك أعطاني ساخنوف موس حلاقة . ولكنني رجوته أن يحلق هو لي . فهز رأسه وقال :

لقد أمر الملازم أن تحلق لنفسك .

وتدبرت أمري في مهمة غريبة علي تماماً وعلى جلدي أنا . وحلقت

لحيتي بعدما جرحتي الموس جراحاً عدة ، وتنفست الصعداء وذهبت ومثلث أمام الملازم .

فسألني : ـــ هل حلقت لنفسك ؛ مرحى . وكانت أول كلمة تشجيع أسمعها من القادة . بعد ذلك حصّل لي سيروج شفرة وفرشاة حلاقة .

\* \* \*

عبنوا ساخنوف لصيانة المدفع ، وأنا لتحديد الهدف ، وسيروج لتلقيم القذائف . ونحن الثلاثة في مجموعة واحدة .

مدفع الهاون سلاح جديد لا يعرفه حتى الرقيب آمر المجموعة . أما ساخنوف فقد وقف أمام المدفع المفكك وبسط ذراعيه وقال :

ــ ماذا نفعل الآن ؟ لماذا عينوني للصيانة ؟

وجدنا مع قطع المدفع دليل تركيبه واستعماله. فبدأت أقرؤه وأدرسه مع فحص أجزاء المدفع حسب ارشاد الدليل. وساعدني ساخنوف وسيروج. نجحنا في تركيب أجزائه الثلاثة الأساسية وأجزائه الدقيقة المتممة وأصبح جاهزاً للاستعمال.

بعد ثلاثة أيام بحضور كامل هيئة سريتنا قمت أنا وساخنوف باطلاق قذائف حربية حية . وبالطلقة الثالثة قضينا على الهدف المفترض الذي كان يعد كيلو مترين عن قاعدتنا .

مدفع الهاون سلاح جيد ، لكن أجزاءه ثقيلة وهي : أنبوبة الدفع ، جسم السلاح المدرع والمنصب . ونظراً لأن عملي تحميد الهدف فقد اختصصت بحمل الانبوبة التي تزن خمسة وثلاثين كيلو غراماً ، وقد نمشي بهذا الحمل أحياناً مسافة خمسين إلى ستين كيلو متراً في اليوم ، اضافة إلى البندقية والرفش والقناع المضاد للغازات ومنظومة ضبط الهدف وغيرها .

أثُها حياة جندي يستعد للمعركة .

أخيراً نفضت عن نفسي غبار العار الذي علق دي . أنا الآن رجل بسلاحه .

### \* \* \*

عملنا شاق . فنحن نستيقظ صباحاً في الساعة السادسة ، ونسرع إلى الحارج من دون قميص لنقوم بتدريبات رياضية على الثلج ، ثم نغتسل بالماء البارد ، نلبس بعده ثيابنا ونذهب بالصف إلى الافطار .

بعد الافطار نذهب إلى التدريب العسكري فنقضي اليوم بكامله في العراء ونعود في الساعة العاشرة مساء ، نصطف ونذهب إلى العشاء . وعلينا أن ننشد الأناشيد الحماسية في الذهاب وفي الاياب . ساخنوف لا يعرف غير أنشودة واحدة :

أنا يتيمة فقيرة

طائر بلا مأوى .

ومع أنها ليست حماسية ، الا أننا كنا ننشدها بحرارة .

ننام في الساعة الحادية عشرة . انها حياة صعبة ، لكنها حلوة على قلبي . اذ لم أشعر بنفسي من قبل في مثل هذه الصحة والقلىرة .

نحن الآن في الثالث من شباط . شهر وستة أيام وأنا في الثامنة عشرة من العمر . كتابتي فيها رائحة سلاح .

### ساخنوف مستاء

أعطونا ألبسة جديدة .

لذا حزمت سروالي بالقطن الذي جئت به من حضيرة السوق وألبستي الداخلية وقميصي وحشوتها في كبس كتكي . أريد أن أرسلها إلى البيت ، لعل أمي تستبدلها بخضار أو خطب للتدفئة . تنفعها على كل حال . وجعلت

الكيس وسادة أنام عليه بانتظار الوقت المناسب لارساله إلى البيت . لكن ناظر سريتي أمرني بالتخلص منه فوراً قائلاً :

- تخلص من هذه النفايات ، انها تشوه منظر المعسكر .

لا يوجـــد بريد في هـــذه القرية لأرسل الطرد إلى البيت ، ولم يأذنوا لي ولا بيوم واحد للذهاب إلى كوركا . لذا قررت أن أحمل صرتي وأنا في طريقي إلى التدريب ، وأتخلص منها بالقائها بعيداً في مكان ما . لكن ساخنوف اقترح على حلاً آخر .

– أتركها الآن .

\* \* \*

في اليوم التالي ، حمل ساخنوف صرتي إلى القرية واستبدلها بلحم وخبز . فرحنا بهما كثيراً ، لأن ما يقدمه لنا المطعم لا يشبعنا . وبذلك حصلنا على ما نملأ به معدتنا .

لكن هذا اللحم والخبز خرج من أنفي . فلقد استدعي ساخنوف إلى القيادة فوراً . وذهب الرجل متعجباً خائفاً ، وعاد شديد الحزن واليأس . وقال :

لقد ضبطت الأسمال التي بعتها ، واعترفت بأنها لك يا بني ،
 وسنعاقب .

قلت مهموماً : ــ لكننا لم نسرق لنعاقب .

فقال ساخنوف ساخطاً : — بل يعاقبون . أمرك أنت بسيط ، فهي أول ورطة لك ، أما أنا فصاحب سوابق ، ولقد حكمت مرتين بالسجن على السرقة .

استدعوني بدوري إلى القيادة . فاستجمعت رجولتي وذهبت . سندي الوحيد هو أنني لم أسرق الألسبة التي باعها ساخنوف ، وأنها ملكي أخذتها من حضيرة التجنيد كأجر على عملي ، أما الأحذية فقد اشتريتها بمالي الخاص .

تقع القيادة في مبنى خشبي ، بابه ضيق . دخلت ، وقدمت نفسي للنقيب المسؤول عنا . وبعدما نظم محضراً سجل فيه اسمي وكنيثي وغيرهما من المعلومات التي سألني عنها ، نظر في عيني محدقاً وسألني :

- هل تعلم أن السارق في الجيش يعدم بالرصاص ؟

أجبت وأنا أبتلع ريقي : ــ نعم أعلم .

- من أين اذن سرقت هذه الألبسة المباعة ؟

أجبت وأنا أحاول السيطرة على نفسي :

أنا لم أسرق ، أقسم بشرفي الحزبي . انها لي وملكي الشخصي .

وشرحت للنقيب تفاصيل الموضوع . فاستمع إلي بانتباه ، دون أن يظهر أي تعبير على وجهه .

ــ وهل قررت أن تبيعها أنت نفسك .

أجبت : ـ نعم أنا نفسي .

- ألم يقترح عليك أحد هذا الاقتراح ؟

. Y -

- فلماذا نفذ الجندي ساخنوف عملية البيع من دونك ؟

-- هو أكبر مني بشمانية عشر عاماً وخبرته أكثر .

فضحك النقيب برقة ، ونظر إلي ملياً ، ثم هز رأسه ومزق المحضر الذي نظمه . وقال : — لقد صدقتك وعفوت عنك ، لكنني سأرسلك عشرة أيام إلى السجن عقوبة مخففة لتكون لك درساً يبعدك عن ذنوب أخطر ، ولتكون عبرة لغيرك. كرر الأمر .

و کررته .

نزعوا حزامي ، واحتفظوا بأوراقي وأشيائي وقادوني إلى السجن . مع أن العقوبة خفيفة الا أنها مذلة حقاً .

يقدمون في اليوم وجبة طعام واحدة لمسجوني العشرة أيام . وفي النهار يسوقوننا إلى العمل في تنظيف بقايا قمامات متجمدة متحجرة . ولا ينيرون مكاننا في الليل . لكنني كنت أتعزى بشيء واحد ، هو أنهم لم يعاقبوا ساخنوف.

\* \* \*

أنا محظوظ لأنني بقيت خمسة أبام في السجن فقط ، أطلقوا سراحي بعدها ليلاً وأمرونا :

- اذهبوا إلى سراياكم . سنسافر إلى الجبهة .

عانقني لدى خروجي سيروج وساخنوف . بكى ساخنوف وقال :

کدت تضیع یا بني بسبي . سامحني .

انطلقنا من القرية وسرنا في أماكن خالية حتى وصننا إلى المحطة . وهناك أركبونا عربات طابقية وانساب بنا القطار نحو الغرب .

نحن ذاهبون إلى الجبهة . يا لسعادتي

نحن الآن في الثامن والعشرين من شباط . وأنا منذ شهرين في الثامنة عشرة من العمر . كتابتي سجينة .

## أنشودة للوطن

اجترنا مدينتي سفير دلوفسك وقازان ودخلنا موسكو . ورحت أنظر من خلال باب الشاحنة الواسع إلى التماثيل العظيمة المكسوة بالثلج وإلى قباب الكنائس الظاهرة من بعيد ، ورحت أبحث عن الكرملين .

يبدو انه مختف وراء استحكامات دفاعية من الحواجز الحديدية والمنشآت البيتونية . فلقد جرت هنا في وقت قريب معارك عنيفة تمكنت بعدها موسكو

من ابعاد القوى الفاشية عن حماها . انتصرت موسكو . انها ربة النصر ، وها هي تضمد جراحها .

اقترب من قطارنا رهط من طلاب المدارس ــ صبيان وبنات ــ وأهدونا ورق سجائر وأقلاماً ودفاتر وما شابه ذلك ، وكانوا شاحبين كأنهم كبروا عشر سنوات . منظر مؤثر جداً .

\* \* \*

هبط الليل ونحن نسير في الطريق إلى الطرف الأوسط من الجبهة . هذه حدود كالين . تبدو آثار الحرب هنا واضحة . بقيت كالمبن شهرين تعاني من احتلال الفاشيين . شهران والفاشية فيها تمارس « بأسلحتها الحديثة » كل أنواع الوحشية والتخريب والتشريد والقتل .

نزلت كتيبتنا في قرية (كراسني خولم ،) غير بعيد عن الجبهة . بداية القتال .

حشروا مجموعتنا في كوخ خشبي من غرفة واحدة ، وانسحب أهل البيت إلى المطبخ . ربة البيت عروس شابة ذكرتني بشورا . أين شورا ؟ هل ما زالت تذكرني يا ترى ؟ وضحكت من تداعي أفكاري ، فلقد وجدت الوقت المناسب تماماً للعواطف القلبية .

دخلت ربة البيت إلى غرفتنا وهي تقول :

ـــ أرجوكم ، لا تطلبوا مني شيئاً . ما عندي شي ء .

كانت تفوح منها رائحة البقر والقش اليابس ، في عينيها دموع وفي صوتها شكوى .

وما كنا لنطلب منها شيئاً .

شربت هذه الليلة شايي مع الحبز اليابس ، وأعطيت نصيبي من السكر إلى ربة البيت .

<sup>۽</sup> تمني حرفياً – التلة الحمراء .

وراحت أخت زوجها الصغيرة اليتيمة تهز سرير رضيع وتغني بمرارة وبصوت باك :

لولي لولي لوليكي حط الحمام يحميك بالقرب راعي مسرور بالمزمار يشجيك .

هدهدة مريرة علقت في ذهني . ترى هل أنساها ؟ لا أعرف .

\* \* \*

يدربوننا على القتال فوق الثلج طول النهار ، ونتعب إلى درجة السقوط من الاعياء . ولكن هذه هي الحياة الشاقة التي أرغبها فعلاً .

بدأ ذوبان الثلج ، وبدأنا نتبلل . وعندما نعود إلى البيت نشعل نارآ ونجفف عليها لفافات سيقاننا . لقد علمي الجنود الذين خدموا في الجيش سابقاً أشياء كثيرة . قالوا لي يجب أن تلف لفافات السيقان بحيث يغطي قسم منها أخمص القدم ، ويلتف الباقي على الساق . فاذا ابتل قسم الأخمص تخلع الحذاء وتجعل القسم المبتل في أعلى الساق والقسم الناشف يلف الأخمص ، فلا تبرد الرجل وريثما يبتل القسم السفلي يكون القسم الملفوف على الساق قد جف ، فتبدله من جديد وهكذا . وأخذت أعمل بنصيحتهم ولم تبرد رجلاي بعد ذلك أبداً .

عند المساء سحبتني ربة البيت من يدي إلى حظيرة البقر وقالت :

لا أستطيع ربط البقرة ،ساعدني يا عسكري . .

دخلت الحظيرة وبصعوبة متناهية ربطت البقرة . فقالت ربة البيت :

انها المعين الوحيد لافواهنا نحن الثلاثة ، والبقرة هي أملنا .

سألتها : ـــ ومن أين تؤمنين لها العلف ؟

قالت: ــ تعطينا التعاونية ، أقصد أنها تسمح لنا بحصده من الحقل وجلبه إلى البيت ، منحونا قطعة أرض نزرع فيها البطاطا والملفوف .

ولما أسفت لها عن الصعوبة التي تلاقيها في اعالة الأسرة الصغيرة في أثناء غياب زوجها في الحرب ، قالت :

- نعم ، الحال صعبة جداً ، ولكن ماذا بيدي أن أفعل ، علينا أن نضحي بكل شيء في سبيل البلاد . ونظراً لأني زوجة مقاتل في الجبهة فأنا أتمتع بتسهيلات . والحكومة لا تتركنا نجوع . ونحن نقوم بدورنا ، نواصل العمل في الليل والنهار بغية تأمين احتياجات الجبهة .

عدنا إلى البيت ، وأعطتني ربة البيت موس حلاقة وهي تقول :

- هذا موس حلاقة زوجي . خذه هدية ، فهو لا يلزمنا الآن ، ولا أعلم ان كان زوجي سيعود أم لا .

وانخرطت في البكاء .

ــ آوه ، كان أندروشكا طيباً . كان رئيساً في التعاونية . لا يضربني ، ولا يشرب . ايه ، آمل أن يكتب الله له الحياة .

حاولت ألا آخذ الموس ، ولكنها قالت منزعجة :

ــ ألم أقل لك إن كل شيء عندنا للجبهة . خذه ، فما هو بشيء يذكر ، وتذكرنى معه بخير .

فأخذت الموس مضطراً ، وامتلاً قلبي باحترام عظيم لهذه المرأة الروسية الجميلة صاحبة الهدية . لقد أنعم الله على هؤلاء الناس بخير رباني . عندهم حب خاص للعسكر . يضعون تحت تصرفنا غرفتهم الوحيدة ، يشعلون لنا النار ويساعدوننا في كلشيء لكي نشعر بالأنس والراحة . قد لاتوجد امرأة في الدنيا تعتني بالجنود مثل هذه المرأة الروسية .

واعتدت أن أحمل معى دائماً هذا الموس الهدية .

نحن الآن في الحادي عشر من آذار . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ شهرين وسبعة أيام . كتابتي لطيفة .

### استفحل ذوبان الثلج

ذوبان الثلج فظيع . فنحن نجري تدريباتنا اليومية غاطسين في الطين حتى الركب مبللين بردانين . وعندما نعود إلى البيت مساء ، نجد ربة البيت وقد أشعلت لنا النار . ومع أن عملها هذا بحرجنا ، الا أنها راضية به كل الرضى . وتقول : \_ نشتفوا ثيابكم يا شباب ، النوم على بلل مضرة .

فنحل لفافاتنا الندية ونعلقها فوق المدفأة على الجدران الحارة وتفوح في الغرفة رائحة ثقيلة لكنها لذيذة .

\* \* \*

عند المساء جمعوا الكتيبة بكاملها ، وقال مفوضنا :

لن نستلم منذ اليوم خبزاً ، بل طحيناً ، ولسوف نخبز خبزنا بأنفسنا .
 فمن كان منكم خبازاً ، آمره بالخروج من الصف .

وخرج من الصف خمسة عساكر بينهم ساخنوف .

ذهب ساخنوف إلى الفرن ليخبز . وبدأت أقوم بمهامه في المجموعة . كوليا مكسيموف أقصر واحد في المجموعة . له عينان ضيقتان ووجه مستدير ، ولا يدخن . نحن نغبطه على ذلك . لكن شهيته على الأكل مفتوحة . عندما نقتسم الخبز نحاول أن يكون النصيب الأكبر له . كذلك الأمر في الطعام .

\* \* \*

في احدى الامسيات عاد ساخنوف ، وامتلأت الغرفة برائحة الخبز . ووضع لفة على الطاولة وقال : \_ هـــذا رغيف خـــبزناه من العجين غـــير المقدّن ، أحضرته لربة البيت وأطفالها ، لأنني لاحظت عند الصباح أنهم يشربون الحليب دون خبز .

وحمل الخبز لإعطائه إلى ربة البيت ، واذا بالباب يفتح ويدخل الرقيب معاون آمر وحدتنا ويسأل ساخنوف :

ــ من أين جئت بهذا الحبز ؟

ولبرهة لم يتمكن أحد من اعطاء الجواب . فالموقف عسير . لكن ساخنوف قال :

- ــ أنا جئت به أيها الرفيق الرقيب .
  - ــ أي سرقته من الفرن .

أجاب ساخنوف واقفاً باستعداد :

- لا ، أيها الرفيق الرقيب . هذا الحبز من بقايا العجين المتخلف في المعجن ، غير المقنن . باختصار صدقني ، جئت بهذا الرغيف لربة البيت وأطفالها .
  - لتبيعها اياه .

وأجاب ساخنوف بكل لطف :

— لا أيها الرفيق الرقيب ، لقد رأيت ربة البيت وأطفالها هذا الصباح يشربون الحليب دون خبز ، رأيتهم بعيني ، وهي زوجة مقاتل في الجبهة فأشفقت عليهم .

نظر الرقيب إلى ساخنوف طويلاً ، وهو يستصعب اصدار أي قرار يتخذه في حدود صلاحياته كمعاون آمر وحدة . وأخيراً قال :

- مهما يكن، هذا نوع من أنواع السرقة أيها الرفيق الجندي ساخنوف وأنا مضطر إلى التبليغ عن هذه المخالفة إلى الآمر ، فالسرقة في جيشنا مستثناة وتعتبر جرماً .

فغمغمساخنوف : ـــ لكن ليست هذه سرقة أبدآ أيها الرفيقالرقيب . جئت بالخبز ه س .

- أسكت . . .

واتجه الرقيب نحو الباب وبيده الرغيف كدليل مادي على السرقة . وشعرنا كأن الجايد تلبسنا . واست أدري كيف واتتني الشجاعة واقتربت من الرقيب الذي تعجب ونظر إلى شذراً .

- ماذا تريد أيها الرفيق العسكرى ؟

قلت : – أنا لا أريد ، وانما أرجو أيها الرفيق الرقيب أن تصدقوا قول ساخنوف . انه لم يسرق الخبز ، وانما خبزه من بقايا العجبن ليقدمه إلى هؤلاء الأطفال المحرومين من الخبز . انه ايس لصاً وأرجو أن تصدق .

زفر الرقيب : ـ عجيب ، ومن سمح لك بمعارضة رئيسك ؟

- ضميري أيها الرفيق الرقيب . لقد عانى ساخنوف كثيراً في حياته ، وأنا أعرف ذلك جيداً فلا تتهموه بسرقة لم يرتكبها ، هذا ليس عدلاً . وهل ستخبر القيادة عن الموضوع ؟

أجاب الرقيب جازماً: ــ نعم ، سأخبر ، وسيعاقب العسكري ساخنوف حسب القوانين المشددة في أيام الحرب .

وتجرأت أكثر وقلت : – لكن هذا ظلم أيها الرفيق الرقيب ، والظلم ممنوع في جيشنا مثل السرقة .

وبهت الرقيب .

ــ ما هذا الذي تختلقه ؟ هل أكون ظالماً إن أظهرت الحقيقة ؟

. ــ نعم هو كذلك .

كنت أقف أمام الرقيب وجهاً لوجه ، أنا هادىء وهو منفعل قليلاً . كذلك كان رجالنا واقفين هادئين كأنهم في الصف ، ولكنهم بدؤوا يتكلمون جميعاً

دفعة واحدة يرجون الرقيب ألا يبلغ القيادة بالحادث . وقالوا له ان ساخنوف ما جاء بالخبز الا من باب الشفقة والانسانية . وظل الرقيب في هذه الفورة صامتاً يهز رأسه ، أن « لا » « يجب أن أبلغ القيادة » .

ثم قال : ــ أما ما تقرره القيادة فليس من شأني . لا يحق لي أن أكم هذا الأمر عن القيادة وعلي أن أبلغ عن كل ما يحدث في القسم الذي اضطلع به ، ولا تنسوا أننا في حالة حرب .

كنا نتكلم بصوت منخفض كيلا تسمعنا ربة البيت النائمة في الغرفة المجاورة لأن العيب كل العيب أن نجادل آمرنا ، حتى ولو كان معاون ضابط صف ، أو رقيباً . وترك الرقيب الخبز على الطاولة وذهب محنقاً . ونمنا أنا وساخنوف الليلة نوماً مضطرباً . ساخنوف يدخن في مهجعه .

نحن الآن في العشرين من آذار . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ شهرين وثمانية أيام . كتابتي مرة .

# حزامي ذو الابزيم النجمي

يتردد في الكوخ صوت هدهدة البنت الصغيرة . ويتردد في أذني بكاء أمي وهي تهز سرير ولدها الرابع عشر .

يزداد ذوبان الثلج . وتلفت مجموعتنا أنظار الكتيبة كلها باستعدادها القتالي . أعطونا وقت التدريب قذائف حربية حية ، دمرنا بها أهدافاً عدوة مفترضة . وهي عبارة عن واجهة مشكلة من خشب الصنوبر . وأثنوا على جهودنا الفائقة وأشاروا اليها في صحيفة الشرف .

ذوبان الثلج على أشده . وكتيبتنا بكل تخصصاتها كبيرها وصغيرها في التدريب من جديد . حتى أن قائد اللواء حضر العمليات القتالية بنفسه ، ورآنا نؤدي مهامنا حسب نظام وقانون الحرب ، فنزحف ونحفر الخنادق الدفاعية

منبطحين بفؤوس قصيرة المقابض . نركتب المدفع في خمس دقائق ونبدأ بالرمي حسب الأوامر الصادرة . أنا راض عن نفسي لأنني أتقنت تشغيل السلاح المدفعي بكل دقة ولأنني جندي نظامي نشيط . هذا مختصر عن مظهري الحارجي ، أما ما بداخلي ، فهو أنني أجد نفسي مستعداً لخوض المعركة ومحاربة على عدو يرهبه غير قليل من الشعوب والأمم المغلوبة على أمرها . وهذا الشعور لا يخصني وحدي ، بل ألمسه لدى ساخنوف وكوليا مكسيموف وغيرهما من الرفاق الجنود . لكنني لا أنسى رغيف ساخنوف الذي يسد النفس .

بعد التدريب ، وقبل حلول الظلام ، اصطفت الكتيبة على شكل مربع بأربع زوايا ، ووقف آمر اللواء يثني علينا ويقول انه ممتن من استعدادنا القتالي وروحنا المعنوية . ــ وختم كلامه بقوله :

— معكم يا رفاق ، تهون الحرب ، فأمامنا مهمة صعبة ثقيلة ، هي شلّ صفوف الفاشية وتشتيت قواتها وطردها خارج ترابنا المقدس . وأنا واثق من أن كتيبتكم قادرة على تذليل أصعب مهمة قتالية .

وتناول الحديث بعده قائد كتيبة آخر . كانت مجموعتنا مدفعية الهاون واقفة طول هذا الوقت في الصف الأمامي . تحدث هذا القائد عن النظام وهو يأتي بأمثلة على المخالفات وعلى حوادث معينة جرت في الكتيبة ، وأعلن أن المخالفين قد نالوا العقوبات التي يستحقونها . بالطبع لا يتعلق الأمر بمجموعتنا ، لذا تهاونا في الاستماع إليه .

وتابع قائد الكتيبة قوله: ــتعيش بلادنا الآن فترة عسيرة عصيبة، فنحن نخوض معركة حياة أو موت ضد قوات ألمانيا الهتلرية الفاشية الغاشمة التي استباحت بلادنا وراحت تعمل فيها تخريباً وفي الأرض فساداً منذ ثمانية أو تسعة أشهر . ويجب على كل فرد منا أن ينفذ باخلاص ما يتطلبه منه الوطن في سبيل طرد الغزاة من البلاد، وسيتم هذا دون شك . ولكن، لكي يتم بسرعة ، يجب على كل

جنديأن يشحذ كل قواه .كمايجب أن يسود في صفوفنا نظام حديدي يكون وحده الكفيل بالنصر ، فتحاشوا الوقوع في أصغر هفوة أيها الرفاق مهما تكن تفاهتها . حافظوا على أيديكم وضميركم طاهرة نظيفة .

ورحت أنظر إلى أيدي الجنود في مجموعتنا واحداً واحداً ، ووجدت أيديهم وضمائرهم نظيفة ساطعة كالنور . هم على استعداد لتنفيذ أصعب المهام ، وعلى استعداد للموت في سبيل الوطن . وتوقفت أنظاري عند ساخنوف ، وتذكرت رغيف الخبز وشعرت بذنبي حين جادلت الرقيب معاون صف الضابط آمرنا ، وهذه مخالفة في العرف العسكري . وجاء ساخنوف برغيف الخبز إلى ربة البيت دون أن يخبر رئيسه ، وهذه أيضاً مخالفة ، وان لم تكن سرقة . هذا أمر سيء ولا شك .

وعقد قائد الكتيبة يديه وراء ظهره وراح يتمشى أمام الصفوف . وران الصمت على أفراد الكتيبة ، فلا يسمع غير صوت المتحدث الذي تحسبه تكسير حطب . واقترب منى ، ونظر إلي عابساً وقال :

ــ اخرج من الصف واتبعني .

قضي الأمر . . . انه يخرجني من الصف لأنني مانعت الرقيب معاون آمرنا صف الضابط أثناء عمله . يبدو أنني . . . وشل تفكيري ، وبدأت أمشي وراء الماجور مسلوب الوعي . وبعدما ابتعد بي الماجور عن الصف التفت إلى بكامل طوله ووقف أمامي وجهآ لوجه وأمرني :

ـ انزع حزامك .

وانهد حيلي تماماً . نزع الحزام ، يعني الاعتقال . ضعت . . . وأخذ حزامي ذا الابزيم النجمي وهو يقول :

- حزام مساعدي من البرونز ، أما حزامك فجيد بابزيم نجمي . قل لآمرك أن يجد لك حزاماً . انصرف .

عدت وكأنني وُلدت من جسديد . ورأيت رفاقي يسيطر عليهم الهم والغم . سألني ساخنوف هامساً :

- ـ ألم تفقد وعيك؟ .
- ــ كلا لم أفقد وعيي ، ومعاون آمرنا ضابط الصف لا يخوننا .

نحن الآن في الثلاثين من آذار . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ ثلاثة أشهر ويومين . كتابتي عجين .

### أقدام عارية

مشينا سبعة أيام .

وصلنا بعدها إلى ( مالايا فيشيرا ) . بلدة صغيرة مدمرة عن آخرها . قبل شهرين وبعد قتال عنيف طرد جماعتنا العدو منها . وجدنا قرب محطة الحط الحديدي صفوفاً من القاطرات المحطمة وحفراً لا تحصى على شكل قمع . الثلج باق فوق كثير من الأماكن ، لم يذب ، لكنه حفر وتبعثر في أمكنة عدة . ووجدنا جثثاً منا ومن الالمان لم تدفن . من بينها جثة على جانب الطريق برز نصفها من تحت الثلج . مال ساخنوف على :

ــ انظر .

جمجمة الحثة بيضاء. وقعت الشمس عليها وبدأ يسيل منها سائل جليدي أصفر . أشحت بوجهي . لكن أين أهرب بأنظاري ، فالحثث في كل مكان . فزمجر سيروج الذي يسير ورائي ، وسألني كوليا :

- هؤلاء منا أم من الفاشيست ؟
   لم أجب لأننى لا أعرف .
- \* \* \*

وفي الليل ، اجتمعنا قريباً من الغابة . وصدر الأمر بعدم اشعال النار ،

والتدخين تحت السترات فقط . لا يوجد طعام ساخن . مضغنا بقسماطا وثلجاً وتذكرت نصيحة شورا :

ــ لا تشرب الماء الا مغلياً .

ولكن أنى أجد الماء المغلي هنا؟

في النهار تجمد الثلج الذائب . نحن نقف فوق الجليد . وهنا راودني النوم . ولكن هل أنام على فراش من الجليد ؟ لكن لا فائدة ، فالنوم غلاَّب ، ارتخت ساقاي ، ونمنا على الجليد متلاصقين ، نشم أقذلة بعضنا بعضاً . لسوف ألتصق بالجليد ولا أتمكن بعد ذلك من الوقوف .

ظهرت طائرة في السماء وأرعبتنا بنيرانها الحمراء وهديرها الفظيع . الآن يلقى هذا الوحش حمولته فوق رأسي . همس مكسيموف في أذني :

- ــ هل أنت خائف ؟
  - ــ نعم ، وأنت ؟
- ــ أنا خائف من الجثث .

أنا أيضاً . الدنيا ظلام . والجثث حية تصرخ، تسب، تلعننا نحن الأحياء . ألست أنا أيضاً جثة يا ترى ؟ الجثث ، نحن الأموات . وضاعت مني رؤية سماء بديعة . ومع ذلك ففي الجبهة معنى سام ، وهي جذابة على الرغم من جثثها غير المدفونة وفراشها الجليدي وحاملات القنابل الحائمة فوق رؤوسنا .

ويأتينا من الجبهة صوت الدوي الهائل ، وكأنه احتجاج السماء والإرض . ويجبرني ساخنوف على البقاء مستيقظاً . النوم ، النوم ولأمت بعده .

وبالفعل تجمدت ، فلا أشعر الآن بشيء . ما أنا الا تراب متجمد . ترى هل تجمد سيروج أيضاً أم أنه دافىء بعد . غابت حياني القصيرة الماضية وكأن لم تكن . فلا جاء ربيع ، ولا كانت مارو ، ولا توجد الآن شورا . غاب كل

شيء. لا شيء غير التراب المتجمد وهذه الجمجمة الصلعاء . أما أنا فمعدوم ، غير موجود . أين أنا من الوجود .

\* \* \*

ظهرت الشمس ، ولم يعد المشي في الغابة ممكناً : طين ، ماء ، ثلج يذوب .

مشينا يومين آخرين . لهاث جبهة القتال يلفح وجوهنا برائحة الدم والبارود . لكننا اعتدنا على انفجار القنابل، ففي كل نصف ساعة نسمع اشارة « أوت ، أوت ، وننطرح في الحفر مثل الحراف المذبوحة . أو نتستر خلف جلوع الأشجار ونلتصق بالأرض . أما أنا ، فأنبطح على الأرض على وجهي و كأنني ميت ، وأحس كأن دمي يسيح خارجاً من جسمي . ثم أروح في غيبوبة أبدية . كم مرة مت . . .

جاء مفوضنا لزيارتنا .

ـ هيه ، كيف أنتم يا نسور ؟ .

كانت تفوح منه رائحة الكولونيا ويتمنطق بحزامي ذي الابزيم النجمي . ما عاد يحرك في شعور الغيرة ، كما أنني لا أستطيع أن أشعر بالغيرة .

ونمشي من جديد . .

ها نحن على الضفة اليمنى لنهر فولخوف ، غير بعيد عن مدينة نوفغورد . أمرنا بحفر مغائر أرضية . حفرنا لمجموعتنا كلها مغارة كبيرة ، لكن الماء أخذ ينبع من أرضيتها ، ويرتفع مهدداً بغمر أسرتنا الحشبية . لذا اضطررنا إلى ترك مناوب مستيقظ يفرغ الماء كلما ارتفع بسطل . وصنع ساخنوف شيئاً بشبه المدفأة . الليل رطب وحار .

صرنا طول النهار نبني استحكامات على ضفة النهر . الألمان يصلوننا بنيران مدافعهم بعيدة المدى وطياراتهم . فجرح الرقيب معاون آمر وحدتنا بجواري، اذ شقت شظية قنبلة فخذه فوق الركبة ومزقت ثيابه . غمغم وأنا أربط له جرحه :

ـ لم تبق من حاجة إلي .

يداي ترتجفان . فهي المرة الأولى التي ألمس فيها دم آدمي حار ولحم على كل حملته لأوصله إلى المركز الطبي ، فقال في الطريق :

ـ لن أنسى جميلك ما حييت .

قلت : ـــ وأنا أيضاً . هل تذكر قضية رغيف الخبز .

ــ وهل كنت تعتقد أنني أخونكم ؟

ومن المركز الطبي عدت إلى نقطتي . فأثنى علي مفوضنا أمام الصف ، لأنني عاونت الآمر الجريح ، في حين كنت أرمق حزامي النجمي الذي يتمنطق به .

#### \* \* \*

تقدمت بطلب لقبولي عضواً عاملاً في الحزب ، وزكاني مفوضي .

في الليل وجد آمر سريتنا الحارس المناوب الجندي كروكوف نَائمًا في نقطة الحراسة . فهدده باعدامه رمياً بالرصاص أمام الجنود بعد انتهاء فترة مناوبته .

فانتحر كوركوف .

نحن الآن في السابع عشر من نيسان . أنا في الثامنة عشرة منذ ثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً . رائحتة كتابتي بارود .

## صوت الدم . . .

اجتزنا نهر فولخوف واتخذنا مواقعنا الدفاعية ، واختلطنا بواحدة من كتائبنا . في بقعة كانت قواتنا قد حررتها من يد العدو .

الألمان لا يتوقفون عن مهاجمتنا ، همهم أن نتقهقر ، ونغرق في النهر .

و بجهود كبيرة تمكنت من تحديد موقعنا . وراءنا نهر فولخوف العريض الجبار وأمامنا حصن سيليشجينيان . ولا يوجد غير جسر خشبي واحد يربطنا بالارض الأم . فرسمت على ورقة تجنيدي مخططاً لمكان دفاعنا . فبدا مثل كيس عريض طرفه الضيق مستند على النهر .

الألمان يقصفون جسرنا الخشبي جواً وبراً، لكن القنابل والقذائف كانت تضيع في النهر .

( (

اخضرت الأشجار . وبدلت الأرض ثوبها .

انه الربيع .

طلبونا عند المساء إلى الصف . صفونا وأخذونا إلى فسحة في الغابة القريبة . وجدنا هناك عدة مئات ممثلين عن كل سرايا كتيبتنا مصطفين بانتظارنا . في وسط الصفوف التي كانت على شكل مربع وقف جندي حكم عليه بالاعدام . نظرت إليه في هلع والقيد يشد يديه . وأعلن قاضي الكتيبة أن هذا خائن هارب من الجبهة . أمسكوا به وها قد حكم عليه بالاعدام .

أركعوا الهارب وأطلق ضابط النار من مسدسه على رأسه .

لكن لماذا أفكر بالهارب المعدوم . العقوبة عادلة بكل معنى الكلمة ، ولا اثم على أحد فيه . لماذا ترك هذا الجندي موقعه وقطعته . ألم تعهد إليه رقعة من الأرض وعليه أن يحافظ عليها كحياته بالتضحية . لا ، لا يجوز العطف على أمثاله . الأمر ، هو أن العلو يريد القضاء علينا كلنا ، وهذا الهارب هو واحد منا . وبهربه وتركه موقعه أفسح المجال للعدو ليفعل ما يريد . ولا

يقتصر الأمر على هذا وحده بل يحتل العدو تلك الرقعة من الأرض التي كانت عهدة في عنق هذا الجندي الهارب وأنيطت به مهمة الدفاع عنها .

أنا أفكر في هذا الجندي الهارب وأدينه في الوقت نفسه . انه لا يستحق العيش . قد كان له فيه حق ، لكنه ضيتعه بجبنه . وعلى الرغم من أنني أفكر من هذا المنطلق الا أنني أشعر أيضاً بالاستياء .

نعم ، يوم رهيب .

#### \* \* \*

بجواري جدار مهدوم . كان بيتاً أساسه من الآجر ، لم يبق منه غير بقايا جدار جعله رجالنا متراساً لهم ضد العدو المقابل لهم .

خفت حدة النار قليلاً ، مع استمرار طلقات متفرقة يطلقها العدو باتجاه الجدار المهدوم فتصطدم به وتسقط كما يسقط الذباب حين يصطدم بالزجاج .

النعاس يراودني وأنا أقاومه . ورحت أتسلى بمعرفة أنواع ما نما من الأعشاب والمتسلقات والشجيرات تحت هذا الجدار . وبالمصادفة ، وقعت أنظاري بين الحشائش على كلمات حمر . ما هذا ؟ . أزحت الحشائش . وتأكدت من أنها كلمات كتبت بالزيت الأحمر ، وليست بالدم . وطار النوم من عيني :

« أنا جريح . أنا وحدي مع رشاش ، أموت يا ناس ، لكنني لا أستسلم للكلاب . و داعاً يا وطن . . . »

في الواقع لقد كتبها الشهيد بالدم ، الذي جف والتصق بالملاط الأبيض في الحدار . وبدأت أبحث عن اسم كاتب هذه الكلمات أو تاريخها ولكن دون جلوى . وأخلت أمسد الكلمات المكتوبة بالدم باحترام .

ترى هل كان هذا الشاب الذي حارب العدو حتى آخر رمق من حياته أشقر أو أسمر ؟ وأية أغنية كان يحب . لا أعرف . لا يعرف ولن يعرف أحد . أما وقد أبغض هذا الشاب العدو كل هذا البغض ، فأنا أعرفه وأراه . لقد كتب بدهه قسمه ووداع وطنه .

# ــ ما اسمك يا أخي ؟

الجدار لا يرد. فنسخت ما كتب بالدم على دفتر مذكراتي ، ولم أنتبه إلى أنني أبكي هذا الشاب الذي كره العدو أشد الكره ، نعم بكيته ولا أعرف عنه سوى أنه يعبر عن شعوري الشخصي . لقد كان صلداً كالصخر لا يقهر حتى في عاطفته ، وهذا هو صوت دمه .

واقشعر بدني . فللدم اذن ، صوت . آه أيها الدم الغالي الحبيب .

اقتلعت الحشائش التي تغطي الكتابة لكي يراها الناس عند مرورهم ويقرؤوا قلب جندي مجهول. ولو أمكن ايصال صوت الدم هذا إلى أوروبا اذن لاز دحمت كل هياكل الكنائس بالصلوات على روح هذا الجندي المجهول.

لم يترك هذا الجندي موقعه ، بل وقف صامداً في وجه العدو يقاتل ذودا عن حياضه وكلل اسمه بالمجد . وأي شيء أسمى وأجل عند الانسان من المجد والتضحية .

لقد وصل الالمان إلى هذا المكان ولم يتمكنوا من تجاوزه، لأنهم اصطدموا بهذا الجندي الذي كان أقوى من جبرونهم فصدهم ، وأرجعهم لأنه جندي الوطن ، بل حب الوطن كان سداً منيعاً في وجههم . قبل صوت الدم هذا كان حب الوطن عندي شاعرياً ونوراً غير ملموس . أما الآن ، وبعدما رأيت هذه الكلمات على حجر الجدار أصبح حب الوطن عندي حقيقة نقية ، وبدل الخيال الشاعري أصبح كياناً حقيقياً ملموساً مرئياً ، بل مشموماً أو كالنور بالنسبة للارض .

ناديت رفاقي الجنود وأريتهم كتابة الجندي المجهول بالدم ، وذلك الجدار الذي وان تهدم ، الا أن أسسه متينة .

\* \* \*

ولم يمض وقت حتى حضر إلى موقعي ملازم سألني :

\_ أين الجدار ؟

فسألته بدوري : ــ ومن أنت ؟

قال : ـ ما الفرق عندك ، فلأكن من أكون .

ــ لا ، يجب أن يتحلى الذي يقترب من هذا الجدار بضمير طاهر .

ونظر إلي الملازم متعجباً . يبدو أنه يقيتم هذا الجندي الغر بما استطاع أن يتوصل إلى التفكير فيه . وذلك من حقه ، لأنه لا يدري أن ما اقتبسته من تفكير وقول انما جاء من هذه الكلمات ومما فعله الجندي المجهول . وأعلمني الملازم انه محرر جريدة الكتيبة ، وجاء ليرى القسم الذي اكتشفته .

ركعنا نحن الاثنين أمام الجدار مثلما كان القدماء يركعون أمام آلهتهم وأصنامهم ، ويتطهرون من كل أدران النفس . وصوّر الملازم الجدار والكتابة ثم بدأنا نبحث علنا نجد أي شيء من مخلفات الجندي المجهول . لكن ، لم نجد أسمى من صوت الدم هذا .

نحن الآن في التاسع والعشرين من نيسان . وأنا في الثامنة عشرة منذ أربعة أشهر ويوم واحد . في كتابتي صوت الدم .

### دم ساخنوف

ما كادت الأرض تجف حتى بدأ الالمان يهاجمون مواقعنا بشدة ، يريدون القاءنا في النهر واغراقنا .

نحن بنينا استحكاماتنا قرب قرية (مياسنوي – يور). أما الآن، فقد امتلأ دفتر مذكراتي، ولا يوجد ورق، لذلك بدأت في كتابة الاحداث اليومية على هوامش كتب شعراء (الارمن الغربيين)، واذا أردت كتابة رسالة إلى البيت، اقتلعت صفحة من الكتاب نفسه وكتبت الرسالة على الهامش.

الليالي بيضاء ، مضببة ، مثل روحي .

\* \* \*

هدنة قتال . تعني توقف الهجوم من قبلنا ومن قبل العدو . نحن اليوم في واحد من أصباح أيار الخفيفة المشمسة التي توحي بدوام النور واختفاء الظلام . كنا ثمانية أشخاص نجلس على الحشائش ، أنا وساخنوف وسيروج وخمسة آخرون . ولما شعرنا بحرارة الجو خلعنا معاطفنا وعلقناها على أنبوبة المدفع . وبدت في شكل مضحك تحسبها رجالاً منشورين .

لكننا لم نهنأ بهذه الراحة ، اذ بدت تحوم فوق رؤوسنا خمس قاذفات قنابل المانية من طراز (يونغرز) ، تتقدمها طائرات انقضاض من طراز « ميسر شميدت » تلف حول القاذفات مثل الدبابير المسعورة ، ترتفع مرة وتنقض أخرى . أما اله يونغرز » فمثل العقبان التي ابتاعت جيفة ، ثقيلة ، تنخفض حين تحوم فوق رؤوسنا فتحدث دوياً هائلاً . . . وألقت قنابلها بعيداً جداً عنا ، ربما على الجسر الخشي فوق النهر .

أول من بدأ الكلام منا كان ساخنوف اذ قال :

- آمل أنهم لم يهدموا الجسر ، أبناء الكلب .

كان هادئاً جداً، حتى أنه لم يبال بكل ما جرى حولنا . هدوؤه هذا حرك في شعوراً بالفرح واليقين بأننا سننتصر علىالعدو ونهزمه . لا توجد قوة تستطيع أن تقهر ساخنوف . ومن لا يقهر ينتصر ولابد .

تحيط بنا غابة جرحت أشجارها ، وانغرز في جذع واحدة منها شظية قنبلة طويلة اخترقتها إلى الجانب الآخر ، وهي تلمع . استعملها أحد الجنود كمشجب علق معطفه عليه . كانت الشجرة الجريحة خوخة . إلى جانبها أشجار حور عارية . عجباً لهذه الأشجار الرشيقة ، قشرتها ناعمة . لكن لماذا هي عارية ? آه ، هه ، لقد قشرها الجنود . انهم يشقون قشرتها شقاً عميقاً عمودياً من أعلى إلى أسفل بطول مترين بالفأس ، ثم يحررون طرفي الشق ، فتنفصل القشرة عن الجذع بسهولة لأنها غير ملتصقة به تماماً . هكذا يسلخون جلد الماعز في جبالنا . يفتحون فتحة في رجل الذبيحة وينفخون فيها حتى تمتلىء بالهواء ، ثم يشدون الجلد في تخمير الجبن . أما هنا فلا يوجد جبن . لكنهم يقشرون الحور ويجعلون القشرة سقفاً لكوخ من أغصان فلا يوجد جبن . لكنهم يقشرون الحور ويجعلون القشرة سقفاً لكوخ من أغصان الشجر يحتمون تحته من المطر . هذا هو سبب عري الاشجار .

فيقول ساخنوف معلقاً : \_ لم تعد هذه الغابة تنفع في شيء . \_ لماذا ؟

— الأشجار المقشورة تمــوت. وفي غــير المقشورة تراكم طن من الفولاذ من شظايا القنابل والقذائف والرصاص وغيرها ، فلا تصلح هي الاخرى للصناعة لأن أسنان المناشير تنقصف اذا هي عملت فيها .

هذه مضرة جديدة يلحقها بنا الفاشيون الالمان . كم ألحق بنا هذا الضيف الثقيل غير المدعو من أذى . فلقد دخل بيتنا بالنار والرصاص .

غابت الـ « ميسر " شميلت » ، و « اليونغرز » . وساد المكان هدوء عجيب.

نفسيتي ليست سيئة سيئة تماماً ، لكن ، اللعنة ، أريد أن أرى انساناً في ثياب مدنية ، خصوصاً ، بنتا ، أو امرأة . ويتذكر كل واحد من رفاقي متى قبل امرأة أول مرة وشم رائحة جسمها . لكنني كنت بعيداً عما يتذكرون ... كجنود نسينا لفترة ، حالنا الرهيبة ، وغصنا في الحيال . أما أنا فاذ أتذكر ،

آسف على تلك الفتيات اللواتي كان بادكاني تقبياؤن ولم أذمل . او عشت مرة أخرى . . . أشعر وكأن لم يعش هنا انسان على هذه التربة المعفرة من قبل . ما هذا ، هذا جندي عثر وهو يعبث بالتراب ، على شظية مرآة طاولة ، وها هو يدسها في شق في الأرض وينظر فيرى نفسه فيها وينفجر ضاحكاً :

ــ يا أولاد ، أرى في المرآة وجه بنت ، والله .

وقبل في المرآة وجهه الذي ينظر إليه .

وضحكنا كثيراً .

أنا اليوم غني . عندي ورقة بطول ثلاثين سنتمترا أكتب عليها رسالة . عرضها عشرون سنتمترا وهي مصفرة قليلاً ، لكنها تصلح لكتابة رسالة . كتبت : « السلام عليك يا أمي . لم يمض وقت طويل على رسالتي السابقة ، لكن عنواننا تغير من جديد . . . أنا الآن في منطقة ليننغراد ، على ضفة نهر فولخوف ، في الجيش الأحمر العامل هنا . وأنا بخير وأحسن حال . . . » ثم كتبت عنواني باللغة الروسية ، وأضفت : « أمي العزيزة ، لقد قبلت في الحزب قبل يومين عضواً مرشحاً . لا تفكري في كثيراً ، فأنا صحيح الجسم هنا ، لا أمرض » .

\* \* \*

نحن نقاتل بحرارة . لكننا لا نرى الماناً ، فهم متسترون خلف الأشجار أو وراء التلال ، أو في باطن الأرض . يقصفوننا بالمدافع بعيدة المدى أو بالرشاشات أو بالآليات . أو ، من السماء . أما القناصون الالمان « كوكوش » فقد محقونا . لانهم يختفون بين الأشجار كالشياطين ويتصيدوننا . كثافة هذه الاشجار ، وبال علينا . نحن لا نبقى يوماً في مكان واحد ، بل ننتقل مبدلين مواقعنا باستمرار في حيز ضيق . وتبديل المواقع المستمر هذا يتطلب منا حفر الأرض

الذي أنهك قوانا . كنا نتعب لدرجة تجعلنا ننام أحياناً أينما وصلنا ، ولو كان ذلك على الطين . ويتضجر ساخنوف ويقول ساخطاً :

ــ ليتني أفقأ عيني هتلر اللعين ، ماذا يريد منا هنا في أرضنا ؟

نعم ، ماذا يريد . هل يعتقد أنه سيجد هنا بيضاً من ذهب تبيضه له دجاجاتنا ؟ لقد جاء ليحفر قبره في هذه المستنقعات ، ونحن واثقون من ذلك .

\* \* \*

نسينا أننا في أيار . ولم ننتبه إلى حلول الربيع ، ولا إلى الزهور والخضرة . أريد أن أنام على التراب الهش في الحفرة التي نبشتها لتوي . واستلقيت على قفاي وأسندت رأسي على التراب الهش وغطيت وجهي بكم دثاري وغططت في نوم عميق . . . ولكن كيف أنام والالمان يهجمون . . فأصر على أسناني وأشرع مدفعي للقتال .

\* \* \*

عند الفجر اتخذنا موقعاً جديداً لنا في أخدود ضيق يحاذي الحط الحديدي ، عند حدود الغابة . هنا استلقيت من جديد على ظهري داخل الأخدود ، ويا للمعجزة . رأيت السماء لأول مرة زرقاء صافية صاحية . وربما رأيت في أعماقها البنفسجية البعيدة نجوماً تلمع . أين كانت هذه السماء حتى الآن ؟ طبعاً ، ما كنت أراها لأن رأسي دائماً منكس أنظر إلى آثار السلاح والموت واللمار .

كانت الفسحة المقابلة تغلي بالانفجارات. فالالمان لا يهدؤون ولا أراهم. أما طائراتهم فبدأت تطير على انخفاض صفيق تقصفنا بالقنابلوترشنا بالرصاص. حتى قتل واحد من مجموعتنا وجرح آخر وفقد الثالث عقله وراح يركض هنا وهناك على غير هدى يبحث عن مكان أكثر أمناً. انه كوليا. فأمسكت قلمه وأوقعته على الأرض وحشرته في حفرتي.

ـ غبى ، كيف تركض هنا وهناك ؟

فقال متعجباً : ــ أنا ، أنا أركض هنا وهناك .

وبدأنا نصلي العدو ناراً حامية .

جرح آمر سريتنا ، وخلق فينا بلبلة. دليل سريتنا شاب طبب ، لكنه غير مجرب ولا يلىري ماذا يفعل ، واحتار في أمره . ومع ذلك لم نوقف اطلاق النار وتابعنا القتال وراء غلالة كثيفة من اللخان تخلفت عن نيراننا .

#### \* \* \*

وقت الظهيرة مشينا على طول الفسحة أمامنا محنيي الظهر وراء آمر مجموعتنا وما كنا نستطيع الزحف لثقل حمولتنا من قطع المدفع .

جرحت قدم ساخنوف ، فوقفت لمعالجته فقال :

ـ ضمد لي جرحي ، يا ولدي .

وأخرجت من كيسي ضماداً لففت به جرحه . قال

- ان لم أنزف أسلم . في كيسي ثلاث قطع من البقسماط وشفرة حلاقة ، خذها لك .

أجبت ، لا ضرورة لذلك ، لا أربد .

لكنه ألح علي : - خذها فأنا ذاهب إلى الخلف ، وهناك أجد ما أريد . نفدت رغبته وأخذت الخبز والشفرة . وطلب عنوان بيتي وقال :

اذا شفیت قدمی أعود إلى مجموعتنا حتماً . أما اذا لم أشف ،
 فسأبحث عن جماعتك وأهل بيتك .

وقطعت ورقة من « الحان وجراح » كتبت عليها العنوان ، وكانت الورقة تحتوي على قصيدة « أبكوا مع همومي » . كان أبي يترنم بها مغنياً . •صادفة عجيبة أن تحمل عنواني « أبكوا مع همومي » .

تراجع ساخنوف زاحفاً ، بينما تابعت أنا تقدمي .

ابكي مع همومي

يا جبال الفرح . . .

ويتساقط الرصاص من حولي ، بجانبي تحت أذني وأمامي . وأمشي في أثر جماعتي والشمس ساطعة ، مع أنني لا أراهم .

وتتقطع أنفاسي تحت الحمل الثقيل ، وأزيز الرصاص .

وصلت إلى تل قليل الارتفاع ، يحصد الرصاص المنهمر رؤوس أزهار الزنبق فألتصق بالارض ، وأرى في كأس زهرة سوسن خنفساوين يتحابان على فراش أزرق تدفىء أجنحتهما شمس الربيع الساطعة . يا لمعجزة الكون . . .

انتشيت وطرت فوق التل الأخضر . لكن تبعني رشق الرصاص الطويل ، فارتميت في حفرة في قاعها دم متجمد .

\* \* \*

قبيل المساء وجدت جماعتي ، متفرقين بين الاشجار ، ولم يبق من مجموع حضير تنا غير ثمانية عشر جندياً ودليل . وعلى الرغم من تعبي الشديد ، حفرت برفشي حفرة قليلة العدى تكفي لنومي . . استلقيت فيها ، لعلي أنام قليلاً . . . .

جاءنا ناظرنا بعد قليل بطعام في ترمس وصاح متعجباً :

ــ يا آلهي أهذا هو العدد الذي بقي من مجموعتكم ؟

قدمنا له قصعاتنا ، فملأها بحساء كثير وقال :

\_ كلوا نصيب المقتولين أيضاً .

أكلت بسرعة وارتميت في الحفرة . وقبل أن تبرد حرارة الحساء على شفتي الفجرت قديفتان حيث يجلس رفاقي . قديفتان فقط .

خرجت من الحفرة . ومن هاجي، ارتميت فها من جديد ، اذ رأيت جندياً ممدد بلا رأس ، بجانبه كوليا مشقو ق الصدر والذباب يئز فوق الدم. متى تبلغت هذه الحشرات النبأ وتجمعت ؟

ومن الأفراد الثمانية عشر لم يبق سليماً الا أنا وسيروج وقناص ، وأربعة جرحى ، ومات الباقون . في يد أحدهم ملعقته ، وفي فم الثاني كسرة خبز لم يمضغها بعد . ولكيلا أغيب عن وعيي ، عضضت على لساني بشدة وسمعت الدليل يصيح :

ــ ساعد الحرحي .

البخار يتصاعد من قصعة كوليا وإلى جانبها الخبز الذي قضم نصفه . . هيا ، لم يعد بحاجة اليه . لكن ، هناك جندي يمسك بغصن خروب مكسور انكب يشد به على ذراعه ليوقف النزيف الغزير . قال :

- لا تنشغل بالاموات ، اربط يدي .

فككت رباط حذائي وربطت بشدة ما تبقى من ذراعه . وانطلق لساني ، ــ اسعاااااف . . . .

وبرزت من بين الاشجار فتاة تحمل حقيبة اسعاف ، نحيلة طويلة هادئة غير مضطربة . يا آلهي ، انها شورا . لكنها لم تعرفني . فلقد مضت أشهر لم نر فيها أحدنا الآخر. ولربما عرفتني وتغاضت . لا ، لم تعرفني . آخ ، كم تغيرت أنا . طال شعر رأسي ولحيني واتسخ بدني وتمزقت ثيابي ، ولربما غاض لوني من همي . بعدما ألقت الممرضة نظرة سريعة على الجرحى عادت من حيث أتت مسرعة .

وانقضضت على بندقية كوليا التي كانت قريبة مني وصوبتها عليها . سوف أطلق عليها النار وأقتلها . لماذا لم تعرفني ؟ لكن الدليل أمسك بيدي قائلاً :

\_ دعها تذهب .

لكن لماذا لا أكون مخطئاً ، قد لا تكون هذه شورا . لكن لماذا ينقبض قلبي حين أفكر بأنها ليست هي ؟

وتجمــــد دم ساخنوف على يدي وعلى أوراقي التي أحتفظ بها في جيب سترتي .

نحن الآن في الثاني عشر من أيار . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً . كتابتي دامية .

### حلمي يتحقق

في الليل ، قابلنا ، نحن الذين بقينا على قيد الحياة ، آمر كتيبتنا مصادفة . يتقدم خمسين إلى ستين فرداً تقريباً . فرأينا تحت شجرة مفوضنا مقتولاً مقطع الأوصال يتمنطق بحزامي النجمي . فنظر آمر الكتيبة إلى حملي ، أنبوبة المدفع الثقيل ، وهز رأسه وقال :

\_ أتعجب ، كيف تمكنت من انقاذ هذا الحمل الثقيل . – ثم نظر إلى المفوض المقتول بحزن آسفاً على ضياءه وأضاف ، – خذ حزامك ، فلم يعد يلزم المفوض بعد الآن .

لكنني لم أنظر إلى الحزام ، بل قلت :

ــ على أي حال ، لم يتمكن العدو من اقتحام مواقعنا .

ورمقني آمر الكتيبة بأمل كبير .

وعلى مرتفع من الغابة المحترقة المحطمة ثبتنا مواقعنا . ومن ثلاث مجموعات مدفعية هاون تمكنا من تجهيز مجموعة واحدة ، عينوني آمراً عليها وأعطوني جنديين آخرين . صرنا مع سيروج أربعة ، نكفي للمجموعة الواحدة .

لم يتيسر للعدو اختراق مواقعنا . لكن كيف صمدنا ؟ لا أعلم . كنت أتصور القتال شيئاً آخر تماماً ، أما هذا ، فلست أفهمه مع أنه تم .

\* \* \*

المعارك التي نخوضها هي معارك مواقع .

الغذاء لا يكفينا كالسابق ، وطبقنا التقنين على قذائف المدفع .

ليلة بيضاء .

الألمان يهجمون على مواقعنا من جديد على نطاق واسع . ومن الجو ألقوا علينا قصاصات ورقية كثيرة كانت تنزل كالثلج المندوف . جمعنا القصاصات الورقية للف التبغ اذ لم يبق عندنا ورق . فرحنا بها ولففنا التبغ ودخنا . لكن دليلنا أخرج القصاصات من جيب سيروج وسأل :

- لماذا تجمعونها ؟

أجاب سيروج : ــ ما عندنا ورق للف السجائر .

ومع ذلك فقد أمر الدليل بجمعها وحرقها مع أننا لم نقرأها .

\* \* \*

أيار الشمال غريب . وليله كأنه النهار غائم جزئياً ، أو يوم بلا شمس . في مثل هذه الأيام في البيت يغلبني النعاس فأنام . أما هنا فالنوم أمر مستحيل . انها الحرب . قتال على ضفة فولخوف اليسري ، قرب قرية (مياسنو بور) سابقاً ، المندثرة الآن . لقد صارت في مستوى الأرض . ولا توجد غابة أيضاً ، لأنها دمرت واحترقت بنير ان الالمان ونير ان مدافعنا معاً ، اضافة إلى الرصاص النازل من الطائرات كالبرد . لكن حبات هذا البرد كبيرة ، لأن طائرات لا يونغرز » و « ميسر شميدت » تلقيها بالأطنان ، لو وقعت واحدة منها على صخرة صماء لفتتتها .

نحن نقاتل داخل شقوق الأرض . أنا أسدد ويزودني معاوني بالقذائف فأدفعها في أنبوبة المدفع وتنطلق . لم يبتى من مجموعتنا الا أنا ومعاوني .

ــ أعطني ورقة لألف ّ سيجارة .

لا يوجد في السرية كلها ورقة للف السجائر . كنت قد ذكرت أن معي كتابين حملتهما معي من البيت : « الحان وجراح » و « الشعراء الأرمن الغربيون » . ورق الأخير فخم ، فيه أشعار مطبوعة على ربع الصحيفة . فقطعت بالشفرة أقصوصة غير مطبوعة ، وأعطيتها لمعاوني ليلف بها سيجارة . الورقة التي قصصتها كانت تحمل أشعار واروجان من ملحمة « الغانية » . وهي : « عند حلول الربيع في مساء يوم ، في قصرها المرمري . . . » . معاوني ، لا يفهم منها شيئاً طبعاً . أما قلبي فصمتلىء بعاطفة غريبة . وباحترام حلول الربيع ، والأرض والسماء والموت الذي يتربص بي في جهاني الأربع ، ثم المربيع ، والمؤن مؤلفها ايساهاكيان معى دائماً حتى عندما ينطبق جفناي على النوم .

سمعت واحداً يناديني . التفت ، ورأيت أمامي سمباد خجادوريان ، وهو شاب طويل القامة أسمر اللون ، جندي في الصف قروي من قرية (كوريسي برون) ، ويده مجروحة . ربطت يده ، وسألني :

- أين « الاسعاف ، في أية جهة .

دللته على مكان الاسعاف . كان جرحه خطيراً ، لكنه يقف على قدميه ثابتاً . أنا أذكر أباه القروي كومونتس سامون ، وأذكر أخوات هذا الجريح الست . أعينهم الآن جميعاً على الطريق .

- ـ سوف تتحسن يا سمباد .
- ــ طبعاً هل عندك ورقة للف سيجارة ؟

وقصصت له من صفحة الأخ الصياد قصاصة غير مطبوعة، لففتله بها سيجارة وهو ينظر إلى الكتاب ، ثم يقول :

أرأيت كيف وأين ينفعنا هذا الكتاب ؟

أشعلت له السيجارة وأعطيته اياها ، وذهب . وامتلأت روحي بالبكاء حين أذكر قصيدة « رأيت ، أختاه ، ولدك المغموم . . . رصاصة ساخنة في صدره يحتضنها بدلاً من الحبيبة » . ويهمس الشاعر المعلم في أذني : « كن رجلاً يا ولدي » . أنا أسترجل ، وليسلم سمباد .

\* \* \*

نحن الآن في الثامن من حزيران من العام الثاني والأربعين .

لم تضعف كتائب لوائنا ، بل استشهد رجالها . معارك ضارية في الليل وفي النهار . وأي ليل نذكره هنا ، السماء بيضاء والليالي بيضاء ولهيب نار . وفوق ذلك قنابل لا تحصى وقذائف محرقة تطلق اللهب فلا تترك لظلام الليل فرصة ليلفنا فيها مع النوم .

لا أثقل ولا أصعب من قلة النوم . أتخيل ، وأتصور النوم العميق ، النوم .

الهتلريون مستمرون في شن غاراتهم علينا ، وشباننا يستمرون في الاستشهاد وهم بحسرة إلى النوم ، بحسرة إلى البيت ، ولا ينعد أما هم بحسرة إلىه ولا يستطيعون اخماد هذه الحسرة . هم يواجهون الهتلريين بشجاعة غريبة وتضحية نادرة . انهم بأرجل مبتورة وسواعد مكسورة يدمرون دبابات العدو بمضاداتها ، ويقصفون العدو بالمدافع والقتابل والرصاص ، همهم صد العدو ورده .

في كل سرية مدفعية من كتيبتنا بقي خمسة عشر أو ستة عشر محارباً فقط . ولكن ها قد انقضت أيام نمانية ولم ينجح العدو في احراز أي تقدم باتجاه استحكاماتنا ولم يترك أي واحد من جماعتنا محله. لله ما هذه الرجولة والشجاعة التي يتصف بها شباننا . ماذا لو حصلت معجزة ، وعاد هؤلاء الوطنيون الفدائيون أحياء . . . .

في صحيفة أزفيستيا السوفياتية كتب عن جبهتنا القتالية ما يلي : « هاجم العدو بقوات مركزة مواقعنا ، لكن قواتنا القتائية ردتهم بشجاعة . »

هذا وصف دقيق صادق وشامل . وتذكرت واحداً وثلاثين جندياً استشهدوا من مجموعتنا فقط .

اختلت نقاط نيراننا وتهدمت ، فبنينا بسرعة نقاط نيران غيرها . أما مجموعتنا المدفعية فلم يبق منها غير اثنين ، أنا وأفريدور دافيدوف . أنا أسدد على الهدف ودافيدوف يحمل القذيفة من ذيلها ويدسها بيده في فوهة أنبوبة المدفع . وعندما أصيح « نار » يصيح هو أيضاً « نار » ويفلت القذيفة حسب التعليمات ويسحب يديه . ويزأر المدفع وتنطلق القذيفة ، وأراها بعيني كيف تطير بشكل حلزوني ، مثل صقر ضم جناحيه وشق مسيره برهة إلى أعلى ثم انقض إلى أسفل وراء صيده .

— نار ، — ويكرر دافيدوف في الوقت الذي أعود فيه إلى اصلاح موقع منظار الهدف الذي يكون قد تزحزح من هزة اطلاق القذيفة .

\* \* \*

في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقـــة فتح العدو علينا النار بغزارة . حمل دافيدوف القذيفة ليدسها حسب عادته في أنبوبة المدفع ، لكنه غمر على طوله بالتراب . ووقعت خوذته ورأيت دمأ على صدره .

أصيب دافيدوف في جبهته .

دمه غزير جداً . وانطلق الدم كنافورة ياطخ أنبوبة المدفع ويسيل

نَازِلاً على سطحها الأخضر مشكلاً بحيرة تحت منصب المدفع . طار صوابي وبدأت وحدي أسدد الهدف وأاقم المدفع وأصيح والدمع في عيني :

ــ نار . . ـ

« دافيدوف ، انهض أنا وحدي . دافيدوف انهض ، العدو يهجم ، قم ، . دافيدوف مات .

0 0 **0** 

بعد بومين فقط حظيت برفيق شاب ، تمكن من الافلات من طوق العدو ، والنجاة . كان عميق التأثر متورم العينين . قال :

ــ شهران ونحن مطوقون ، لم نأكل شيئاً منذ ثمانية أيام .

فقاسمته خبزي ، واكن هبط علينا طبيب الكتيبة وخطف الحبز من يده وقال :

- \_ أمعاؤه الآن متضيقة لا تحتمل الحبز ، يجب أن نعطيه شيئاً مليناً .
  - ووضع في فم المحارب قطعة من الزبدة .
  - ــ كل الخبز كسرة بعد كسرة ، كي تعيش .

مهما يكن ، فان معي الآن رفيق ، والقتال ليس عنيفاً .

نحن الآن في الثامن من حزيران . أنا في الثامنة عشرة منذ خمسة أشهر وسنة عشر يوماً . كتابتي جريحة .

### زواج تحت سلاسل دبابة

ليال بيضاء ، أتعجب منها ، اذ لم أر مثل ذلك من قبل . زد على ذلك العصافير المختفية بين أوراق الأشجار تزقزق هي الأخرى في هذا الليل .

أعطونا ( انزى » أي مؤونة طعام لثلاثة أيام ، هي عبارة عن « بقسماط

وسكر وطعام مكثف في ورق كتيم وغير ذلك . أما معنى ( انزى ) الصحيح ، فهو ، المؤونة التي لا تمس . أي لا تلمسها واتركها لأيام الشدة .

اقتعد سيروج الأرض براحة وفتح ( انزثته ) أمامه ، وقال لي :

- \_ كل ، حتام تدخرها . كلها الآن ، هيا .
  - ــ لكن هذه « انزى « لا يجوز . . .
- ــ هي « انزى » ولكن من يضمن لك البقاء بعد ربع ساعة ؟ كل ، كل .

#### \* \* \*

وعدنا لنخوض معركة عنيفة .

خلف موقعي بقليل تتمركز بطارية كاتيوشا . هكذا نسمي مدافعنا المضادة للمدرعات ، وفعالية هذا السلاح الرهيب كبيرة . حيثما يرى يبعث الرعب .

بدأ الكاتيوشا يطلق النار ، وصار كل شيء في مواقع العدو رأساً على عقب ، واحترق وارتفع هناك ستار من نار .

نفدت قذائفي ، فاتجهت إلى آمر مجموعتي ، الذي حفر لنفسه نفقاً في جدار الخندق و دخل فيه ، فلا يرى منه غير رأسه . قلت له ، ان قذائفي قد نفدت . فقال :

ــ أرسل رجلاً يحضر لك ، يا غيي ، قذائف .

هذه « الغبي » آلمتني كثيراً . لماذا « غبي » . أر سلت جنديين لجلب القذائف. وعندما عدت وجدت خندقي ممتلئاً بالماء . فأقرغته بطاسي واستلقيت على التراب الندي بانتظار وصول القذائف .

في الجبهة انفجارات لا تنتهي . وطائرات الالمان كثيرة كثيرة جداً . تبدو وهي تحوم في السماء الزرقاء مثل لوحة فنية زرقاء في الصباح فيها مجنحات هي غربان متوحشة في مناقيرها الموت . فأغمضت عيني كي لا أرى الموت

ولم تنفتح عيناي ، اذ أضناني التعب ، ورحت أحلم بعرسي .

لقد حلمت آنهم يزوجـــونني من مارو . ها هم يعزفون ويصفقون ، ويطلبونني إلى الرقص . وتسحبني أمى وتخرجني من مكان العرس . . .

لم يحن يومك بعد .

استيقظت على تراب ينهال على . انها قنبلة انفجرت قريباً مني . نفضت عن وجهي التراب ، ورجعت إلى النوم من جديد

وقعقعة أخرى . وتنضغط أضلاعي بقوة . الضغط يأتيني من فوقي . وأفتح عيني فلا تريان الا الظلام . أحرك يدي ، يا للهول ، فوقي معدن كالجسر . وأجد نفسي ميتاً في أقل من لمح البصر . أثن في داخلي وأهوي في الهاوية ، وأموت بيسر وسهولة متناهية ، احتضار لطيف .

ويمتلىء أنفي بالدخان ويا للعجب ، أرى النور ، وأجلس مكاني ، فأرى أمامي سيروج وجندياً آخر يسألانيي :

ــ هل أنت حي ؟

لست أدري ان كنت حيــاً أو ميتاً . فقدمي ثقيلة وأضلاعي توجعني . ويخرجني سيروج من الخندق وهو يقول :

مرت فوقك دبابة .

ورأيت الدبابة معطلة غير بعيد عني ، بجانب الغابة . فأقهقه كيلا أغيب عن الوعي . لقد دهست هذه الدبابة مجموعة مدفع الهاون المكونة من أربعة من الشبان ، واحد فقط تمكن من النجاة . أما أنا، فقد حماني الله على ما يبدو ، اذ كان خندتي عميقاً وضيقاً . على حافتيه جذور غليظة مقطوعة من الأشجار ،

على كل حال لقد سلمت .

شل تفكيري وارتخى مفصلي وأعطاني سيروج ماء من مطرته . أرى شورا بجانبي مع حقيبتها الطية ، ممتقعة . لمست قدمي ومسحت وجهي وجست نبضي ، وأنا أشم منها رائحة الأدوية والتراب الرطب . وأمسكت بيدها فقالت :

ـ يبدو أن عظم قدمك مكسور . -

يد شورا باردة طرية . سيروج يبحث عن خوذتي ونظارتي . لقد كانت على رأسي وها هي الآن مفقودة . ملأت شورا ورقة طبية ووضعتها في جيبي رقالت :

لقد وقعت نحت دبابة .

وبسبب قدمي المتورمة حملتني شورا ، فارتبكت من الحجل ، لكن كان الحمل خفيفاً ، لا يزيد وزني على الحمسين كيلو غراماً . فأنا والحالة هذه غير ثقيل على ظهر شورا . تحت أنفي تفوح رائحة صدر شورا المألوفة وعلى شفتي يتأرجح هدهد لطيف هو شعرها . وأغمضت عيني سعيداً مستمتعاً ..

### في مستشفى الميدان

أوصلتني شورا إلى المركز الطبي ووسدتني الأرض .

ــ تحمّل .

وانحنت علي وطبعت بشفتيها على جبيني قبلة وهي تقول :

\_ اصمد ، هل تسمع ؟ لا تمت .

ووضعت في جيبي حفنة من تبغ . وتكرر :

ياك أن تموت .

كان صوتها يفيض مرارة وارتعاشاً . واستيقظت وسط الضباب ، فرأيتها -

ــ أين كنت حتى الآن يا شورا ؟

فصاحت : ـــ في الجحيم ، ومازلت . أخرج مائة جريح يومياً من ميدان القتال .الدم بخنقني .

قلت : — شورا ، رأيتك مرة قبل هذه المرة ، منذ اسبوعين تقريباً .

- لا أذكر . هيا انهض ، لا تيأس .

وسقتني ماء براحة يدها وانحنت علي ، لكنها ارتدت وذهبت . . . يوجد كثير من الجنود الجرحى هنا في المركز الطبي بين الشجيرات ، عددهم يناهز الثلاثة آلاف جريح ، مرتمون فوق بعضهم بعضاً .

أما الأطباء المنهكون العاملون بلا نوم بصداري دامية فلا يتوصلون إلى اسعاف كل هذا العدد من الجرحى الشباب الذين ينزفون دماً . كم واحداً من هؤلاء ضمدت شورا جراحهم . وكم واحداً أخرجت من ميدان القتال ، من يعلم . ها قد عادت لمساعدة جرحى جدد وانقاذهم . شوراي ملاك منقذ . شوراي ، الكساندرا ميخائيلوفا ايفانوفا .

ها هي الطائرات الالمانية تحوم فوقنا نحن الجرحى، وتلقي علينا قنابلها فيهرب من يقدر على المشي ويبقى المصابون في أرجلهم مثلي تحت رحمة الله منبطحين على وجوههم . وسمعت واحداً بجانبي يصيح، بأعداء الانسانية .

ــ اقتلوني ، كي أرتاح .

جحيم . الوحش الكافر يعود إلى قتل المقتولين دون رادع أو وازع .

قصفونا خمس مرات قبل الظهر ، فتناثرت أشلاء أجساد آدمية ، ووقع رأس أمام أنفي ما زال يرف بعينيه . ومر بي طبيب فاسترحمته :

\_ ساعدني حباً بالله . . .

وحملني الطبيب ووضعني في العربة .

\* \* \*

العربة شيء من محلفات بطرس الأول ، تدرج على الأرض بشكل يجعلك تحسب أن عجلاتها مربعة الشكل وترتج رجلي الجريحة من شدة الهز ، فأشد على أسناني . ولم يكتف القتلة الالمان بالقنابل ، بل بدؤوا بحصدنا برشاشاتهم ، فقتل حوذينا . ولم أجد بدأ من فك حزامي وضرب الحيل استحثها نحو الغابة القريبة .

وينهمر وابل آخر من الرصاص ـ

عند المساء ، وصلنا إلى مشفى الكتيبة . وأنا وان ِتماماً ، أحرك يدي فلا أستطيع رفعها . أما رجلاي فما مني .

\* \* \*

تعجب أطباء مشفى الكتيبة وأخوات الرحمة من شهادة مذكرتي الطبية التي كتبت فيها شورا « وقع تحت دبابة » . وسألوني :

\_ كيف بقيت حياً ؟

بعث في هذا الاستغراب خوفاً شديداً .

وفارقني النوم من الخوف أكثر منه من الألم . كلما أذكر وجودي تحت الدبابة يقف شعري .

وضعوني في مغارة ضيقة رطبة في غابة رطبة . لا مهرب من الهوام هنا فلقد تكاثر علينا كالغيم . بين استلامي الطعام من المطبخ وشروعي في الأكل يكون قد تراكم فوقه من الهوام بسمك أصبع . وجدت خشبة متينة جعلتها عصاً أتوكأ عليها ورحت أمشي بين المغاور والأشجار متكئاً عليها .

ولملء الفراغ رحت ألعب الشطرنج ، أو أقرأ الصحف من الألف إلى الياء .

أيام محزنة مملة . ووحّشتني الحياة في الغابة .

نحن الآن في السادس عشر من حزيران . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ خمسة أشهر واثنى عشر يوماً . كتابتي جريحة .

### الغدر بالوطن

كنت ألعب الشطرنج مع ضابط تحت شجرة حين شعرت بنظرات تتضرع إلي . رفعت رأسي وعرفت حاجب قائد حضيرتنا . كان كثيف الشعر ملتحياً ، رابطاً يده اليسرى إلى صدره . ومع ذلك فقد عرفته من فمه . لأنه كان من الكبر بحيث تظن أنهم شدوه حتى شقوه . وأوقفت لعبي وقمت.

- مرحباً دينيشجيك ، كيف حالك ؟

فأن وتنهد . لم يكن همه في جرحه بل في ما هو أبلغ . مشيت معه تحت الأشجار ، فأجاب على أسئلتي بأجوبة غامضة مقتضبة وكأنه مسلوب العقل . فسألته :

- هل جرحك خطير دينيشجيك ؟
- -- ليته كان كذلك . ليس هذا ما أشكو منه .

تعجبت . فاذا كان جرحه غير خطير ، اذن ما الذي جعله كالميت . فربت على ظهره وقلت :

<sup>\* -</sup> الحاجب الذي يقسوم على خدمة الريئس.

- \_ ماذا حدث ؟
- ــ أوف ، فظيع ، شيء فظيع . رهيب . لقد أخلوا من هنا شاباً قبل قليل وأعدموه .

فجف ریقی ، وسألته :

- \_ لاذا ؟
- ــ جرح نفسه . فعالجوه وشفي، ثم . . .

قلت غاضباً: ــ أعدموه ، فأحسنوا بذلك عملاً . ماذا تريدهم أن يفعلوا بمن يجرح نفسه ليتخلص من الحدمة ، وهذا يعني الغدر بالوطن ، فهل تأسف علمه بعد ؟

ـ آه ، لقد فعلت الشيء نفسه .

فأمسك دينيشجيك بيده السليمة حزامي متوسلاً:

ــ أنا أأتمنك على سري يا أخي . أنت شاب ذو ضمير . أتوسل إليك أتقذني . يشهد الله أنني نادم ، ولن أكررها . أنقذني فقط .

وبكى بصمت وهو يرتعش . لقد تولاه الندم ، وواضح أن ندمه ليس نابعاً من الخوف من الاعدام بقدر ما هو يقظة ضمير مفاجئة . وابتلع بكاءه وقال :

ــ أنقذني يا أخي . ألا أستحق منك ذلك ؟ أنا كلب ، أنا حقير اذ فعلت هذه الفعلة الشنعاء . وها أنا أريد أن أكفر عن ذنبي . آه هل تسمع ، انهم ينادونني ، يطلبونني لتغيير الضماد ، أنقذني بربك ، أنقذني .

- لو كنت أدري أن الأطباء يكتشفون من يطلق النار على نفسه لما فعلت . آه يا عيسى المسيح ، أنقذني فلقد تبت ولن أعيدها أبداً ، ولسوف أقوم بواجي على أحسن وجه .

قررت أن أساعد دينيشجيك .

تغلغلت معه في الغابة بحجة البحث عن فطر . ووجدت جدول ماء . وبعدما تأكدت من أن أحداً لا يرانا فككت رباطه . فرأيت المكان الذي صوب عليه فوهة بندقيته وأطلق عليه النار ، قد تورم واحترق واسود . فضغطت بكل قوتي على الحرح المتقيح ، فخرج مع القيح عدد كبر من حيبات البارود . وأخرجت الشفرة التي أعطانيها ساخنوف من جيبي وقلت :

- لا تصرخ . تحمل .

فقطعت بالشفرة الجلد المحترق ، ثم بدأت أستنزف الجرح حتى يحف تورمه . لم يصرخ دينيشجيك ، بل كان يكز على أسنانه . أخيراً غطست يده في الماء وغسلتها له . واستغرقت هذه العملية زهاء ساعة من الزمن . وانقطع الصديد وبدأ الدم النقي يسيل . فلففت جرحه بقطن طبي ولفافات طبية . وعدنا إلى جمع الفطر .

\* \* \*

في اليوم التالي أيضاً استنزفت جرح دينيشجيك ، وسمحت له بعد ذلك بالذهاب إلى الاسعاف .

دخل دينيشجيك إلى مركز الاسعاف . وجلست على مقعد في الخارج انتظر ما سيجره إليه حظه ، وأنا أتساءل عما اذا كانوا سيكتشفون اللعبة أم لا . ولم يكتشفوها . خرج دينيشجيك من المغارة ، وقد ضمدت يده بعناية ، وعلقت على صدره برباط . كانت الفرحة بادية على وجهه الشاحب . فنزل الهم عن كاهلي ، وتنفست الصعداء .

قال دينيشجيائ : ــ أنت آلهي . أقسم أني حالما يشفى جرحي ، أذهب إلى الجبهة وأقاتل باخلاص . أقسم بحق عيسى المسيح .

نحن الآن في العشرين من حزيران . أنا في الثامنة عشرة من العمر منذ خمسة أشهر واثنين وعشرين يوماً . كتابتي آثمة .

### أخبار سوداء

منذ أول يوم لدخولي إلى مشفى الميدان كتبت إلى رفاقي في المجموعة ، أرجوهم أن يبعثوا إلي بالرسائل التي تردني إلى عنواني هنا .

تحت سنديانة كثيفة الظل وضعوا طاولة من خشب متين . ذلك هو مركز بريدنا . يضعون فوقها ما يرد من بريد ، ويأتي أحد الجنود من نزلاء المشفى يوزعها بأن ينادي بصوت مرتفع بالاسم الذي يقرؤه على المغلف .

يبدو أن الرسائل هي أحب شيء إلى الجندي في الجبهة . أما نحن نزلاء المشفى ، فان هذه الطاولة هي أحب شيء الينا .

عند الظهر بدأت أعرج وأقترب من مركز البريد . كان ثمة جندي جريح طيل القامة ينادي باسماء أصحاب الرسائل . وأخيراً وبصعوية وبتشويه لا رأفة فيه نادى باسمي .

أخذت الرسالة وانتظرت .

فسأل الجندي : \_ ما بالك ، لماذا لا تنصرف ؟

- ــ أنتظر ، فقد توجد رسالة أخرى باسمى .
- -- طماع . هنا رجال لا تصلهم رسائل أبداً .

أمر صعب ولا شك . فكثير من الجنود ، لا يعرفون ان كان قد بقي أحد من أهلهم على قيد الحياة . ومنهم من يعرفون أنهم فقدوا كل ذويهم ولم يبق لهم من يذكرهم في قريتهم المحروقة التي صارت رماداً . لكنهم

اعتادوا على الوقوف هنا ظهر كل يوم بانتظار البريد بأمل بعيد وانتظار ٍ بلا أمل . . . ثم يصفقون يدا بيد ويروحون .

- لم يبعث أحد من القبر حياً .

لكنهم يعودون في اليوم التالي إلى مركز البريد .

أخذت رسالتي وانزويت تحت شجرة للجلوس على المقعد مكتفياً بالحبر الآتي من البيت . كتبت هذه الرسالة أختي الطالبة في الثانوية تقول : « أخي العزيز ، أمي مريضة جداً . آه ، وصلتنا ورقة سوداء . . . » .

اختلطت الدنيا في عيني ومن دون ارادة سحلت عن المقعد وركعت على الأرض . فأسرعت نحوي ممرضة تسألني :

— هل تشعر بتعب ؟ تعال معي أرقدك . لماذا تركت السرير ؟ مازلت بحاجة إلى الراحة .

ولما رأت المغلف الذي يهتز في يدي أدركت سبب حزني وتعيي وتمتمت :

- ــ مأساة .
- ــ قتل أخي في الجبهة .
- ـ يكتبون من البيت ؟
  - ــ نعم .

وساعدتني على الجلوس على المقعد .

وتأوهت البنت وقالت : — أوه ، ولماذا يفعلون ذلك بلا حذر ؟ هل يجوز أن يكتب إلى جندي في جبهة القتال نبأ موت أخيه؟ وقد لا يكون الحبر صحيحاً، هه ؟ ألا تحدث أخطاء أحياناً ، وترى من اعتبر ميتاً حياً يرزق .

بنت طيبة أنيسة . أخت فدائية رحيمة مثل أم الرب . ومن يدريك أنني لم أقل مثل هذا الكلام لجندي مثلي قبل شهر . كتبوا له رسالة من البيت أن أخاه ميشا قد قتل في موقعة ( دولاي ) . قرأ الولد الرسالة وراح وهو في الموقع يبكى وينوح . أسرعت نحوه اذ ظننته جريحاً وسألته :

- \_ مابك ، هل أنت جريح ؟
- ـ لا ، لكن انظر إلى الحبر الذي جاعني من البيت .

واستمر في بكائه المرير . وقرأت رسالته . نعم ، كتبوا له أن ميخائيل قد قتل ، واستلموا ورقة نعيه .

قلت : \_ قد لا يكون الحير صحيحاً .

وازداد الجندي نحيباً .

أواه ، خرب بيتنا . كان ميشا عالماً ، نال الثانوية وله زوجة وولد .
 أواه ، لقد كان أملنا .

ولم أتوصل إلى تهدئته بحال من الأحوال . بقي مضطرباً طوال اليوم لا يعي ما يفعل ، يتخبط بحزنه هنا وهناك ، وقتل في الليلة نفسها ، ربما قبل أن يتمالك نفسه .

وها هي الآن هذه الفتاة ذات الأنف الصغير والوجه الطفولي تحاول أن تعزيني بكلمات قليلة ضرورية تعلمتها ، لكن بحرارة وأسف ، بحيث بت أستحي من رفع صوتي .

في الليل كتبت رسالة إلى أهلي أعزيهم وأقول لهم ان الحبر قد لا يكون صحيحاً ، أو أن فيه التباساً . اذ كثيراً ما حصلت أخطاء مماثلة في الجبهة . لم أكتب ذلك على سبيل التعزية بل لبعث الأمل في نفوسهم ، وأفعل ذلك عن قناعة كاملة . صوت في داخلي يحدثني وينبهني مدوياً : « ليس ذلك صحيحاً ، أخوك موجود ، موجود » .

وأتصور أمام عيني ، ذلك الجندي الذي طاش صوابه ، وراح ضحية حزنه

الشديد الذي أفقده صوابه . ترى ، هل ألاقي المصير نفسه ؟ لا ، أبداً ، فصوت ضميري يقول شيئاً آخر .

\* \* \*

أصبحنا ، ودخل مدير المشفى إلى مغارتنا وقال :

ـ يا رجال ، سأنقل اليكم خبراً سيئاً . الالمان يقتربون من ستا لينغراد وتدور الآن حرب ضروس في بقاع حوض الفولغا ، درعنا .

لم يضف على قوله شيئاً آخر وذهب . ونزلنا نحن الجرحى من أسرتنا وتجمعنا حول الطاولة الثابتة التي غرست قوائمها في الأرض . ونشرت عليها خريطة مهترئة . وتوقفت أنظارنا كلنا فوق قوس عصب الفولغا الأزرق ، حيث توجد ستالينغراد .

لم يطاوع أحداً قلبه في رسم أسهم سود ضمن دائرتها الكبيرة . إلى أين وصل هتلر ؟ هل بريد اختراق الفولغا بعرضه ؟

وران الصمت على الجميع ، وحبسوا أنفاسهم . لكن نقيباً جريحاً في يده قطع الصمت وفك الرباط عن صدره وتكلم بحزم وسط صمت الكهوف :

- أظن أن يدي قد شفيت .

وهز يده .

انها سليمة ولا شك . وأنا ذاهب إلى قطعتي . فلقد تعفناً هنا .
 ذهب ولكننى لاحظت أن الدم يقطر من يده .

وقال مقدم جريح :

- هناك ، على ضفاف الفولغا ، يتحطم العمود الفقري الألماني فلا يبقى لنا مكان نموت فيه .

وارتفع صوت جريح ممدد على سريره مغنياً :

فولغا فولغا يا أمي الحنون فولغا يا نهر روسيا .

نحن الآن في الثامن عشر من تموز . بعد خمسة أشهر وعشرة أيام أبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابتي متورمة .

# الهم القديم

لم تفك أربطة رجلي بعد ، لكنني صرت أمشي بسهولة وأتنزه أحياناً تحت الأشجار . فتعرفت على مسلازم في الخدمات العامة . ليس جريحاً ، له كوخ صغير يبعد قليلاً عن مغائرنا ، مزود بهاتف . في أحد الأيام أعطاني رغيفاً كاملاً من الخبز قائلاً :

ـ ذهب جندياي في مهمة ، وهذه حصتهما ، خذها أرجوك .

أخذت الخبز وجثت به إلى مغارتنا وقطعته قطعاً صغيرة وزعتها على جيراني. وحملت قطعة إلى شالونتس يريم ابن بلدتي . دخلنا الجيش معاً . وخدمنا معاً في معسكر التدريب . ومن جيليابنسك جاء هو أيضاً إلى كــوركا لسوقه إلى الجبهة . ولقد أصيب في ذراعه ، وهو لا يعرف الشبع أبداً .

قال يريم وهو يتألم ويتعذب :

- كنت أريد أن ألقي بنفسي في النهر ، فأنا ، آه ، لا أشبع أبداً ، ما هذه البلية التي علقت بي .

يريم ، طويلُ القامة ، أحمرُ الوجه والحاجبين . يتذكر أيام شبعه بحسرة وألم حين كان في البيت . كان عنده وأبيه في بلدتنا حمار مربوط على عربة صغيرة ينقلان بها المواد الغذائية من المخازن إلى الحوانيت .

قال : ــ كنت في الصباح أفتح علبة مربى وأجلس آكلها مع الزبدة . . . وآكل . ويضيف والنار تقدح من عينيه 🦫

- أظن أنني لن أشبع أبداً .

دعاني صديقي الملازم يوماً إلى كوخه . كان يقف في كوخه الضيق المرتب جندي تنم عيناه عن خوف ورعب . أعلمني الملازم أنه جورجي ، ظهر وحيداً قريباً من المشفى لايعرف الروسية . ورجاني أن أتكلم معه وأعرف ما أمره . وكنت قد تعلمت قليلاً من لغتهم من رفاقي الجورجيين . فتسلحت بما أعرفه وسألته عما جاء به إلى هنا وعن القطعة التي ينتمي إليها . وتبين لي أنه فقد أثر قطعته الذاهبة إلى الجبهة ولا يعرف ماذا يفعل .

فاعترضت : ــ لا أظن . هذا الرجل ضال تائه وحسب . لأنني أرى البراءة في عينيه .

ضحك الملازم وقال :

ــ اذا لم تكن صلة الدم تحتم عليك الواجب ، فأنت محق.

وأرسل الملازم الجندي إلى قطعة قريبة ، وهي حضيرة وضعت مدة أسبوع. لخدمة الجرحي ، وقال :

فليسترح أسبوعاً هناك ، ثم نرسله إلى قطعة أخرى .

\* \* \*

عند الصباح جاءني الملازم ضابط الحدمات العامة قائلاً:

سأبلغك خبراً محزناً . سقطت الليلة ( سيباستوبل ) .

انها فعلاً ضربة قاسية لنا جميعاً . ففي تشرين الأول من العام الماضي تمكن الميناء البحري (سيباستوبل) من الصمود بشجاعة لغارات الالمان وهجماتهم . والآن وهو الخامس من تموز . أي أن هذه المدينة ظلت تعاني الويلات ثمانية شهور . ثمانية أشهر وهي صامدة بقوة ومناعة أسطورية في وجه العدو . هل عرف التاريخ شبيهاً لها ؟ لا ، لم يعرف .

سقطت ( سيباستوبل ) . والألمان يهجمون إلى القفقاس على جبهة و اسعه .

\* \* \*

أسراب الذباب والبعوض تحوم فوقنا نحن الجرحى . ولا وسيلة للخلاص منها . فأعطاني صديقي الملازم قطعة قماش مشمع وقال :

— أصنع منه كيساً البسه على رأسك ، فيحميك من البعوض . - وسألني - هل تبعد لينيناكان كثيراً عن الحدود التركية .

أجبت بعد فترة تفكير : ــ لا ، انها على الحدود مباشرة . ولكن لماذا تسأل ؟

تركيا تحشد جيوشها على حدود أرمينية .

وسألته وقد جف ريقي ولا أكاد أبتلعه : ــ وهل هجمت ؟

- هم يستعدون للهجوم . يتقدم الالمان الآن على جبهة واسعة نحو شمال القفقاس . وهم يحرزون انتصارات ويقتربون من كروز ( جورجيا ) .

ويتضاعف خوفي :

- ثم ؟

- تنتظر تركيا سقوط باكو ، وهذا ما قالوه لهتلر ، حالما يدخل الالمان إلى باكو تهجم تركيا علينا .

وانعقد لساني . اذن ، عدونا القديم بدأ يشحذ أسنانه من جديد . في العام ١٩١٥ دفنت تركيا أرمينية الغربية ووضعت حجراً على قبرها ،· والآن تحضر حجراً آخر لدفن أرمينية الشرقية . ما هذا القدر . كامل أوروبا تقريباً تحت السيطرة الالمانية . على خريطتي آلاف الدوائر السوداء من جبال القرباط حتى المجري الأوسط للفولغا . متى تمحى هذه الدوائر .

قلت لصديقي الملازم: — أيها الرفيق الملازم، لقد قدمت لي خدمات كثيرة ألا تزيدها واحدة، فتجد وسيلة لي لتخرجني من المشفى الآن وفوراً وترسلني إلى الجنوب، إلى أرمينية، لأكمل خدمتي هناك ؟

أجاب الملازم: — أظن أن هذا غير ممكن ، فهتلر لم يصل إلى جورجيا بعد ولن يصل . فلقد غاصت أقدامه في أرض ستالينغراد . أما باكو، فلا تسقط أبداً لأن قدر القفقاس منوط بستالينغراد .

بعث كلامه هذا في أملاً كبيراً .

نسي يريم شالونتس جوعه الأبدي وقال:

اذا هجم الترك علينا ، تضيع أرمينيا تحت الأقدام . والترك اذا مكثوا
 شهراً واحداً فقط على أرضنا ، أشاعوا الموت والدمار . ما العمل ؟

فقلت رأيي: — نذهب إلى الجبهة. جراحنا بسيطة لا تهم. يجب أن نقاتل. فهز يريم رأسه مؤيداً، ودخلنا غرفة رئيس الأطباء.

– نريد الالتحاق بقطعتنا .

ولما كشف عن جرحي ، عبس وقال :

- لا يستهين بجروحكما الا عديم رحمة ، ولست أنا هو . اسمعا لا يدر بخلدكما أنها نهاية العالم . نحن نسعى إلى عرض قوتنا على هتلر . ستشفيان تماماً عندي ، ثم ترحلان إلى الجبهة . اذهبا وأكملا العلاج .

نحن الآن في العاشر من آب . بعد أربعة أشهر وتمانية عشر يوماً أبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابي مضطربة .

# الأخ الصياد

شفيت رجلي تماماً . لكن تحالف مع البعوض وقاة الغذاء شر ثالث طوّق عنقي . لقد أصبت بالحكة ، كما أصيب بها الجميع ضباطاً وجنوداً ونحن نبحث عن وسيلة للخلاص منها دون جدوى . لكنني فكرت بطريقتنا القروية وذلك بأن أنشر ثيابي على التنور .

حفرت حفرة عميقة عريضة ، وأشعلت فيها ناراً حامية ونشرت ثبابي أمامها .

تخلص الكثيرون من طفيليات الحكة بفضل تنوري .

\* \* \*

استدعوني إلى القيادة وسألوني عن ثقافتي وشغلي . وبعدما سمعوني الوا :

- \_ سنر سلك إلى دورة ضباط للتدريب .
  - ــ أين ؟
  - \_ قريباً منا ، هنا في هذه الغابة .

وافقت . مدة الدورة شهران . ففي أيلول تنتهي الدورة وأصير ملازماً ثانياً ، لا بأس في ذلك .

\* \* \*

التحقت بالدورة .

لا يوجد هنا قتال . لكننا نقوم بتدريبات قتالية وهمية طيلة ثماني ساعات في اليوم . انها مهمة سهلة بالنسبة لي ، فأنا هدّاف مدفعي وأعرف هذا السلاح بكل أجزائه . أما السيء فهو أنه كان يوجد بيننا شبان يرون السلاح لأول مرة .

\* \* \*

في صباح أحد الأيام ، ونحن في طريقنا إلى ساحة التدريب سمعت أغنية في الغابة :

أخي الصياد ، نجيء من الجبل

تبحث عن ظبي الجبل . . .

امتلأ قلبي نشوة بنغمها ، وملت ناحية الصوت ، فرأيت ثلاثة أو أربعة جنود يحفرون حفرة . بينهم واحد أسمر بشاربين رفيعين ولحية قصيرة مدببة يتميز بها سكان جبالنا . يا آلهي ، هذا سيروجنا . رمى الرفش وهجم علي يعانقني :

ــ ها قد التقينا ، ويا له من لقاء . هل أنت في الدورة ؟

أجبت : ــ أنا في الدورة ، في المدفعية . وأنت ؟

- ــ أنا مدفعي رشاش .
- ـ صوتك في الغناء جميل يا سيروج .
- الغناء هو خير شيء في الدنيا . لو تعلم كم أرمنياً وجدت بهذه الأغنية .
   كلما غنيت يجيثني أرمني على الصوت .

أعطاني سيجارة ، فسألته :

- \_ أنت تدخن اذن .
- ــ وماذا تريدني أن أفعل ؟

\* \* \*

التقي سيروج أحياناً ، وكان هذا يسعدني .

توقفنا عن التدريب قبل انقضاء شهر ، ومع ذلك منحونا لقب ملازم ثان وأرسلونا إلى القطعات وقالوا :

ـ نحن بحاجة كبيرة إلى ضباط هناك .

ذهبنا جماعة إلى الضفة اليمنى لنهر فولخوف ، إلى مواقع لوائنا . أنا في زي ضابط ، وعلى كل ثنية من ثنيتي ياقتي مربع . ارتبكت عندما حياني رقيب عسكري . واتخذت جانب الحذر والمسؤولية وأنا في هندام الضابط . وصارت حاتى ذات شأن جديد .

#### \* \* \*

أرسل سيروج إلى حضيرة مدفع رشاش خاصة . كان لواؤنا قد انتقل إلى مكان آخر لا أعرف أين ، لذا أرسلوني إلى قطعة عسكرية أخرى كآمر مجموعة مدفعية .

كل الوجوه هنا كانت جديدة على عدا ساخنوف . لقد شفي وأخرج من المستشفى قبل أسبوع وعينوه في هذه الكتيبة .

بدأ ساخنوف يخاطبني بصيغة الحميع ، فسألته متعجباً .

ــ ما هو الجديد في الأمر يا ساخنوف ؟

لكنه تعجب هو الآخر وقال :

كيف لا أحرمك ؟ ألست الآن ضابطاً ؟ لا يجوز لي أن أنسى هذا .
 فضحكت مسروراً . فأنا لن أفقد إلى الأبد وفاء ساخنوف .
 ليكن ما يكون .

#### \* \* \*

آمر سريتنا المدفعية رجل في الحمسين من العمر مهيب الطلعة . تحدث إلي طويلاً ، ويبدو حسب الظاهر أنه راض عنى .

تتمركز كتيبتنا في الضفة اليمنى من نهر فولخوف ، قريباً من حصن (سيليشجين ) فوق تل مرتفع . تحتنا النهر . ويقابلنا الالمان على مرتفع أيضاً . هناك يوجد دير ( زفانكان ) ، الذي يقولون عنه انه من عصر ( الكساندر

نيفسكي) . ولكنه تهدم وجعل العدو جدرانه الأساسية السميكة مواقع لاطلاق النار .

يقتصر قتالنا الآن على المعارك الدفاعية الموضعية .

تعرفت على جنودي وعلى مواقع مجموعتي . وأرسلني آمر السرية لانوب عن الضابط المراقب في مركز الرصد وقال :

- أكلفك بهذا العمل الاضافي باسم الصداقة .

\_ حسن ، أنا أذهب بكل سرور إلى المرصد .

ضيَّفني عرقاً وأضاف :

ــ سأتوسط لكى يعينوك مكاني .

واستنتجت أنه يخفي ألماً . ما أكثر آلام كبار السن . أخـــبرني أنهم كسروا رتبته قبل ثلاثة أشهر . كان قائد كتيبة . .

قال : — لا تسلني ما السبب في كسر رتبتي . ثلاثون سنة من الحدمة راحت هباء . وعدوني بترقية نظراً لسنى . وهذه هي المكافأة .

لم أجد كلاماً مرضياً أعزيه به . لكنني شعرت بأنه عوقب من دون ذنب . وذكرني هذا الرجل الروسي الطيب بأني إلى حد ما .

\* \* \*

انتقلت إلى مرصد سرية مدفعية الهاون بعدما سلمت أمور المجموعة إلى ساخنوف .

لم أحاول أن أبحث عن شورا مخافـــة أن تصطدم خشونتي بنعومتها . إني أتوحش .

نحن الآن في الرابع من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يوماً أبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابتي نفسها .

### حل البرد بسرعة

تمر أيامي على وتيرة واحدة .

خريف بديع . لو تحلله ضباب أو مطر يحجب عن أنظارنا وجه هذا العدو المجتاج الغاشم ! لكنه فصل رائق كسبيكة من ذهب وسماء مزدانة بالنجوم .

يقع مركز مرصدي على السفح المائل من ضفة النهر ، بابه متجه نحو الحلف في خندق عميق . ثلاث فتحات في جدار المبنى تطل على العدو . الوسطى منها مزودة بمنظار مكبر بعيد المدى . برج المرصد صغير لكنه متين وناشف نوعاً ما ومستور بعناية بأغصان خضر للتمويه ، وفيه مقعدان خشبيان وكرسي ثابت .

لبرج المراقبة ثلاثة جنود: واحد للهاتف واثنان يحرسان المنظار بالتناوب . يبلغونني كل ما يرونه في مواقع العدو

على يميني ويساري مراكز مراقبـــة للمدفعيين ، وورائي حضيرة كاملة في تحصينات بيتونية ومتاريس خشبية .

زال بعض الخوف الذي شعرنا به أمس من الالمان، عدا ذلك فأنا واثق من أن هؤلاء الالمان المتحصنين في (زفانكا) ، لن يبقوا هناك طويلاً ، وقد لا يرجع أحد منهم إلى بلاده سالماً .

#### \* \* \*

في هذا السفح الرملي الرطب توجد شجيرات توت العليق . ثماره لذيذة الطعم زكية . وهي تتكاثر على المنحدر المشرف على النهر. ثمرها كالتوت الأرضي ، حلو وطري وهو كثير . اكتشفناه صدفة بعدما انقشع الضباب وتوضحت لنا مواطىء أرجل الطيور على الرمل .

جمع جنودي ملء قصعة من التوت العليق ، فأكلناه بشهية . توجد منه شجيرة عند مدخل مغاري تتدلى منها عناقيده الحمر كأنها العنب .

أخبرت بذلك رماة الرشاشات المجاورين ، واستمرؤوا بدورهم طعمه . واحمرت الشفاه وبدت كأنها مصبوغة باللون الأحمر .

لكن خير هذه الأرض المنبوشة لم يدم طويلاً . ففي الليل هطل مطر غزير عرّى شجيرات العليق حتى من ثمرها الفج . للأسف . . .

- علام الأسف ؟
- كان توت العليق لذيذاً . . .

وضحك ساخنوف : ــ وأنا ظننت أن حادثاً ما وقع عندكم . ايه ، ما أرق قلبك يا ولدي . اذن ، بارك لي .

ـ هل نلت وساماً ؟

قال : ـــ سأناله يوماً . اذا . . . حسن ، لا أريد أن أقول لك شيئاً يحزنك . اعلم يا صغيري ، اليوم عيد ميلادي .

لم أيتهج للخبر ولم أتعجب . انسان ولد ، فهو اذن يتذكر يوم مولده . عفواً ، ماذا قلت ، من يستطيع أن يتذكر لحظة مولده ، أو يومه . انه يعرف ذلك بعدما يكبر ، يقرؤه على ورقة ميلاده أو يخبره به أهله . أما ساحنوف فلا أهل له منذ أمد بعيد .

فسألته : - كيف علمت أن اليوم بالذات هو يوم مولدك ؟

وخيل إلي أنني أرى عبر سماعة الهاتف شفة ساخنوف السفلي مصبوغة بالتوت .

- فقال : \_ ألا أعلم هذا أيضاً ؟
- لكن كم سنة تبلغ اليوم من العمر ؟
  - ـ ما هذا السؤال ؟
- ـــ أريد أن أحيي كل سنة من عمرك بطلقة من مدافعي الاثني عشر معاً . ماذا ترى ليوم غدك ؟ ماذا ترى ليوم غدك ؟

أجاب ساخنوف : ــ رشاشاً المانياً . ها هي فوهته مصوبة إلي صدري ، لكن دع المزاح . . .

حزنت . نعم ، فوهات الرشاشات والبطاريات والمدافع وغيرها من الأسلحة اللعينة مصوبة إلى صدرونا كلنا . وعندنا رجل شقي يتذكر يوم ميلاده . أريد أن أكتب له شعراً هدية ، لكن قلمي ضائع . فلا قلم في الجبهة .

قررت أن أذهب إلى موقع الرشاشات ، وأرجو الرامي أن يسمح لي بأن « أعزف » معزوفة بسلاحه على شرف ساخنوف . لكنني وجلت الرامي مقتولاً . أصيب لتوه ، ومات وحيداً متكثاً على قرص رشاشه .

التعدت عنه .

بدأ المطر من جديد ، واختفى توت العليق عن الانظار . المطر يندلق فوقنا اندلاقاً ، مثلنا كمثل العدو . أمرت جنودي بأن يدهنوا سلاحنا بالشحم خوفاً عليه من الصدأ بفعل الرطوبة . الماء في كل مكان . سقفي يدلف ، والأرضية تنبع ، خنادقي مغمورة بالماء . ماء ، في كل مكان ماء . . . تذكرت أغنية قديمة تقول : « المطر ينزل من الغرابيل . . . » ، ثم ؟ ثم نسيت الباقي .

تحت غزارة المطر أطلقت كاتيوشتنا النار من فوهات ثمان خلطت النار واللهب بالسماء الممطرة ، وحطت فوق المواقع المعادية . تذكرت نصف الأغنية : « روحي حبيبتي ، روحي ، .

أشعلت قنابلى الكاتيوشا النار في شجرة قريبة من زفانكا ، فارتفع عمود من النار بين المطر في الليل . يا لها من صورة بديعة . . . وحملتني الشجرة المشتعلة إلى وادينا . كان عندي شجرة كرز ضخمة ، من ذروتها يرى بيت مارو . كثيراً ما كنت أتسلق ذروة الشجرة التي يتأرجح غصنها ويكاد ينكسر . ومن أعلى ، كنت أبحث عن مارو . فيناديني أبي من الداخل :

ــ الآن تقع يا ولد ، انزل عن الشجرة .

لكنني لم أقع .

\* \* \*

انقشع الظلام، ورأيت في الأعالي طائرة تطير، لم أتبين هويتها أهي صديقة أم عدوة . وألقت قنابل مضيئة حمراء وبيضاء وخضراء ، كأن السماء قد نفضت ذيلها فتساقطت نجومها تنزل هادئة بطيئة وتنطفيء في الطريق .

ماذا يفعل ساخنوف ؟ كيف يحتفل بعيد ميلاده ؟ تخابثت ، ولم أذهب لتهنئته فأنا لا أستطيع ترك مركز المراقبة دون حراسة ، ثم انني لم أكتب له قصيدة بالمناسبة .

وسمعت ضجة في الحارج . ماذا هناك؟ آه ، وصل مطبخ مواقع الرشاشات بطعام ساخن . ارتديت ممطري المبقع وخرجت . ووجدت طباخ الميدان يقف تحت سور الحندق الدفاعي المرتفع . « آه ، مرحباً بك أيها المطبخ المحبوب — كنت أحكي معه في سري — أنت صديقنا نحن العسكر ، أنت محبوبنا مملوءاً أو فارغاً ، لا فرق . مرحباً بك ، نحن نحبك إلى أبعد الحدود ، مثلما يحب الطفل حضن أمه . فمع أن صدرك ينفث دخاناً ، وقد يكون فارغاً أحياناً ، الا أننا نظمنا أغنية لك على شرفك ، نغنيها عندما نجوع . أما الآن فأنا شبعان » .

تعب الحصان الذي يجر المطبخ ذا العجلتين تحت المطر وصار يرتجف من البرد .

موقد المطبخ مفتوح . ومن بويبه تتساقط جمرات نار في ماء المطر فتنطفىء وتفش . غطاء الحلة النحاسية الكبير مكشوف فيخرج من الحلة سحاب كثيف من البخار . اصطف رماة الرشاشات في صف منتظم بالدور يرفعون قصعاتهم فوق رؤوسهم . يغرف الطباخ الواقف بجانب الحلة الطعام وبسرعة يفرغها في القصعات الفارغة ويسب المطر الذي ما زال ينزل قوياً غزيراً .

صاح واحد : ــ لا تسب المطر ، لأنه يدعمك ، قلا تمنى بنقص . فزفر الطباخ : ــ واذا فسد الطعام تسبونني أنّم ، وتصبون غضبكم على رأسي .

ــ بسلامة رأسك ، فهو غال علينا .

وضحك الواقفون في الطابور .

أما المطر ، فلا يضحك وهو جاد دائماً ملتحم مع منسجه المائي .

\* \* \*

أحب من وقت لآخر أن أعكر صفو العدو . فآمر محاربي بالهاتف : - ساخنوف ، اسمع ، الجانب المحمد الخامس ، هدف عشرة ، زاوية سنة ونصف ، اثنا عشر مدفعاً واحدة ، نار . . .

وبناء على أمري تنطلق مائة وأربعة وأربعون قديفة دفعة واحدة من اثني عشر مدفعاً تسقط كلها ناراً محرقة مدمرة فوق ( زفانكا ) .

أمري بيدي وعلى مزاجي . كلما عن على بالي أوجه النار إلى مسافة كيلو مترين وراء زفانكا . فاما أن ترتفع أعمدة النار ، واما أن ترتفع أصوات منكرة . هكذا أنغص عيش الالمان ، وأحرمهم من الأمن والنوم . وأعرف ما هم فيه من فوضى من طريقتهم في الرد على نيراننا .

\* \* \*

بزغ الفجر .

وشاهدت نقطة سوداء في مكان واطىء من الضفة الأخر من النهر . نظرت في المنظار ، ورأيت رجلاً مستلقياً على ظهره لا يتحرك . فعجبت لأنه يرتدي ثياباً مثل ثيابنا وفي يده مسدس رشاش من سلاحنا .

بادرت إلى ايقاظه ، فقد يكون جندياً منا هارباً ، وقد يكون جاسوساً المانياً في زينا . وكشف منظاري أن هذا الرجل يتصنع الموت .

المكان واطىء ، وهذا يعني أن رشاشاتنا لا تنال منه . كذلك لا يصله رصاص المسدس الرشاش ، لأنه على بعد ستمائة وخمسين متراً . اذن لا تصله غير قذائف مدافع الهاون .

ــ ساخنوف ، استعد .

وقعت أول ثلاث قذائف قريباً جداً منه ، بحيث لم تصبه شظاياها . لم يتحرك . وأرسلت ثلاث قذائف أخرى ، وأخرى .

وخاف الرجل وقام يعدو نحو مواقع العدو . وهناك أشاروا إليه بأيديهم . فحولت النار إلى مقصده ، وكان لابد من القضاء عليه .

-- ساخنوف نار بسرعة، بعشر قذائف . . . وبصعوبة تمكن الرجل من الوصول إلى السفح المجاور ، وها هو يقترب من الملاجيء ، فلا أرتاح ، نار . . . .

أخيراً وقع عند حافة خندق ألماني وتدحرج إلى داخله . . .

وأسفت إلى حدما . لقد قتلته . لكن فيم الأسف ؟ عدو جاء ليقتلني فقتلته . وهذا أمر طبيعي . لكنني كنت أريد أن يفعل هذا الطبيعي غيري ، لا أنا . عجيبة هي النفس الانسانية .

\* \* \*

كتاب « شعراء الأرمن الغربيون » يتقلص . أتابع كتابة رسائلي على هامش صفحاته . يحيا مجلدوه ، ورقه فخم وثلاثة أرباع الصفحة فارغة . وكتاباي لا تعدو بضعة أسطر .

أكتب أحداث الحرب بين سطور صحف (برافدا) و (كراسنايا إزفيستا ) ، وعلى لفائف خبز اللرة الورقية الدهنية . ليس الورق وحده ما ينقصنا ، فكثيرون منا تنقصهم القصعة والملعقة ، فيضطرون إلى صنعها من الخشب .

لا نحلم بالنفط أبداً . بل نشعل في مغائرنا أشجار الصنوبر ( المرخ ) أو أعمدة الهاتف المحطمة . فيكون سخام الدخان طبقة سميكة على جدران المغائر . وحين نسعل نبصق السخام .

نحن الآن في الحادي عشر من تشرين الأول . بعد شهرين وسبعة عشر يوماً أبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابتي في المغارة .

## ورقة كتب عليها باللغة الأرمنية

قضينا عيد أكتوبر في المواقع . أعطونا عرقا ، مائة غرام للواحد . وتلقينا من الناس لفائف ، هي هدايا بهذه المناسبة . وكان من نصيبي لفافة من منطقة كيروف من أم : « بني ، رعاك الله » . وليس في اللفافة شيء من تبغ أو عرق . يبدو أن أمي هذه فقيرة جداً . ووجعني قلبي عليها ، واعتبرتها أغلى هدية ، لأنها جاءت من قلب أم ملهوف : « بني ، رعاك الله » .

\* \* \*

كنت أصادف بعضاً من الأرمن أحياناً . لقد ضيّعت سيروج و لا أعرف أين هو . فأسأل من أصادفه من الأرمن :

\_ هل تعرف أغنية حديثة ؟

ويجبيبني مواطني متعجباً :

ــ وجدت الوقت . . .

\* \* \*

ندف ثلج كثيف ، كثيف ، لكن البرد خفيف بعد . سلمونا ثيابا شتوية وقبعة ذات أذنيات وداخليات دافئة ، قميصاً قطناً وسروالاً . كما استلمنا قناعاً من صوف ليس فيه غير فتحتين للعينين فقط . لفاحات من اللباد ، وصدرية من جلد الخروف وقفازات . أنا دفآن فيها . شيء واحد ساءني ، هي الحشرات ساكنة الاجساد التي تتكاثر في الصوف بشكل عجيب .

صنعت في الخندق مكاناً للاستحمام من شجر الصنوبر . وأوعزت إلى عسكري المراقبة بتسخين ماء في صفيحة . كذلك رصفت أرض الحمام بأغصان الصنوبر وخلعت ثيابي فوق الثلج واغتسلت جيداً في الحمام الذي صنعته في الهواء الطلق .

استدعيت رماة الرشاشات:

ــ تعالوا يا أولاد ، اغتسلوا في الحمام .

ومنحني آمر سرية الرشاشات بالمقابل ورقتي رسائل وقال :

\_ حمامك عظيم.

أما سبيل خلاصي من القمل ( جب التنور ) فلم أعد بحاجة إليه لأنهم أحضروا لنا مواداً كيماوية لابادة الحشرات .

نحن الآن في السادس عشر من تشرين الأول . بعد شهرين واثني عشر يوماً أبلغ التاسعة عشرة من العمر . في كتابني بركة .

### النار المضللة

أحياناً ، أعزل ثلاثة من مدافعي عن الموقع وآخذها يميناً أو يساراً وأثبتها على الأرض وأبدأ باطلاق النار على العدو مدة ثلاث ساعات . ولا يو د الأعداء في مثل هذه الحالات ، لأنهم يتعجبون من الموقع الجحديد الذي يطلق منه النار ويبدؤون بالبحث عنه . وريثما يتوصلون إلى كشفه أكون قد نقلته إلى جهة أخرى وأبداً من جديد من هناك .

ويعتبر المدفعيون الالمان أنهم صيادو صوت جيدون ، فيحصرون الصوت في جهة ويقصفون المكان بنيران مدافعهم التي لا تصيب غير الحلاء لأن مدافعي تكون قد انتقلت ، ويستمرون في القصف نصف يوم سدى .

هذا النوع من القتال بالقذائف يسمى « النار المضللة »

\* \* \*

بعد عملية « نار مضللة » مرة ، عدت إلى مواقعي الأصلية . وما كدت أضع قدمي عند باب مغارتي ، حتى شممت رائحة عطرية ذكية . ما هذا . خشيت أن أكون تائهاً دخلت مهجعاً للأخوات الممرضات .

لكن ، لا ، لست تائهاً ، ففي مغارتي وبجانب طاولة صغيرة تجلس امرأة تتحدث مع العسكري المناوب . كانت في فروة نصفية ، وهي برتبة نقيب في الخدمة الطبية . كانت عارية الرأس غزيرة الشعر جميلة مثل كل النساء ، كلها حيوية ، ناحلة طويلة العنق ناعمة الأصابع ، ساقاها مستقيمتان بانسياب . كلها مين وأنا أحلل الجمال النسائي . آه ، هه ، الفضل لشورا .

حييت النقيبة حسب قواعد النظام واللياقة ، لأنها امرأة وضابطة في الخدمة الطبية : نحن المقاتلون في الجبهة نجب الأطباء كثيراً ، أكثر من الأدلاء . كلنا يعرف أننا سنقع يوماً بين أيديهم . شيء واحد لا نعرفه ، هل سنقع موتي أم جرحي نموت بين أيديهم الرحيمة . في جيوب سراويلنا الخلفية موضع بحجم الاصبع ، فيه صفحة معدنية صغيرة كتب عليها اسم المقاتل وكنيته وعنوانه . وضعت لترشد الدافنين أو المسعفين أو الأطباء إلى هوية المقاتل . فاذا قتل أو مات متأثراً بجرحه على طاولة الطبيب يعرفون الميت بواسطة هذه القطعة المعدنية .

أنا لا أحمل صفحتي هذه ، مع أنني أفرض على جنودي حملها .

نعم ، نحن الجبهويون ، نحب الأطباء كثيراً ، تماماً كأمهاتنا ان كن نساء وكآبائنا أو اخواننا ان كانوا رجالاً . لكننا لا نحب ضباط التموين ، بل نكرههم . لأننا نظن بأنهم يلتهمون نصف مؤونتنا . هم بعيلون عن النار في أقصى الحلف وجشعون ( هذا ما نعتقده ، لكنه غير عادل ) . على الطريق المؤدية إلى كتيبتنا غرست لوحة معدنية خضراء رسم عليها طفل ذكي يقول :

\_ يا بابا ، اقتل الفاشيين .

فأضاف عليها أحدهم باللون الأحمر « وضابط التموين » . طبعاً مسحوا هذه الكتابة بعناية ولكن لم يذهب أثرها بل بقي واضحاً .

ضحكت الطبيبة النقيبة وقالت :

ـ ألا تستغرب أنني اقتحمت عليكم موقعكم . ؟

قلت ــ لا ، لماذا أستغرب ، هذا يفرحني بالتأكيد . ابقي معنا اذا شئت حتى تنتهى الحرب .

وضحكت المرأة ضحكة جميلة جداً أحرجتني ، بل أخافتني . ماذا يجري لو ركعت على الأرض فجأة واحتضنت ركبتيها . أليست الفاكهة الممنوعة مغرية . لكنني تمالكت نفسي . ويبدو أن الطبيبة قد شعرت بمحنتي وبنظرتي النهمة ، فقامت بدلال وقالت :

- أنا أتبين الحالة الصحية في المواقع ، وأريد أن أكون ذات نفع لكم ضمن تخصصي ، لكنني أراكم هنا في حالة تحسدون عليها من النظافة والصحة ولا ضرورة لوجودي هنا على الاطلاق .

ولما خرجت قالت :

الجدید هو آن قواتنا طوقت الجیوش الالمانیة العاملة في ستالینغراد تطویقاً کاملاً ، وعددهم ثلاثمائة وثلاثون آلف مقاتل . لقد سمعت هذا من الرادیو .

هذا نبأ عظيم مفرح أيتها الرفيقة النقيبة في الحدمة الطبية . شكراً لذياعك . لكن لا تمكثي هنا وأسرعي بالابتعاد .

فتعجبت وقالت : ــ لماذا ؟ هل تخاف على أن أقتل ؟

-- لا ، أخاف أن تقتلي أنت أحداً ما .

- من ؟

- قد يكون الجندي المعاون ، فهو لم ير وجه امرأة منذ سنة ونصف السنة .
  - وهل نحن النساء ضروريات إلى هذا الحد ؟
    - لا أعرف .

ضحكت وذهبت . وعدت إلى مغارتي ، وقد استيقظ في قلبي شيء غريب ، مثل عزة نفس . أنا عسكري ، وها أنا أحارب في سبيل الوطن ، وجندي آخر طوق العدو وأباده في ستالينغراد . لا حدود لفخر الجندي ، كذلك لحزنه . الفخر عندما ينتصر والحزن عندما ينهزم .

رسمت على خارطتي دائرة كبيرة حول ستالينغراد وسهولها الغربية . ثم جلست أستعرض في فكري بالتفصيل خطوط جسم تلك المرأة التي كانت تجلس في مغارقي ، وجهها ونظرتها . لقد دبت حرارة غير عادية في هذا البيت الأرضي . هل هي من تلك المرأة ؟ أم لأن ستالينغراد صارت مقبرة للالمان الفاشيين . لقد جاءت الحرارة من الاثنين معاً .

وأقلقني شيء ، لماذا لم أفكر في شورا ؟ لماذا حشرت هذه الطبيبة في رأسي ناسياً شورا ؟ هذا بعيد عن الانسانية ، وأنا لست بهيمة .

وجلست أكتب رسالة إلى شورا . حاولت أن تكون في كتابتي حرارة ، أي كما يقال وضعت فيها قلبي . لكن لم أوفق ، ومزقت الرسالة الناقصة .

أنا في حيرة . لماذا لا أكون حازماً في مثل هذا الأمر . ما الطبيبة تلك الا ناراً مضللة ، تشتعل مكانها بلا نار .

نحن الآن في الرابع والعشرين من تشرين الثاني . بعد شهر وأربعة أيام أبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابتي نار مضللة .

## صوت الأرض

استلمت من البيت عدة أعداد من مجلة أرمينيا السوفياتية . دسستها

في جيب فروتي النصفية ، اذ لا يوجد نور لأقرأها ، اضافة إلى القتال الحار الدائر فوق الثلج الذي تخدشت صفحته بفعل النيران . مسكين أنت أيها الثلج . أنت أيضاً تعاني مثلنا ، فتجرح وتموت . ولكن لا تمت أيها الثلج الناعم ، لأنك تغطي جراح أرضنا . أنا وساخنوف نذيبك ونشرب ، وأنا أفرك بكوجهي لكي لا يتجمد ، أيها الثلج الروسي البريء ! . .

العدو يزرع السماء بطائراته ، ويعكر نومنا بالرشاشات والمدافع والبنادق وبكل أنواع الأسلحة ، ويمزق الثلج ويشقق الأرض .

عندنا الآن ذخيرة كثيرة ، ونحن نرد على العدو بقبضة فولاذية بالرغم من كل محاولاته ، لم يعد يستطيع التقدم ، وراح يعض على شفتيه من الغيظ ، ويكز على أسنانه الفولاذية التي مضى مفعولها ، وينتحب أمام العاصفة الثلجية المضيئة .

عند الصباح ، وعلى نوره الشتوي ، جلست أمسك بيد نصيبي من البقسماط والسكر وآكلهما ، وأمسك باليد الأخرى المجلة التي استلمتها من موطني . نشرت فيها رسالة الشعب الأرمني إلى المحاربين الأرمن . خفق قلبي من التأثر ، فالرسالة من تراب الوطن وبلغته ابنة آلاف السنين ، بقسوته وحنانه . تقول الرسالة : « اذكروا يا أولادنا أينما كنتم تقاتلون ، في أية رقعة من الجبهة ضد المانيا الفاشية أنكم تقاتلون من أجل أرمينيا أمكم ، في سبيل الحفاظ عليها وعلى استقلاتها . وتذكروا أقوال جدودنا الحكيمة : ( الموت من دون علم ، موت ، أما الموت المعلوم فهو الحلود ) » .

نسيت أنني أقرأ رسالة يفوح من ورقها أريج تراب الوطن ، وأتذكر حرارة صدر أمي عندما كنت صغيراً . أنا أسمع صوت شعبي الحبيب ، وتصفو لي الدنيا دفعة واحدة . . ونسيت قطعة البقسماط في يدي ، فأنا أتلقى الآن غذاء أهم منها وأقبل رسالة الشعب الأرمني ، وأبحث في ذيلها عن أسماء قد أعرف أصحابها بين التواقيع التي تمهرها .

استندت على صفحة مدفعي الهاون الحارة وبكيت كثيراً . ثم جرى قتال من جديد .

ذهبت للبحث عن الجندي يريم شالونتس ، ولم أجده . . . أعلمني رفاقه في السرية أنه . . . انه لم يسمع صوت الشعب الأرمني والتراب الأرمني . انه منذ الآن في أرض الوطن ، وأعلموني أنهم منحوه وساماً بعد الموت . . .

وجدت بين الموقعين في ذيل الرسالة اسم ناييري زاريان . فكتبت له رسالة « أقسم أنني لن أبخل بروحي في سبيل الدفاع عن ترابنا » . وكررت القسم ثلاث مرات رافعاً قبعتي .

ــ أقسم ، أقسم ، أقسم . . .

نحن الآن في الثلاثين من تشرين الثاني . لم يبق شهر ، بل بقيت ثمانية وعشرون يوماً وأبلغ التاسعة عشرة من العمر . كتابتي قسم .

## الجليـــد رقيق

ظهر آمر كتيبتنا في مواقعي على غير انتظار . فتركت حزامي ورحت أشرح له سير العمليات الحربية فصافحني وتفحص بدقة برج مرصدي .

ــ هل أنت مطلع جيداً على تحركات العدو ؟

فقرّبته من منظار المراقبة وشرحت له بالتفصيل وضع مواقع العدو .

قال :

انه لعين لا يقهر .

ــ نعم ، نضربه على جبينه ، فلا يتأثر .

أهداني زجاجة من العرق وقال لي :

- بعد يومين ، علينا أن نهجم على ( زفانكا ) . يجب أن نستخلص هذا المرتفع من العدو . فما رأيك ؟

فاستوضحت بفضول : ـــ هل سيتم الهجوم على طول الجبهة ؟

ـــ لواؤنا وحده . هل تسمح لي بأن أدير بداية المعركة على منظارك فهو مناسب ؟

- كيف لا ، سيدي المقدم ، لكن ( زفانكا ) جوزة قاسية ، فيها واحد وثلاثون رشاشاً ، وثمانية وعشرون مدفعاً ثقيلاً ، وأكثر من مائة مدفع هاون محصنة كلها وراء حصون سميكة متينة . اختراق زفانكا يحتاج إلى جيش كامل ، . ولا يمكن انتزاعه بقوة لواء واحد .

بدأ آمر الكتيبة يدخن ، ورأيت على غلاف سجائره كلمات أرمنية . رجوته أن يعطيني ورقة الغلاف . فأفرغ السجائر في جيبه وأعطاني الورقة ،

- ما حاجتك إليها ؟
  - أثر من موطني .

كانت الورقة تحمل كلمة « غابان » . فشممتها ووضعتها في حيبي الداخلي . وتأثر المقدم من تصرفي كثيراً . وهمس في أذني كمن يفضي بسر :

- أنت تتميز بروح شاعرية . على كل، لنحاول قهر (زفانكا). فيأي يوم ولد الرفيق ستالين ؟
  - ــ الواحد والعشرون من كانون الأول .

اليوم هو السابع عشر من كانون الأول ، يجب أن نقدم له في يوم مولده هدية ، هي نصر حربي . وستكون هذه المرة الثمانمائة التي تستخلص فيها ( زفانكا ) من الأعداء . هل فهمت ؟

هذا ما فهمته تماماً .

فوقف وشد على يدي وقال :

ــ استعدوا.

\* \* \*

جاء آمر الكتيبة حسب الموعد وأخذ مكانه في مركز مراقبتي . ونادوني إلى الخلف . فذهبت إلى مواقع استحكاماتنا . سنبدأ الهجوم . جهزت مجموعني للتحرك .

نحن الآن في التاسع عشر من كانون الأول. بعد تسعة أيام أبلغ التاسعة عشرة من العمر. كتابتي هادئة.

### عبور فوق الجليد

عند المساء تجمعنا عند ضفة النهر . صدر الأمر بعبور النهر متسترين بالظلام ، لاحتلال مواقع العدو في الضفة الثانية من النهر ، تمهيداً للهجوم العام الشامل .

وقفت مع مدافعي ووسائل اتصالي ومقاتلي ننتظر الأمر بعبور النهر .

فولخوف هنا عريض ــ عريض ، متجمد ، وفوق الجليد طبقة ناعمة من ثلج حديث .

\* \* \*

بدأت سرايا المشاة بالعبور . ووقفنا نحن المدفعيين ننتظر وقد حبسنا أنفاسنا . ننتظر تقدم الحشود السوداء التي ستعبر النهر في الظلام ، لكي نتبعهم من خلفهم نشد أزرهم . لكن ها أنذا أسمع أصواتاً مضطربة .

ـ الجليد يتكسر .

فظيع . مجموعة من المشاة غاصت في طرفة عين تحت الجليد . لم يتحمل

الجليد الرقيق بعد ، ثقل الجنود ، فتكسر ، دفعتني هذه الفاجعة إلى اليأس . مع جنودي أحمال ، انهم يحملون المدافع على ظهورهم .

لكنه أمر ، ويجب عبور النهر . أمرت جنودي الطيعين بعبور النهر فراداً وبمسافة أمان بين الواحد والآخر بقدر عشرة أمتار على الأقل .

وتذكرت اللفافة التي بعثت بها أم تباركنا : « الله يرعاك . . . » ذكرت اسم الله ، ووضعت قدمي على الجليد ، فخشخش الثلج بلطف تحت حذائي الثقيل . وسرت .

على يساري وفي الأعالي ، أتون من نيران المدفعية يطلقها جماعتنا والالمان معاً . سمعت صوت تكسر جليد ، وتفجرت نافورة ماء . ويتقدم جنودي متفرقين بعيدين عن بعضهم البعض .

وتحمل الجليد .

لم أكد أصل إلى منتصف النهر حتى خبطت رجلي موجات قوية من تيارات الماء ، وجرف الماء طبقة الثلج الحفيفة التي تغطي الجليد ، وعرّته ، وصار الجليد الأملس زلقاً ، واختل توازني وبدأت أنزلق . وخفت كثيراً ، لأنني اذا وقعت فان الجليد سينكسر تحت ثقل جسمى ، وتكون نهايتى . . .

رأيت جنودي يستعملون بنادقهم كالعكازات يستندون عليها ويمضون . ولكنني ما كنت أملك بندقية والماء يدفعني نحو الأسفل :

أمثالنا جاء بها الماء

أما أنتم فيأخذكم يوماً .

- النجدة .

فرأيت ساخنوف يتقدم نحوي وهو يستند على بندقيته . كان يحمل على ظهره

مجموعة الهاتف . ففك حيلها وأرخاه في الماء وحمله الماء إلي ، وتمكنت من التقاطه وحافظت به على توازني ، وصار ساخنوف يسحبني وراءه مثلما يجرون عجلاً حروناً إلى الزريبة .

\* \* \*

عبرت مجموعتي النهر بلا خسائر .

كان المشاة على أرض ضفة النهر يحفرون خنادق للاستحكام فيها . وتخيرت مكانآ لمواقعي أمرت جنودي أن يحضروا خنادق ويحتموا بها .

البرد ينخر عظامي . التراب متجمد ونحن نكسره بالفؤوس . تبللنا ، وبدأنا نتجمد . حفرت حفرة عميقة ، وسترتها بدثار وأشعلت في داخلها ناراً . وصرت أرسل جنودي إلى هذا التنور العجيب ليتنشفوا ، ويتدفؤوا قليلاً .

أمامنا منبسط من الأرض على مسافة كيلو مترين ، يبدو بعده مباشرة تل (زفانكا) . تفرق مشاتنا فوق المنبسط يزحفون على الثلج نحوه .

طلع الضوء .

ووجدت مكاناً للمراقبة فوق مرتفع ثبت عليه منظاري وهاتفي في الثلج. وظهر المنبسط الضيق الطويل بجانب النهر من عندي مثل راحة الكف. وظهر موقع ( زفانكا) مع كل تحصيناته .

\* \* \*

بدأ هجومنا من الجو بالطائرات التي مهدت الطريق للمشاة الذين انطلقوا من مواقع الضفة اليمنى . وأصدرت الأمر بدوري بقصف (زفانكا)،مع شكي في جدوى هجومنا ، وقدرة نيراننا على الحاق ضرر يذكر بتحصينات العدو الالماني . وفي رأيي أن الاستيلاء على (زفانكا) لا يتم بالمواجهة،وتجربتنا هذه فاشلة .

تحرك المشاة . فسلط الهتلريون عليهم نيران رشاشاتهم ومدافعهم . وبدأ الثلج والأرض يغليان تحتها . وأمسكت برأسي هلعاً : سيباد الجيش المكشوف المنتشر فوق أرض المنبسط الأجرد . . .

ومع ذلك ، لم أتوان في تأدية واجبي على أكمل وجه ، ورحت أصلي (زفانكا) ناراً حامية ، تدعمني المدافع بعيدة المدى . لكننا، لم نتوصل إلى اسكات مدفعية العدو .

وفشلت أولى محاولات هجومنا قبل الوصول إلى سفح (زفانكا). شبابنا ممندفون يهجمون متحمسين لا يهابون الموت الماثل أمام أعينهم . ولكن ماذا تفعل الشجاعة في مثل هذا الموقف ؟ يواجههم حصن حصين ، وتنزل عليهم القنايل بنسبة خمس قنابل فوق كل متر مربع ، نعم ، خمس قنابل قاتلة .

\* \* \*

بدأنا الهجوم الثاني بعدالظهر . لم نربح أكثر من زرع جثث جديدة فوق السهل المنكوت . طار عقلي وأنا أرى هذه المجزرة الغبية . وخيل إلي أن هناك يداً شريرة عامدة القضاء على شبابنا.

\* \* \*

وهجمنا في اليوم التالي بلا جدوى .

\* \* \*

وفي اليوم الرابع صدر إلينا الأمر بالانسحاب إلى مواقعنا السابقة ، وتركنا على أرض المعركة عدة مثات من الحثث البريثة التي ندف عليها الثلج الأبيض الجديد وكفنها .

\* \* \*

رغم كل هذا ، احتفلنا بيوم مولد الرفيق ستالين . فاستمعنا إلى الموسيقا في مغائرنا ، ثم وفي الواحد والعشرين من كانون الأول أقمنا احتفالاً في كتيبتنا بهذه المناسبة .

فأقيم سرادق كبير من أغصان الشجر ومنبر من الحشب زين بالرسوم ، غير بعيد عن مواقعي .

شارك في الاحتفال ممثلون عن كل الحضائر .

بعد مهر جان خطابي طويل قدمت فرقة أوزباكستانية شعبية مؤلفة من رجال ونساء وصلات غنائية ورقصات شعبية .

كان العدو في هذه الأثناء يزعجنا بنيرانه ، وكنت أخشى أن تقع مصادفة قنبلة محرقة فوق المنبر الحشبي فلا تبقي ولا تذر ، وتقضي على ما يربو على خمسمائة شخص .

انتهى المهرجان الاحتفالي ، وعدنا إلى أماكننا . وقبل أن أصل إلى مرصدي سقطت بجانبي قنبلة المانية محرقة . انبطحت أرضاً . وألقى بي عنف الانفجار بعيداً . ورماني على جذع شجرة وغطاني بالتراب .

وغبت عن الوعي . . .

\* \* \*

فتحت عيني في مركز الاسعاف الطبي . علمت بأنني ( مصروع ) . تهسهس أذناي وكأن فيهما نهراً بجري ، وأسمع الأصوات كأنها من بئر عميقة . لقد صممت .

أرسلوني إلى المستشفى .

لا بأس بما جرى لي فأنا مصروع ، لكنني حي . أما حاجبي المرافق فقد مات .

ومرت هذه الحادثة على هذا الشكل.

نحن الآن في الثاني والعشرين من كانون الأول . بعد ستة أيام أصبح في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي صماء .

# أنا أتحمل وزر لعبتى

كنت واثقاً من أن صممي وقتي وأن أذني ستنفتحان .

أشعر بالغثيان ووجع فظيع في كل أنحاء جسمي . أضف إلي ذلك ثقل في لساني . لكن لا بأس ، فأنا واثق من استعادة سمعي .

يقع المشفى في بطن الغابة في بقعة يطلق عليها اسم (آكك سوجي) .

بعد قضاء سنة ونصف السنة في العراء وجدت نفسي لأول مرة في مأوى يلائم بني آدم ، له نوافذ وفيه فراش وسرير .

غسّلوني ، وحلقوا لي شعري ، وألبسوني ثياباً قطنية . وغططت في النوم عشر ساعات مرة واحدة على ما أظن .

#### \* \* \*

استيقظت ، وذهلت عندما رأيت الممرضة شورا تقف إلى جانبي . لم أرتح لذلك كثيراً . قالت شيئاً لم أسمعه . فقلت :

– ارفعي صوتك ، شورا .

وسمعت صوتها يأتي من بعيد ، الا أنني فرحت لذلك فرحاً شديداً ، لأنني لم أصب بالصمم الكامل . وتهضت من فراشي

شورا، أنا أسمع.

ضحك الجنود المكلسون في العنبر الواسع . لكنني لم أسمع لغطهم ، بل خمنته من وجوههم . ولما انحنت شورا علي سألتها عن سبب ضحكهم . فهتفت بما خمنته :

كأنك لا تسمع . أنت في التاسعة عشرة من العمر ، اذا لم أكن مخطئة .

- ــ نعم ، بعد ستة أيام أصير في التاسعة عشرة ، وأنت ؟
  - ـ لا يسألون النساء مثل هذا السؤال .
    - \_ ماذا تفعلين هنا ؟

فكتبت لي شورا الجواب كتابة ، لأنها على ما يبدو لم تشأ أن يسمع الجميع قولها : « لقد رافقت المقدم طبيب كتيبتنا الرئيس . فهو مجروح جرحاً بسيطاً. »

- \_ ولماذا لا تعودين ؟
- « لم يتركني المقدم » .

فنظرت إليها بحسرة وغيرة ، ترى هل تزوجت المقدم .

\* \* \*

أخذتني شورا إلى المقدم . فضحك من صممي . بعدما فحص أذني وأنفي وحنجرتي ، خبط على رأسه وصاح :

\_ كيف تسمع بالله ؟

أجبته : ــ لكن أذني بدأتا بالانفتاح رويداً رويداً . وآمل أن أكون في الجبهة بعد خمسة أيام .

ولما لم أسمع ما قاله رجوته أن يرفع صوته .

ــ ولماذا بعد خمسة أيام ؟

قلت : — ربما قبل ذلك . فالثامن والعشرون من كانون الأول هو يوم مولدي ولقد جاؤوا بي إلى هنا دون ارادتي . فأنا سليم ، وستنفتح أذناي وأنا في مرصدي .

\* \* \*

أخذني المقدم إلى طبيب مختص بالأنف والأذن والحنجرة في المستشفى . قلت له انني أعرف وسيلة أنجع للشفاء من الصرع .

اسمح لي بالنوم ثلاثة أيام ، ويتحسن كل شيء . فأنا لم أنم تقريباً طيلة
 سنة و نصف السنة .

ابتسم الطبيب المتخصص بالاذن والانف والحنجرة وقال :

- ترید الحق ، لقد کان الله معك . أنت شاب جمیل ، وحرام أن یؤذی الجمیل .

أعرف أنني جميل. لكنني أعتبر ذلك شراً علي. وهل هذا وقت الجمال؟ أعادتني شورا إلى مكاني وهي تنظر إلي وكأنها مذنبة فمشيتها مضطربة وجلة . وأدركت أن المقدم لا يروق لها ، فضحكت بخبث :

هل وقعت في الفخ يا شورا ؟

فامتقعت وقالت : \_ أي فخ ؟ ماذا تريد أن تقول ؟

- لا شيء ، لكل امرىء عقل يرضيه .

رجوت شورا ألا تزورني في الأيام الثلاثة التالية ، لأنني أريد أن أنام . تركتها وذهبت إلى الحلاق ليقص لي شعر سوالفي ويشذب شواربي . عدت بعد الحلاقة إلى عنبر المرضى ونمت نوماً عميقاً .

\* \* \*

بقيت خمسة أيام في المشفى ، شعرت بعدها بأنني شفيت تماماً . اذ اتزن صوتي ومسمعي ، ولم يبق غير ألم خفيف في أذني اليمني .

\* \* \*

وبدأ صممي يتضاءل يوماً بعد يوم ، وشورا لا تصدق ، فتقول :

ــ الصمم يدوم أشهراً .

لست أدري لماذا كانت تريدني أن أبقى أشهراً في المشفى . لا شك في أن النوم في المستشفى مريح وجيد ، ففيه السرير والغذاء وكل ما يطيب . وعلمت بوجود مكتبة ، فذهبت إليها لأستعير كتاباً ، فلفت نظري كتاب بالروسية يحمل عنوان « بلاد ناييرى » . ترددت قليلاً ، لكن رأسي انحنى لا ارادياً لتقبيل اسم جارينتس ( مؤلف الكتاب بالأرمنية ) . كتب جارينتس رائعة أرمينية فلا تجدها عند الباعة ولا في المكتبات . لاحظت قيدة المكتبة فضولي فسألتنى :

- \_ أأرمني أنت أيها الرفيق الملازم ؟
  - ــ نعم أرمني .
- جارينتس أيضاً أرمني ، وهو شاعر عظيم ، لقد قرأت كتاب « بلاد ناييرى » هذا وأعجبت به . صحيح أنكم شعب صغير ، لكن عندكم شعراء كباراً . كيف هو جارينتس ، أعتقد أنه أيضاً في جبهة القتال . أليس كذلك ؟

تعثر لساني ، ولكن الله أعانني .

وقلت : — نعم ، جارينتس أيضاً في جبهة القتال . انه يقاتل الفاشيين أيضاً . هل تعرفين أنه من ألد أعداء الفاشية . القد حارب إلى جانب الثورة السوفياتية بقلمه وسلاحه . أريد أن أقرأ هذا الكتاب ، ممكن ؟

\_ طبعاً ممكن . اذا كنت تعرف عنوان جارينتس ، أرجوك أعطني اياه فأنا أريد أن أراسله .

ضممت « بلاد ناييري » إلى صدري ، انزويت في مكان بعيد لأقرأه .

\* \* \*

معنوياتي عالية . كذلك هي حال الشباب الذين يستشفون هنا . لماذا يا ترى ؟ أعتقد أن السبب يعود إلى حالنا الحسنة في شمال القفقاس . فلقد أوقف الزحف الالماني وبدأت قواتنا تردهم خطوة خطوة عن مشارف جبال القفقاس . أصبحت باكو بالنسبة لهم عزيزة المنال . أما الأتراك المحتشدون في قارص فقد أسقط في أيديهم ولم يبق عندهم الجرأة لاجتياز نهر آخوريان . ستالينغراد أسطورة ، أو خرافة . ستالينغراد صامدة نصفها بيدنا ونصفها بيد العدو ، ويدور القتنال فيها في ممرات البيوت ، بين الأدوار الطابقية فترى بناء فيه طابق بيدنا وطابق بيدهم . من قال ان الفولغا مقبرة الفاشيين فقد صدق .

ستالينغراد تبعث في نفوسنا القوة . ستالينغراد تشفي جراحنا . نحن هنا في الشمال الغربي البعيد .

لكن أين حلفاؤنا ؟ لقد وعدوا بفتح جبهة ثانية في غرب أوربا ضد ألمانيا . فنحن نحارب منذ سنة ونصف وحدنا ضد القوات المعادية الرهيبة . لماذا لم تفتح هذه الجبهة المزعومة . أي نوع من التحالف هذا .

#### \* \* \*

جاءتي شورا بدواء وأنا أقرأ كتاباً، فلم أنظر إليها. يئست مني بعد برهة و ذهبت . بعد قليل ذهبت إلى الأخت الممرضة و خدعتها مدعياً أنني سأذهب إلى مركز البريد ، وطلبت ثيابي اساعتين فقط ، وغمزتها بعيني غمزة جعلتها توافق على طلبي .

جاءتني بالثياب ، فارتديتها وأاقيت بنفسي خارجاً .

نحن الآن في السابع والعشرين من كانون الأول . بعد يوم واحد أصير في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي فرارية .

### ديك الحرجة المقتول

ثلج كثيف ، وشتاء قاس .

ومع ذلك مشيت مسافة ، حتى لحقت بي سيارة شحن أوقفتها وتسلقت ظهرها .

آه من غدر الشيطان . أنا أهرب من شورا ، واذا بي أجد المقدم الطبيب معها وستة جنود آخرين في صندوق سيارة الشحن حيث تسلقت . فقال المقدم منفعلاً :

\_ يالك من شاب ظريف ، أترى ، ها قد تقابلنا من جديد . ولكن إلى أبن أنت ذاهب ؟

\_ طبعاً إلى الحبهة ، والا فالى أين .

لقد تبلغت ترقية جديدة وأنا ذاهب إلى خدمتي ، فماذا تقول في هذا ؟ ماذا أقول ؟ شورا جامدة مطأطئة رأسها ، لا تنظر إلي . أنا أيضاً أنظر إلى ناحية أخرى . ماشأني بها وبمقدمها الذي حصل على ترقية جديدة .

#### \* \* \*

الغد هو يوم مولدي . الحمد لله أنني لم أفقد سمعي ، وأنني هربت من المستشفى . فالشتاء جاف والجليد ممتع والقمل راح .

الطبيب المقدم رجل مرح . قال لي :

\_ هل تعلم يا بني أنه من الصعب عليك أن تجد كتيبتك . لقد انتقلت إلى مكان مجهول .

أجبته : \_ سأجدها ، فلا يوجد شيء مجهول عندي .

مررزا في طريقنا بمستنقع متجمد رصفت فوقه طريق من الألواح الخشبية التي سُمـّر بعضها إلى بعض بمسامير قد انقلع بعضها ، فلا ترى الا والأاواح

تقفز تحت ثقل السيارة . أنا لا أنظر ناحية شورا . أنا مشتاق إلى مرصدي وإلى رجالي . ترى هل فقدتهم حقاً كما يدعى هذا المقدم ؟

المقدم عجوز وحرام على شورا ان تكون معه . أنا أمقت الشيخوخة .

\* \* \*

وقفت السيارة لتأخذ ماء . وكان على بعد ثلاثمائة متر من مكان وقوفنا غابة ، لمحت على غصن مرتفع من احدى أشجارها طيراً كبيراً أسود . فسألت الجنود :

ـ هل هذا نسر ؟

أجاب المقدم: ــ ليس هذا قفقاسك لتجد فيه نسراً. ثم ان النسر لا يقف على غصن شجرة. هذا ديك الحرجة.

- \_ هل يؤكل لحمه ؟
- \_ في ظروفنا هذه يعد غنيمة أيضاً .

فأخذت بندقية من أحد الجنود وصوبت عليه ، وضحك المقدم وقال :

ــ ها قد نبعثر ریشه

رجوته ألا يربكني . لكنه حاول أن ينفر الطير فقال أيضاً :

ــ ستصيبه الآن في مكان طري تحت سرته . الآن . . .

وأطلقت النار . فقفز الطير قفزة إلى أعلى ثم وقع على الأرض مترنحاً . وأسرع عسكري من السيارة وجاء بالصيد .

تحركت السيارة . ديك الحرجة ساخن بعد . لونه أسود وعلى جناحيه نطاق أبيض ، ورأسه رأس دجاجة دون عرف ، ويزن كيلو غراماً ونصف تقريباً . فرحت بصيدي غير المنتظر ، كذلك فرحت شورا ومسدت بطنه ، وقالت معبرة :

ـ انه جميل .

قال المقدم:

ــ اسمع يا شاب ، أعطني صيدك ، فأعطيك علبة دخان .

أجبته : \_ أطلب مكاناً طرياً تحت سرته .

ـ دع المزاح جانباً ، أعطيك مع علبة التبغ ألف روبل .

ـ ادفعها ئمن لبن رائب .

ووقف على رجليه وخلع ساعة يده :

\_ أعطيك هذه أيضاً . ماذا ، وافقت ؟

ــ لا ، لو أعطيتني شورا التي بجانبك بحالها لا أوافق .

فضحكت شورا ، وسحبت ذيل معطف المقدم وقالت له :

اجلس أيها الرفيق المقدم مكانك . هذا الشاب صديقي ، وهو ضابط .
 فلماذا يعطيك صيده ، لقد جرحت شعوره .

وعرض المقدم زجاجة عرق أيضاً ، ولكنني صفقت بيدي ولم أعطه .

وصلنا إلى قيادة جيش . تهيأ المقدم وشورا للذهاب . أهديت صيدي لشورا وابتعدت مسرعاً . فناداني المقدم :

\_ خذ التبغ على الأقل .

لكنني لم ألتفت إلى الخلف .

نحن الآن في السابع والعشرين من كانون الأول نفسه . بعد يوم واحد فقط أصير في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي مضيعة .

\* \* \*

# واجب لم يكتمل

أمروني في قيادة الجيش بالبقاء في جناح الضباط ريثما بصدر الأمر بارسالي إلى القطعة المناسبة .

حزنت لأنني لن أفابل ساخنوف بمناسنة عيد مالادي.

في مغارة واحدة يقيم ثلاثون شخصاً . اختلطت بهم ووجدت نفسي أنني الأصغر فيهم . فقال لي ناظر المجموعة :

ــ منذ الساعة أنت عريف مغارتنا .

قلت معترضاً : ــ لماذا : يوجد هنا من يحمل رتبة آمر كتيبة .

- لسبب واحد فقط، هو أنك من جبهة القتال، أما نحن فلسنا منهم بعد .

كانوا كلهم من الكهول الذين وصلوا حديثاً من الخطوط الخلفية. أشفقت عليهم وجلست على لوح خشبي قربباً من باب المغارة. ولم تفارقني صورة شورا والماجور، و « تحت السرة » . لا شك في أن شورا هي « ۱ ، م ، م » المقدم . أي ، امرأة الميدان المتنقلة ، وان شئتم فاجعلوها ، امرأة الجيش المتنقلة . ويل للمقدم ، انه ينهش الآن ديكي . بماذا تفكر شورا ؟ لماذا هي متمسكة بهذا العجوز ؟

\* \* \*

ربت أحدهم على كتفي :

ـ نفد الوقود . مر بالذهاب لاحضار الفحم الحجري .

قلت : – أذهب أنا بنفسي .

فرد محلني ، وهو برتبة معاون قائد كتيبة، بحدة ، انهم لا يسمحون بأن

يذهب عريفهم لاحضار الوقود . وطلب مني أن أعين واحداً آخر معه . فوقع نظري على واحد . وبالفعل وقف مستعداً ، وكان برتبة قائد كتيبة .

ــ هيا ، اذهب لاحضار وقود .

وعرقت من الحجل .

\* \* \*

طلع الصباح ، واليوم عيد متلادي .

بدأت أبحث عن أرمني . فدلني أحدهم إلى مغارة قريبة قائلاً :

ــ أعتقد أنه يوجد واحد هناك من مناطقكم .

دفعت الباب ، ونزلت الدرج الحشبي في المغارة التي ينيرها فتيل زيبي من القنب . كان النور ضئيلاً ينير صلعة . وقف الرجل ، ورأيت له أنفأ جنوبياً وعينيه، وكان برتبة نقيب . لكنه ليس أرمنيا . أردت الرجوع عندما احتضني أحدهم ونطق باسمي . كدت أهتف فرحاً . فلقد كان المحتضن باكراد خاجونتس ، وهو إلى حد ما قريبي من طرف أمي . كان يعيش مؤخراً في يريفان ، وكان حن بياً عاملاً .

- \_ باكراد ؟ الرفيق النقيب ؟ أنت أيضاً هنا ؟
  - \_ نعم ، أنا أيضاً هنا .

باكراد ربع القامة،حوالي من الأربعين من العمر،ثيابه العسكرية لائقة به، ولا يتصرف مثل المسنين . رأيته وخلت أنني وجدت أبي .

- ــ منذ متى وأنت هنا يا باكراد ؟
  - \_ منذ ثلاثة أيام .
  - ــ وماذا جثت تفعل ؟

فاحتد وقال :

جئت أحارب الفاشية ، أدافع عن الوطن ، لماذا يأتون إلى الجبهة هيا
 فل .

ومع ذلك قلت له ، ان الحياة هنا في الجبهة شاقة ، فثار فضول النقيب الأصلع وسأل :

- هل المدنيون أيضاً موجودون في القتال ؟
- نعم ، اذا كانوا في الكتائب طبعاً لا في الحطوط الحلفية .

فبانت في نظرة النقيب الأصلع آهة مكتومة ، وشيء من العجب من كل ما يسمع . لا أعرف من أية قومية هو ، ولكن لهجته تنم على أنه ليس روسياً .

أخرج باكراد خاجونتس من كيسه قنينة كونياك « أرارات» وعلبة من اللحم الأمريكي المحفوظ وقال لي :

- هذا من حظك . آخر تذكار بقي عندي من الوطن .

وعزم على كل الضباط الموجودين في المغارة أن يشاركونا ، وملأ أكواباً من الصفيح والالمينوم وغير ذلك من أكواب الأمم المختلفة ورفع كوبه وقال :

— أنا أذكر يوم مولدك جيداً . لقد عشت نبيلاً في هذه الدنيا . أتمنى لك خمسة أضعاف عمرك من الحياة يا جندي الوطن .

والتفت إلى الضيوف

- أقدم لكم هذا الجندي الأرمني مواطني . نحن الأرمن أوفياء دائماً للمولة السوفياتية ، فلنشرب نخب حياة هذا الوفاء .

وشعرت بكثير من الفخر والاعتزاز ، وصار باكراد ني عيني رمزاً .

تحدثنا طويلاً . وكان هذا اليوم أسعد يوم عشته في حياتي . باكراد بالنسبة لي شقيق .

نحن الآن في الثامن والعشرين من كانون الأول . أنا الآن في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي فخورة وطنية .

### المغارة الثالثة من الجهة اليسرى

يقابلني باكراد خاجونتس كل يوم ويتساءل قلقاً :

ـــ لماذا يتأخرون في ارسالنا إلى قطعات الجيش ؟ هل أتينا إلى هنا للاستجمام ؟

فأرد عليه : ــ انتظر سيأتي ذلك اليوم حتماً . فالقيادة تعرف ما تفعل وأنا مستعجل أكثر منك .

#### \* \* \*

وجاء إلى نقطة التجمع أشخاص جدد من مختلف أرجاء الاتحاد . كلهم متشابهون ، وكل قام يشكو من عدم ارساله إلى المواقع الأمامية للقتال . ولكي لا يملوا من الفراغ بدؤوا باجراء تدريبات يومية من الصباح حتى المساء . أما « عجائزي » فرجوني أن أعرفهم على سلاح مدفع الهاون .

\_ أنت قاتلت ، وعندك خبرة ، علمنا نحن أيضاً .

وأمرت بحفر خنادق للمدافع قريباً من المغائر وبدأت بافراغ الحنادق بالتعاون مع « العجائز » . كان هؤلاء الرجال يتعلمون الأمور القتالية بسرعة عجيبة ناسين مناصبهم المدنية ، كالامين العام للمكتب الفرعي ومدير محطة الطاقة وأستاذ المعهد المحاضر ، حتى الممثل المسرحي هذا الرجل الأصلع .

\* \* \*

في الأمسيات أصف « العجائز » الموجودين تحت امرتي وآخذهم إلى المطبخ لنأخذ نصيبنا من حساء البطاطا أو الملفوف . فيسيرون مشدودي القامة قدر طاقتهم ثابتين ، وقد يغنون اذا طلبت منهم ذلك :

أنت طيري ، طيري يا حصاني

مادمت لم أمسك بك بعد .

في المطبخ يملون قصعاتهم المطعجة المعوجة بكل خضوع إلى البنات الطباخات غير العسكريات . . بل في خدمة حرة بالأجر . ويسحب « عجائزي» الخبز من حيوبهم ويأكلونه مع حساء البطاطا . ثم ، ومن دون انتظار التعليمات يصطفون واذا شئت يكملون النشيد الذي بقي نصفه :

واذا أمسكت بك لجمتك

بموس متين . . . .

أشعر مع هؤلاء الكبار المحبوبين ، هؤلاء المهذبين ، أنني تطهرت تماماً .

\* \* \*

في هذا المساء ، مددنا قصعاتنا من جديد لنحصل على نصيبنا « الوافر » من الطعام واذ باحدى البنات تقول :

- كان ديكك لذيذاً .

فوجمت وتطلعت ، فاذا بها شورا في رداء أبيض وقلنسوة بيضاء . وأخذت قصعتي وقالت :

أنا اليوم مناوبة في المطبخ من قبل المركز الصحي .

قالت ذلك ودخلت إلى المطبخ وعادت وقد ملأت قصعتي بحساء البطاطا وعلى سطحه الزبدة المذابة .

- هذا من البطاطا غير المجمدة ( للكبار ) .
  - \_ وأنت ماذا تفعلين هنا شورا ؟
- ــ المقدم العجوز هو رئيس الاطباء المعين لهذه القطعة ، وقد ربطني إلى رجله ، واليوم أنا مناوبة في المطبخ .
  - وسألتها وأنا أتصنع عدم الاكتراث :
    - ــ وهل أنت منقادة لهذا الرباط ؟
      - فأرخت شورا كتفيها وقالت :
- لا أعرف ، من مربوط بمن . وأنت شديد الغباء ، وبذرة الشك في نفسك سخيفة . لكن لا يسير كل شيء حسب ما تفكر به أنت .

سعيت لايصال نصف حسائي إلى باكراد ، لكنني أكلته في الطريق . وبدأ باكراد باستنطاقي . من أين ؟ من أعطاك ؟ . يا له من رجل مدقق نظامي .

\* \* \*

في المساء التالي أيضاً أعطتني شورا طعام « الكبار » وقالت :

- \_ أتيت اليوم إلى المطبخ من أجلك ، ومن أجل أن يكون طعامك لاثقاً بك. كوخي هو الثالث إلى اليسار . أنتظرك في الساعة الحادية عشرة .
  - ـ وماذا عن مقدمك ؟
  - فانتفضت ودست في جيبي قطعتي سكر .
- \_ وما علاقته بي ؟ أنا حرة نفسي ، أنا وحدي وبحالي . لا حكم له علي الا فيما يتعلق بالخدمة ، ولا شيء غير ذلك .

\* \*

لعبت بالدومينو مع باكراد واثنين آخرين من الساعة التاسعة حتى

الساعة الحادية عشرة . في الحادية عشرة تمنيت لهم ليلة سعيدة وخرجت . كانت ليلة شتوية صاحية ذات نجوم وجليد . وصلت إلى كوخ شورا و . . . تابعت طريقي .

ونمت في مغارتي مطمئناً .

\* \* \*

جاء الصباح . واذا بشورا تخلق جلبة في المطبخ باعتبارها مراقبة صحية . لم تأخذ قصعتي بل قالت :

– أكل نصيبك واحد آخر يا « غبي » .

في طريق العودة كان « عجائزي » يغنون . لماذا أعتبر هم عجائز ، أكبر هم في الحامسة والأربعين من العمر . لكن قد أكون أنا العجوز لأنهم يغنون وكأنهم يصرخون في وجهي مفتوحي الأفواه .

ــ يا غبي . . .

أنا لم أندم على ما فعلت .

\* \* \*

مساء هذا اليوم جاء باكراد لزيارتي مع رفيقه الأصلع . ورحنا ندخن ونتحادث محضور كل « عجائزي » .

وعلى حين غرة منا دخل اللواء الركن قائد جيشنا إلى المغارة . ولما كنت أنا ناظر المجموعة ، وقفت مكاني متأهباً وصحت :

- استعداد .

شرحت وضع المجموعة للواء الركن الذي صافحنا كلنا مع أربعة آخرين كانوا معه ، ثم اقترب من نور التفيل وقال : ــ يا رفاق ، تكلموا عن مشاكاكم ، أنا مصغ إلبكم .

أول من برز كان قائد الكتيبة المكلف بإحضار الوقود . وأعرب عن رغبته في الحاقه بأية قطعة في الجبهة . هز الجنرال رأسه وقال :

\_ حسن .

ونظر إلي وقال :

ــ أو ، أيها اليافع . أأنت أيضاً تتعجل الذهاب إلى الجبهة ؟

أجبت : ـ نعم ، أيها الرفيق اللواء ، لقد اشتقت إلى رفاقي الجبهويين .

\_ وماذا لو أرسلتك إلى الكلية الحربية للتعلم ؟

ـــ لا أذهب ، أنا أعرف صنعة القتال من دون الكلية . أنا جبهوي .

ابتسم اللواء الركن وقال: ــها... أنت أرمني ، استنتجت ذلك من حماستك. والتفت إلى باكراد ــ وأنت ، ما طلبك ، رفيقي النقيب ؟

أجاب باكراد : \_ أنا أيضاً أريد الذهاب إلى الجبهة ، رفيقي اللواء . لا يمكن أن يكون عنده جواب آخر ، فأنا أعرفه .

وتحرك اللواء باتجاه الباب ينوي الحروج ، واذا بصاحبي الأصلع يعترض طريقه . فسأله اللواء عن مطلبه . غمغم ذاك :

ــ أنا لا أعرف الروسية جيداً ، أرسلني إلى الخلف .

فكر الجنرال قليلاً ثم هز رأسه والتفت إلي قائلاً:

\_ قل لهذا الرفيق أن يحضر غداً إلى قيادة الجيش ، فسأرسله إلى الحلف . انحنيت على اذن باكراد :

\_ قل له أنت أيضاً أنك لا تعرف الروسية ، وليرسلك إلى المؤخرة .

فضغط على ذراعي بشدة ، حتى كاد أن يخلعها . وبعد ذهاب اللوء . انفجر في وجهي :

- كيف تجرؤ على اسماعي مثل هذه الفكرة ، أيها الرضيع . لقد جثت لأحارب هل تفهم ؟ وأنا أرمني أيضاً .

وطلبت منه العفو عما قلته دون روية .

\* \* \*

بعد يومين وزعونا على القطعات العسكرية . واتفقت مع باكراد علىأن يستعلم كل منا عن عنوان الآخر بأية وسيلة كانت لنتمكن من المراسلة ، وافترقنا بعدما تبادلنا القبلات .

هل حلت السنة الجديدة ؟ لماذا لم أعلم بها ؟ هل ستصادفني شورا من جديد؟ اذا حصل وصادفتها ، فلن أنفصل عنها أبداً .

نحن الآن في السابع من كانون الثاني . أنا في التاسعة عشرة من العمر منذ عشرة أيام . كتابتي للعام الجديد .

# العام الاصفر ـ ٢٩٤٣

### على مبعدة اربع خطوات من الموت

الحبهة قريبة . لذا ذهبت إليها ماشياً . فعبرت نهر فولخوف عن طريق الحسر المعلق قرب حصن (سيليشجينيا) .

الطريق معروفة . كومة خرائب ( مياسنوى ــ بور ) المحترقة ، ثم ذلك الميدان الذي جرحت فيه أول مرة .

لكن المداخن الآجرية التي كانت ظاهرة فوق الحرائب في الربيع قد خربت هي الأخرى الآن .

هنا حقل زراعة البطاطا ، حيث كنا نلتقط البطاطا التالفة من بين الطين والذي بسببه كادوا أن يرسلوا كوليا مكسيموف إلى السجن .

الثلج . الثلج تحت قدمي مثل أمواج متجمدة ، يصفر مثل طفل ينوح .

في المنطقة الدفاعية الضيقة على ضفة النهر ، وإلى جانب قطعات عسكرية أخرى كان يحارب لواء المدفعية الثاني الذي عينوني لمتابعة خدمتي فيه .

سألوني في القيادة:

- \_ هل أنت قديم في رتبة ملازم ثان . ؟
  - \_ منذ ستة أشهر .
- ــ آن الأوان اذن لتسميتك ملازماً أولاً .

لم أعترض وعلمتأن اللواء الذي كنت أخدم فيه قد نقل إلى مكان آخر في الشمال . أنا الآن آمر حضيرة مدفعية الهاون في الكتيبة ٢٦١ مناللواء الثاني من تشكيلات الجيش ٥٩ على الفولخوف .

\* \*

في قيادة الكتيبة سلموني أول منحة ــ وسام « النجم الأحمر » . قالوا :

- هذا لبلائك الحسن في زفانكا . هل معك صورة ؟
  - کلا .

وبدلاً من الصورة كتبوا على براءة الوسام « صالحة من دون صورة » لكن لماذا من أجل معارك زفانكا . نحن لم نتمكن من انتزاع زفانكامن العدو . فلماذا هذا الوسام اذن ؟ لماذا أثقل رأسي بمثل هذه الأسئلة . « الكبار » يعرفون ماذا يفعلون .

ثبتت كتيبة المدفعية ٢٦١ مواقعها في الشطر الأيسر من المنطقة الدفاعية على مرتفعات تجاور الغابة التي صارت هيكلاً على ضفة نهر فولخوف .

في مقر قيادة الكتيبة ضباط لا أعرفهم فحزنت لذلك . حتى أن رئيس مكتب القيادة لم ينظر إلي .

سألني : \_ أأنت معافى تماماً ؟

- تماماً .
- هم مم م

تشوقت إلى معرفة مغزى شكه في سلامتي . في هذه المرة نظر إلي ً بامتعاض وقال :

- كثير من القادمين من المستشفى يؤكدون أنهم لم يتعافوا بعد . اذن ، أعلم أنك داخل على ميدان فيه كل يوم حرب ، كل يوم موت . وقد يحدث نقص في الغذاء .
  - أنا أعرف كل هذه الأمور .
    - يا للرومنطيقية .
  - \* \* \*
  - ذهبت إلى الحضيرة التي عينت عليها .

يبدأ خطنا الدفاعي من ضفة النهر إلى مسافة ثلاثمائة متر متغلغلاً باتجاه مواقع العدو . بيننا وبينه مسافة مائة متىر هو الحزام المحايد حقد جديد على الهتلريين .

يطلق العدو أحياناً طلقات من رشاشاته وقنابل من مدفعيته تعكر نظافة الثلج وتقلق راحته ، وقد ترتطم القذائف والقنابل بصفحة النهر المتجمدة فتنطلق فوارات من ماء .

في مكان ما ينعق غراب بقوة وخشونة . لم أتمكن من تحديد مكانه لأن أذني الصماء لا تساعد على ضبط الوجهة الصحيحة للصوت .

خوجت من أحد المغاور بنت تحمل طستا ، وبسرعة رشقت ما فيه من ماء الصابون على تلة متجمدة وعادت إلى الداخل . وتوجد على باب المغارة علامة الصليب الأحمر . أدركت متأخراً أن البنت كانت شورا . انها لم ترني . لكن متى وصلت إلى هنا ولماذا ؟ هل هي مع طبيبها ذاك العجوز أم أنها تحولت عنه ؟ لكني استغنيت عن هذه الأسئلة وطرحتها جانباً . حسن أن لم ترني شورا . بل لعلها تصنعت عدم رؤيتي ، من يدري . في الواقع أنا مسرور لأنها هي أيضاً في هذه الكتيبة .

\* \* \*

تتمركز سريتنا مدافع الهاون على الضفة مباشرة .

نحن أربعة ضباط ، أما آمر السرية فهو بيوتر بوتغارادزه ، الدليل غرافتسوف ، آمر الحضيرة أنا وايفان أوفيتشكين .

فوجئت برؤية ساخنوف . فسألته :

ـ كيف حصل وأنت هنا يا عجوز .

قال : \_ حظي . تحول لواؤنا وذهب إلى الشمال للتعبئة . أما من بقي من الأحياء منه فضموهم إلى هذه القطعة ، وها أنا هنا كما ترى .

انه حاجب آمر سريتنا . فربت على يدي وقال :

الحمد لله أننا مازلنا أحياء . كم مرة نجونا من الموت .
 استمعت إليه وحسبت أنه يقول ذلك بأسف .

مواقع مدافعنا الهاون في سريتنا تبعد خمسين متراً عن مغارتنا ، خلفنا مباشرة . تربط بين قيادة السرية والمواقع خنادق عميقة ، وملاجيء . سريتنا كلها تحتوي على حضيرتين وحسب .

عين أوفيتشكين على احدى هاتين الحضيرتين ، وعينت أنا على الثانية . كنا نقضي اليوم بقسمه الأكبر في قتال مواقع فعلية . أما الليل فأقضيه بين المواقع .

\* \* \*

الدليل غرافتسوف رجل وسخ ، ويقضم الخبز بهمهمة ، ويغتسل مكرها . أما عندما يتكلم ، فلا يعرف غير الشم والسب . يجمعنا في الامسيات تحت ضوء الفتيل بعد فراغنا من العمل ، ويتحدث ساعات عن أشكال الجيش التي نعرفها . يتكلم آلياً بجمل غير مترابطة ، بلا روح ولا هدف . فينام أوفيتشكين ، ويتظاهر ساخنوف بالاستماع ، ولا يبقى غيري منتبها . وأنا أسعى إلى التعود على لفظ الكلمات الروسية صحيحة .

بعدما مل ، قام ساخنوف قائلاً :

حان موعد العشاء فلأذهب ولآخذ طعاماً إلى المواقع .

وكأن غرافتسوف كان ينتظر هذه الكلمة ، فأطبق دفتر تسجيل المذكرات ، ودسه في عبه والتفت إلي :

هيا نلعب الشطرنج إلى أن يعود ساخنوف .

\* \* \*

أذهب بعد العشاء إلى المواقع .

في كل يوم نقتل بعض الجردان بمسدساتنا لأنها تأكلنا . مرة قرضت

قميص غرافتسوف ، وأكلت اطار قبعة أفيتشكين المشمع . وفي الصباح ننزج الماء المتجمع في المغارة بدلاء خشبية صنعها ساخنوف ، وهي عملية مزعجة .

وفي المواقع يفرغ جنودي الثلج من الخنادق . أنا أنام في مربض المدفع . فأنظر إلى السماء وأعد القذائف والصواريخ والقنابل الي يطلقها علينا العدو في ساعة واحدة .

#### \* \* \*

يسخن ساخنوف ماء لآمر السرية ليحلق لحيته ويشحذ موسه على حزامي الجلدي ، لأن حزامه من البرونز ، ويقول بألم :

طال شعر الملازم الأول ، وعلى أن أقصه له .

فأسأله : ــ لماذا أنت ؟ ألا يوجد حلاق متنقل في الكتيبة ؟

الحدمة عندنا ذاتية . ثم ان شعر الملازم شاذ لا يقطعه الموس .

لم أفهم هذه الفقرة . الشعر شعر ، وأنا أحلق من زمن بعيد ، فما معنى الوضع الحاص . لكن ساخنوف في نظري نبي ، فكيف لي أن أعترض عليه .

بعد آخر مرة خرج فيها من السجن قبل شهر من الحرب راح يبحث عن عمل . وقبل أن يجد ، استدعوه إلى شعبة التجنيد وأرسلوه إلى معسكر التلويب باعتباره لصاً سابقاً . وجاء معي من جياياينسك متطوعاً مثلي إلى الجبهة . أذكر كيف ربطت جرحه في مياسنوى — بور . فسألته :

ـ هل شفی جرحك تماماً يا ساخنوف ؟

فضحك ساخراً:

- ـ لا بأس .
- أما كنت تستطيع الذهاب من المستشفى إلى البيت ؟
- كان بامكاني ذلك . ولكن إلى أين أذهب ، لا أهل لي ولا زوجة ،
   وبالطبع ولا ولد ، وأكاد لا أذكر أين ولدت ، ــ قال ذلك ونظر إلي في حزن
   وأضاف ــ مللت . . .

- ــ من أي شيء ؟
- من صنعتي . اذا لم تنزلق أقدامي حتى نهاية الحرب ، أذهب إلى الحنوب وأعمل في كروم العنب . وأستطيع أن أشتغل حلاقاً . لكن العنب أحلى من الشعر .

#### \* \* \*

عقد ساخنوف صحبة مع الطباخ ، وصار يأتينا أحياناً بطعام اسمه دابفكا . لكنه ركز كل اهتمامه على بوتغارادزه لانقاذه من مرض حكة أصابته . فعاد إلى الملازم الأول لونه .

بوتغار ادزه طبيب أطفال طيب ودود .

ايفان أوفيتشكين يشكو من قدم ثيابه فيقول :

ضباط الحطوط الحلفية يلبسون الثياب الأنيقة، أما نحن فنلبس ما تيسر.

أوفيتشكين يخلق شيئاً من لا شيء ، لكن خدوم . لقد خاط لنا قبعات عسكرية وراح يرقع أحذيتنا كلما احتاج الأمر .

واتبعنا طريقته ، أنشأنا حول مواقعنا حواجز دائرية الشكل ، وجعلناها متصلة بالسراديب تحت الأرض .

وقال مبرراً : \_ كفانا نوم ، علينا الآن أن نتعمق في الأرض لكي ننجح بعد ذلك في الهجوم على العدو .

شيء واحد كان يغيظ أوفيتشكين ، هو أنه لا يستطيع أن يدرك شيئاً من خارطة الأماكن .

فيقول ساخطاً : ـــ لا أريد أن أراها ، انها من عمل الشيطان ، لا أتوصل إلى ادراكها .

نحن الآن في السابع عشر من كانون الثاني . مضى عشرون يوماً على بلوغي التاسعة عشر من العمر . كتابتي بقلم الكيمياء :

### لحم حصان

يربض بجانبنا مدفع مضاد للنقيب غوبين ، داخل مواقع حصينة . بفضل الشطرنج تعارفنا . غوبين طويل القامة كبير الأنف ضيق السروال ، وذو صوت خافت . ذكرني بفرسان المجر الذين لم أرهم الا في الصور . اذا ربحني غوبين يصيح بصوته الضيق :

- هه ، ألا نشرب قدحاً من العرق ؟

ولا أعلم من أين يحصل على العرق .

\* \* \*

قلت لغوبين مرة ان جنود المدفع المضاد يعيشون في راحة . فسألني :

ــ من أية جهة تعني ؟

- قليلاً ما نسمع صوت مدفعك المضاد . لعلك تخشى أن يكتشف الالمان مكافك .

عض غوبين على شفته ، وأمر تشكيلة مدافعه بأن يطلق كل واحد خمسين صاروخاً على مواقع الالمان .

وزمجرت ضفة النهر، وانطلقتالصواريخ منتسعة مواقع خلال دقيقتين اثنتين.

ويصيح غوبين واقفاً بكل قامته :

\_ نار ، أنا . . . هؤلاء الجبناء المقملين .

فسددت أذنى وذهبت بعيداً عنه .

بالطبع ، يوجد مثل غوبين عند الالمان أيضاً ، فبدأ هو الآخر يعكر مواقعنا.

يوم جهنمي . كان بيتنا تحت الأرض يهتز من الانفجارات ، مثل صندوق فارغ على عربة تسير على أرض وعرة . وخاف ساخنوف وتكور، خوفاً من أن ينزل صاروخ فوق بيتنا . .

استمر قصف غوبين الأرعن أربع ساعات . فتنهد غرافتسوف وقال :

– لم يبق من مواقع غوبين غير المخلب والمنسر .

خفت على غوبين . لأنني أنا الذي حرضته على التفرد بالقصف . فخرجت من مغارتي بسرعة وذهبت إلى مواقعه .

الركض مستحيل ، ففي كل متر حفرة جديدة نتيجة للقصف . الأرض محزقة والثلج مسود . تعجبت عندما رأيت غوبين واقفاً بقامته المديدة في الموقع . فصحت :

- ايه ؟ هل خسائرك كبيرة ؟

فقال وهو يصفق بيديه : ــ قتل حصان . نأكل لحمه . وعطب مدفع عطباً خفيفاً .

فسألته عما سيفعله بعد ما اكتشف العدو مكانه . وضحك ساخراً :

\_ أسكت ثلاثة أيام، فيظن الألمان أنهم قضوا علي ، ثم أنقض عليهم مرة أخرى بكل قوتي ، وأنغص عيش ذلك الهتلر .

واقترح علي لعبة شطرنج ، فاعتذرت .

أفضل أن تعطيني قليلاً من لحم الحصان ، فلن تأكله كله وحدك .

فكز على أسنانه: \_ أنظر كيف. اذن لعبت اللعبة وحمستني لتحصل على لحم حصان وتأكل شواء أرمنياً ؟ ولعبت معه الشطر بج وأملي أن أغلبه وأحصل على اللحم. غلبته وأعطاني عشرة كيلو غرامات من لحم الحصان.

عدت إلى مواقعي وأعطيت لحماً لجنودي . ورأيت على سطح النهر المتجمد سمكاً لا يحصى اندفع مع فوارات الماء الذي ارتفع بعدما انكسر السطح من الصواريخ . فناديت رجالي :

ــ تعالوا نجمع سمكاً يا شباب .

وجمعنا ما لا يقل عن عشرين رطلاً من السمك .

حضيرتي شبعانة .

عند الصباح حضر إلى مواقعنا فجأة آمر سريتنا معاون قائد الكتيبة فشرحت له سير العمليات وأطلعته على مواقعي . صافحني وصافح كل جندي كان موجوداً في المواقع . آمرنا هذا طويل، يميل إلى السمرة، هيئته العسكرية مهيبة، مندفعة . وأظن أن من يحمل مثل هذه الصفات لا يستسيغ مرارة الانكسار .

قال : — لقله جئت من الحلف بجهاز راديو ، انه شيء جذاب ويمكن استعماله حاكياً أيضاً باسطوانات .

سألته : \_ هل جاءك هدية ؟

قال : ـــ لابد لي من تسليمه إلى حضيرة من الحضائر هدية ، هدية فريدة في الجبهة . هه ، ماذا تقولون ؟

وبعدما تفحص طويلاً مواقع مدافعي وتحدث إلى جنودي التفت إلي وقال:

هل تعرف ، نحن ومنذ زمن بحسرة إلى لسان ، ليس لدينا « لسان »
 يخصنا ، بخص كتيبتنا . وقررت أن أمنح الراديو للحضيرة التي تحضر لنا
 « لسانا » .

غمزني ساخنوف ، الذي كان يقف باستعداد ويستمع إليه ، بعينه دون أن يلحظه أحمد . قصد أن يفهمني أن آمر الكتيبة يريدنا أن نحضر له «لساناً» وهو يحثني على الموافقة . فأومأت إليه برأسي والتفت إلى آمر الكتيبة وقلت :

اسمحوا لي أيها الرفيق معاون قائد الكتيبة بأن أذهب أنا ورجالي لاحضار
 لسان . والحق أن أي مخلوق لا يساوي شيئاً من دون لسان يخصه . فأرجو أن
 تسمح .

ضحك آمر الكتيبة وقال:

ـ بالطبع ، أنا ما جئتكم الا لهذا الغرض .

جلسنا في الخندق نخطط لعملنا . وقررنا أن نذهب ثلاثة أشخاص بطلب « اللسان » . أنا وساخنوف ، وافريدور سوروكين . واقتادنا آمر الكتيبة إلى مكتبه القائم فوق تل قريب .

#### \* \* \*

تلربنا ثلاثة أيام على عملية اقتناص « لسان » وكنا نغير سبع مرات كل يوم . أما « اللسان » فهو ألماني ، نأسره من المواقع التي تقابلنا والتي تقع على بعد مئتي متر تقريباً . فاذا ما ذهبنا واقتنصنا أي واحد من هؤلاء الالمان يصبح هذا لساناً لنا يحكي ما يهمنا أن نعرفه عن مواقعهم وقواتهم .

فقال ساخنوف في شك : \_ واذا اقتنصناه ، ولم يتكلم ابن الكلب ، اذ يوجد أشخاص عنيدون ، فماذا نفعل ؟

قلت له : ليس هذا من شأننا . مهمتنا أن نأتي به أسيراً ، وعلى مكتب القيادة أن تفتح فمه .

قال ساخنوف : ـــ لكنني مع كل ما سرقت لم أخطف في حياتي انساناً . يشهد الله أن لا خبرة لي في مثل هذه الأمور .

- \_ هل ندمت على اقتراحك ؟
- ــ أتخلى عن رأسي ولا أتخلى عن اقتراحي .

تهيأنا حسبما يجب . ايفان سوروكين قوي كالتور ، هو يحني ظهر الأسير . ساخنوف شاطر أريب ، وعيناه تريان في الظلام . وأنا أيضاً . . . أنما ذاهب إلى رحلة كأنها متعة .

#### \* \* \*

في ضوء الثلاثين من كانون الثاني وليل الواحد والثلاثين منه ، وفي الساعة الثانية عشرة دخلنا الحزام المحايد . الدنيا ليل والشتاء قارس البرد . ولا أرى

في الظلام سوروكين وساخنوف على السطح الأبيض الا بصعوبة ، مع أنهما بجانبي

يمشي ساخنوف في المقدمة ثم ايفان و بعدهما أنا . أنا أشفق على ساخنوف لانه رجل بلا بيت مثل الريح الضالة . وها هو يمشي بحذر قطة . أتعجب من هذا الرجل الشقي الذي قضى نصف عمره في السجن والذي يعتبر السرقة اختصاصه الوحيد ، لماذا تطوع وأخذ على عاتقه بملء ارادته هذه المهمة الحطرة . ما هذه الروح الحيرة في هذا الرجل ، وماذا يبغي وما هي القوة التي تدفعه إلى التضحية .

ها هو خط الدفاع الهتلري الأول . يوجد سور من الطين وأسلاك شائكة وأعمدة داعمة . . . قادنا ساخنوف من خلالها ، ثم بدأنا نزحف زحفاً . . .

كانوا يرشقون من مواقع العدو بالرشاشات والقنابل ، وقد يطلقون قنبلة محرقة تنفجر في الجو ، ثم تذرو ناراً تتساقط مطراً فوق الثلج . أشار ساخنوف إلى شجرة ثم ألصق شفتيه باذني وهمس :

... هذه نقطة نار فيها ألمان . فلنتجه إليها .

الثلج حار . أكاد أنسلق داخل فروتي . لماذا لا أخلعها وألقيها بعيداً . العرق بتصبب من جبيني ويدخل في عيني . العرق ساخن . لماذا كل هذا الحره هنا ؟ أزحف فوق الثلج ، وأحسب أن الثلج يحرق يدي وأنفي وكل جسمي . هل أنا محموم ؟ لا أدري .

نعم ، الشجيرة هي نقطة رمي المانية . هي تحت أنظارنا على بعد خمسة وعشرين متراً . رأيناهم يطلقون منها صاروخاً . التصقنا بالثلج . على ضوء القنبلة رأيت واحداً منهم ، طويل القامة في ثياب دافئة ، فتح ذراعيه وتثاءب وهو يتابع خط ضوء الصاروخ وانسكاب النار .

انطفأت القنبلة وساد ظلام دامس لايشق،ثم بدأ ينفرج مع اعتيادي عليه .

الآن أرى طيف الالماني الأسود ، الذي كان يظهر عملاقاً من أسفل . وألصق ساخنوف فمه بأذني مرة أخرى وقال :

ــ امكث هنا واجعل هدف سلاحك باب السور . هل تراه ؟

أنا لا أرى شيئاً . لكن ساخنوف ظل يقترب من الباب حتى أراني اياه ، غاطساً في الأرض ، لا يرى منه غير طرف اطاره العلوي .

وقال هامساً: ـــ راقبه ، حالما تره جيداً اطلق نيران سلاحك عليه . ثم ألصق ساخنوف فمه باذن ايفان سوروكين . على الاثر ، تقدمه سوروكين قليلاً ثم انعطف إلى اليمين .

عندنا سكون أصم . من بعيد مدفع يلعلع . أشعر بحرارة رائحة السور . يبدو أنهم يشعلون ناراً هناك ، كما أشم رائحة دخان و . . . يا للفظاعة ، ركبني النوم . أعض على لساني لأطرده عن عيني ، لكنه يكاد يغلبني . هل هذا وقت النوم . انقض ساخنوف وسوروكين على الالماني من جهتيه . لم يصدر أي صوت ولم أشعر بأي خوف . وفر النوم . ومرا مع الالماني بقربي مربوطاً وقمت من مكاني وأسرعت وراءهم . كانا يأخذان الأسير غائباً عن الوعي محمولاً وأسه على كتف ساخنوف ورجلاه على كتفي سوروكين . وأحسست كأنني زائد في هذه العملية فأفلت في الضحك ، ضغطت على فمي كي لا أصدر صوتاً وتقدمتهم من حيث جئنا ، لأتأكد من آثار أقدامنا .

بعد قليل فوجئت بصوت ساخنوف عالياً يقول :

ـ اسحب قفازي من فم الأسير ، فقد وصلنا .

سحبت قفاز ساخنوف القطني المبلل الذي كان قد دسه في فم الأسير ليكتم صوته . وفك سوروكين رباطه وسار معه قابضاً على يده باحكام . . . .

هذه هي مواقعنا .

واستقبلنا في الخنادق كرافتسوف وبوتكارادزه .

- هه ؟ فارغين ؟

ضحك ساخنوف بكل كيانه . وأمام الجميع قبانا بوتكارادزه نحن الثلاثة وأبلغ آمر الكتيبة هاتفياً من أقرب حصن بقوله :

ــ رفيق خمسة وعشرون . مرني إلى أين نرسل لساننا ؟

قدم كرافتسوف عرقاً للاسير .

- اشرب يا طيري الوديع ليذهب عنك خوفك . ألم ينعقد لسانك ؟ قال الالماني شيئاً لم نفهمه . لكنه شرب العرق وطلب خبزاً .

#### \* \* \*

جاء آمر الكتيبة ومعه مرافقه يحمل على كتفه الراديو هديتنا .

قال معاون قائد الكتيبة :

ــ توجد معه اثنتان وخمسون اسطوانة ، هدیة لحضیر تکم . اسمعوها علی هواکم .

بعدما ذهب الجميع قلت لساخنوف :

لكنك وعدت يوماً أنك لن تعود إلى السرقة أبداً .

فارتمى على المقعد الخشبي وزمجر :

— أنت أيضاً قلت أن أسر العلم واختطافه ليس سرقة . هيلا جرب هذا الراديو لنرى ان كان يعمل أم لا . وليعزف لنا شيئاً ، فقلبي منقبض. فليغن لنا هذا الجميل شيئاً . من زمان لم أسمع غناء .

وشغلت الراديو . حقاً انه شيء عظيم . ها هم يعزفون على الكمان . في المغارة السوداء الجامدة ، ومن بين القبور رن صوت نسائي ناعم :

لا تنظر إلي هكذا يا حبيبي

أنا أخاف من نظرتك القاسية .

جلس ساخنوف على مقعده .

لا لزوم له . – وأسكت الراديو . ثم دخن والتفت إلي يسألني – ترى
 هل لهذا « اللسان » ولد ؟

- ــ نسأل و نعلم .
- ـ ألا يرسلونه إلى ( السماء ) .
- ـ لا يا ساخنوف ، ماذا تقول . سوف يعيش .

نحن الآن في الواحد والثلاثين من كانون الثاني . شهر وثلاثة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي رائحة سمك .

### المصران الأعور

ثلاثة أيام ولياليها ونحن في قتال مستمر .

عند المساء استدعوني مع كرافتسوف وضابط آخر من المشاة إلى مكتب القيادة .

اذهبوا لمدة ثلاثة أيام تحت تصرف الفرقة الأولى .

فسأل كرافتسوف : ـــ لأي غرض ؟

تعلمون هناك .

بيت آمر الفرقـــة كهف بمستوى الثلج ، ومن بين الثلج يتصاعد دخان ينثر سخاماً فوق الثلج أيضاً . دخلنـــا محنيي الظهـــور . يضفي نور الفتيل على وجه المقدم آمر الفرقة لوناً أحمر . رمقنا ببرود وقال :

- ها قد جئتم أيها المدفعيون . لكن ما بالكم ، كأنكم أموات .

فغمغم كرافتسوف :

ماذا نقول أيها الرفيق المقدم .

فصفق بيديه وقال: -لا قولوا شيئاً. الكلام لي. الموضوع ياشجعان، هو أن احدى حضائري المؤلفة من ثلاث نقاط رمي ناشبة كالمصران الأعور داخل المواقع الالمانية، واقعدة في ضيق. لقد قثل آمرها، وأريد أن يحل واحد منكم محله موقتاً ريثما يصلني غيره.

فسعل ضابط المشاة وقال:

- كان بودي أن أذهب لولا حرارتي المرتفعة

فطرده المقدم:

ــ اغرب عن وجهي يا جيفة .

ثم صاح موجهاً أنظاره إلى كرافتسوف :

.. \_ وأنت ؟

ووجد كرافتسوف أيضاً عذراً للتخلص من المهمة الخطرة . . .

ــ أنا قصير النظر رفيقي المقدم . ومعي أوراق ثبوتية . ومع ذلك ، أذهب اذا شئتم ، لكنني أكون شبه أعمى في الليل .

فصر المقدم على أسنانه وشتم كرافتسوف . وتذكرت اجتماع الفئران : - « جالو أنت . جالو أعرج . - مستو أنت . مستو قصير » . وضحكت غصباً عيي . فنظر إلي المقدم غاضباً :

- لعلك أنت أيضاً أطرش أو أخرس أو أعرج . نعم ؟ ...
  - ـــ لا اطلاقاً أيها الرفيق المقدم . أنا مستعد لتنفيذ الأمر .

ذهب كرافتسوف ، وشرح لي المقدم مهمتي واقفاً ، وأرسلني إلى ما سماه بالمصران الأعور من مواقعه .

#### \* \* \*

ظلام وجليد . دخلت بين كثبان الثلج ومشيت في الخندق الطويل .

الثلج الأبيض في الجهات الأربع . وحسبت أنني أسير داخل قبريمع ، فارق الثلج وانعدام النهاية . أما تبادل النــــار الدائم بيننا وبين العــــدو فهو الشاهد الوحيد على حقيقة وجودي في الدنيا .

المشي المنتصب خطر ، لأن رشاشات العدو تصلي المكان ناراً حامية على مسافة مائة وخمسين خطوة . لذلك رحت أمشي منحنياً ، وفي بعض المحلات زحفاً على بطني . أشعر بسرور عندما أرى خطوط النور التي تخلفها الرصاصات وراءها . تفتنني للرجة أنها تحفزني على مد يدي للامساك بها وهي طائرة .

#### \* \* \*

قي أول حصن من المصران الأعور وجدت ستة جنــود ومدفعـــ رشاشاً ومدفع هاون صغير جداً. تحدثت مع الجنود دقيقتين فقط ثم تابعت طريقي نحو المواقع زحفاً على الثلج .

وجدت الحصن الأول زرياً كأنه كوخ كلب ، فيه خمسة جنود متلاصقون متخانقون . اشمأزت نفسي من منظرهم ، فهم غير حليقين ، وتركز سخام فتيل النور على وجوههم . يلبسون رداء مبطناً من القطن فوقه معطف ، وفوق الاثنين فروة نصفية . يلفون رؤوسهم بما لا أعرف ما هو . هم بهذا الشكل يكادون لا يستطيعون الحركة .

لا يمكنني الوقوف منتصباً في الحصن لأن السقف واطىء جداً ورقيق . أصغر قنبلة تقع فوقه تحطمه تحطيماً . تعجبت كيف يعيش هنا رقيب وأربعة جنود . حالة رهيبة ، لقد أوصلتهم النار المستمرة فوقهم إلى خبل لا شعوري . انهم ليسوا جنوداً بل خوف متحرك وكتل لحم مسودة .

وجدت جثة الملازم المقتول مسجاة على الحاجز الثلجي ، متحجرة . فنظرت إلى عينيها وفمها المفتوح وأذنيها المسدودتين بالجليد بأسى .

\_ لماذا لا تدفنونها ؟

فحشرج الرقيب:

ــ عندنا احدى عشرة جثة هنا وضعناها كلها على السياج نفسه فصارت متراساً .

زحفت نحت متراس الجئث ، فنفرت من نفسي . أتراني أعيش هنا زاحفاً؟ وجدت جندي الحراسة نائماً قرب الجثث ، وبجانبه سلاحه . اذا استمر في النوم هكذا يتجمد في طرفة عين . لذا أمرته بالقيام والتمشي على طول الحاجز . فغمغم :

ـ قد تصيب رأسي رصاصة ، فأنا طويل القامة .

قال هذا لكنه نفذ أمري ، وبدأ يمشي رافعاً رأسه لا مبالياً وكأنه مل جيرة الجثث .

عندما يعكس الثلج الضياء يبدو كل شيء حولنا واضحاً. فالعدو يحيط بنا منجهات ثلاث، متستراً بظلمات الغابة . كل شيء مغطى بطبقة سميكة من الثلج .

عند جنودي فؤوس ورفوش . أمرتهم بحملها والخروج من الحصن . والبدء بتحطيم الثلج الجامد وتشكيل تل منه يشكل نصف دائرة حول الحصن .

فتعجب الجنود:

\_ تل من الثلج ؟

قلت : — نعم ، من الثلج . فالرصاصة لا تخترق ثلجاً سمكه متر . اعلموا هذا . أنتم تعيشون هنا كالخنازير . عيب ، أنتم بشر ، أليس كذلك ؟

\* \* \*

أحدثنا حول الحصن حاجزاً من الثلج سمكه متر ان، والمقدار نفسه ارتفاعاً . ومن الثلج الجليدي اقتطعنا قطعاً بحجوم مربعة رصفناها بعضاً فوق بعض .

أدفأنا العمل . فبدأ الجنود بخلع فرواتهم النصفية ، ثم معاطفهم وانحلت بالتدريج عقدة لسالهم .

في الليل أنشأنا حاجزاً مدهشاً .

في الصباح رتبت لتعميق أرضية الحصن . وبدا أمري هذا غريباً على الجنود . لكن الأمر ، أمر .

لم تكن الأرضية جامدة بسبب حرارة الأجسام. لذلك تمكنا من تعميقها في ظرف ساعتين من الزمن ، وتمكنت بعد ذلك من الوقوف بطول قامي دون عناء .

ــ الآن استوت الظهور يا رجال . العيش بانحناء أمر ثقيل .

فقال جندي : ــ طبعاً فهذا قبرنا .

ليكن ، لكن القبر أيضاً يجب أن يكون مريحاً .

في ركن من الحصن توجد مدفأة مطعجة مهملة . سويتها ووضعتها في وسط الحصن فقلق الرقيب وقال :

- يرى الالمان الدخان فيبيدوننا .

أخرجت أنبوب المدفأة إلى الحارج وطمرت طرفه في الحاجز الثلجي . عندما أشعلنا النار ضاع الشرر والدخان في الثلج . وانتشرت في الحصن حرارة لَذَيْذَة . عندئذ خلع الجنود صداريهم وكنزاتهم ليريحوا أجسامهم . وأذبت ثلجاً في القصعات وسخنت ماء وأعطيتهم موسي وصابونتي وأمرتهم بحلاقة ذقونهم . وبالطريقة نفسها سخنا ماء واغتسلنا .

رجالي الآن نظيفون . كان هؤلاء اليافعون تقريباً ، أمس ، أشبه بالكهول . والآن عادوا إلى هيئتهم الآدمية الحلوة وإلى المنظر الرجولي المحبب .

بهذه الطريقة رتبت الحصنين الآخرين .

الاتصال بالخطوط الخلفية معدوم. فلا يوجد للمصران الأعور المحاط من جهاته الثلاث بنيران العدو غير ارتباط واحد مع المواقع الدفاعية الأم، عن طريق خندق ضيق، هو أيضاً تحت رحمة هذه النيران لللك كانوا يستفيدون من ظلمة الليل ليجلبوا لنا الطعام، وقد لا يصل الساعي، اذ قد يقتل وهو في طريقه.

نحن الآن في الرابع من شباط ، منذ شهر وسبعة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي على صفحات جريدة برافدا .

## یا ربنا عیسی المسیح

وقع الظلام بعد نهار قصير فجأة .

فتح الالمان نيران مدافعهم الثقيلة على ذنب « المصران الأعور » وهو الحندق الضيق الذي يربطنا بالمواقع الأساسية .

رن جرس هاتفي . انه آمر الكتيبة .

ـ ما الذي بجري عندكم ؟

قلت له: ــ يريد العدو بنيرانه أن يعزلنــا عنكم ليقـــوم بالهجوم على مواقعي .

ـ وأنتم ؟

- نحن ندافع . لكن أرجو ارسال قوة اوتوماتيكية لدعمنا .

وانقطع خط الاتصال الهاتفي .

ونبح الليل المرعب على الثلج .

الالمان يصبون نيرانهم دون توقف من فوق رأسي ومن وراء ظهري ، وأنا واقف نحت الحاجز الثلجي أراقب من فوقه مواقع العدو . انهم لا يطلقون النار علينا ، وهـــذا أشد خطراً . فالأمر واضح ، انهم يريــدون عزل «مصراني الأعور » ليباغتونا بهجوم يبيدوننا فيه ويأسرون من يبقى . وأعملت فكري . لقد توقف الالمان عن اطلاق النار ، وهذا يعني أن قواتهم المهاجمة قريبة جداً . وتحفزت كل حواسى .

\* \* \*

جمعت جنود الحصنين ووزعتهم على طول استحكاماتنا .

عندي ثلاثة رشيشات يدوية ، بنادق ومدفع هاون خفيف يحمل على الكتف . ما عندنا سلاح جبار ، آه لو كان الموقع قوياً ، مثل موقعي أمام (زفانكا) . لكنموقعنا هنا هزيل، والحاجز الثلجي لايصمد أمام المدفع الثقيل .

على كل ، تهيأت للدفاع دون أمل في النجدة ، لم يكن لدينا خيار آخر. والممر الضيق الذي يربطنا بالقيادة واقع تحت نار شديدة يستحيل معها وصول خبر من هذا الطريق .

\* \* \*

ساعات تحت وطأة النار الملتهبة عرفنا فيها نار جهنم .

لم يدخل أحد منا إلى داخل الحصن ولو لتدفئة يديه ، ولم يتذمر أحد منا من

أي شيء ، مع أننا لم نذوق غير كسرة من البقسماط ولم نشرب غير ماء ذائب التلج .

#### \* \* \*

ويستمر القصف الرهيب . لا يلرك رهبته الا من عاناه ، لكني هدأت نفسي تمام الهدوء ، وشملتني قوة ما بعدها قوة . لا أعرف ، أأعزو ذلك إلى شعوري باقتراب النهاية فصرت في وضع اللامبالاة ؟ بت أشعر بهدوء وأنا منبطح على البساط الثلجي إلى جانب رشيشي ، والأعداء يتربصون بي من جهات ثلاث .

#### \* \* \*

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ليلاً.

عندما لاحظ رجالي تقدم نقاط بيضاء نحونا ، وشاهدوا الشيء نفسه عن اليمين وعن اليسار وتحقق حدسي . يريد الالمان اقتناص بعضنا أحياء ليجعلوا منهم « لسانا » لهم . فأمرت رجالي بالالتصاق بالحساجز الثلجي والانتظار دون حركة .

نحن سبعة عشر رجلاً بسلاح كاف وذخيرة جيدة . أما عدد الفاشيين المحيطين بنا فلا أستطيع تقديره . أسندت كتفي على أخمص رشيشي البارد ، ورحت أحدق في الثلج الأبيض الضارب إلى الزرقة وإلى النقاط البيضاء التي تتحرك عليه بصعوبة كأنها كرات ثلج . انهم الالمان في قمصان تمويه . ذكرت أمي . ثم تخيلت الجثث المدفونة تحتي تتحرك . ترى هل تدفن جثتي أيضاً معها ؟

فجأة ، وعلى بعد ثلاثين متراً مني شاهدت كرة ثلجية . الله واحد . لا ، بل كثيرون يزحفون غاطسين في الثلج . صعقت . وانتزعت قنبلة مضادة للدبابات ورميتها بكل قوتي عليهم .

وأتبعتها بخمس قنابل مماثلة . ثم عمدت إلى رشيشي ، وصوبت فوهته عليهم وفرغت خزاناً كاملاً بنار كالاعصار .

وأطلق رجالي النار أيضاً . وراحت قنابل بحجم الخيار تسقط من مدفعنا الصغير على الأعداء .

أنها معركة مواجهة .

مع ذلك فالمبادرة في أيدينا . والنار نطلقها بلا تقنين على الجهات الأربع . شيء واحد كنت متأكداً منه ، وهو أن الألمان لايستطيعون قصفنا بالمدافع خوفاً على جنودهم المهاجمين . بقي علينا أن لا نترك لهم المجال لرفع رؤوسهم .

#### \* \* \*

تابعنا ضرب محاصرينا خمس أو ست ساعات ، وربما أكثر . لأنني لا أستطيع ضبط الوقت ، فهو أسرع مني . والموت المربص بنا لا يعرف الوقت ، ونحن أيضاً موت . وما عليك يا انسان الا أن تؤدي واجبك وتدافع عن نفسك .

أنا لا أبرد ، ولا أشعر بجوع ، والتلخين أيضاً نسيته . ما من متذمر غير لساني الذي جف . فاقتلعت طبقة من الثلج ووضعتها في فدى .

في هذه الأثناء طار صاروخان من مواقع العدو في الجو ، واحد أخضر وآخر أحمر . أمر بديهي ، إنها علامة الموت . أمرت جنودي بتكثيف النار .

فجأة اختفى المهاجمون الذين أرادوا تطويقنا . وتوقف القصف العنيف على الممر الضيق .

فأمرت الحنود باللجوء إلى الحصن لأن العدو سيركز قصفه على رؤوسنا .

لم يصل جندي مدفع الهاون إلى التقاط سماوره الصغير من الأرض. لأنه أصيب بأول قذيفة فاحتضنته وحشرت نفسي معه في الحصن. وأصابت شظية خوذتي دوت في أذني .

ىدأ . . .

\* \* \*

جلسنا حول المدفأة متراصين .

وضعت الجندي المقتول قرب الباب وجلسنا جامدين. الوضع الآن أفظع مما كان عليه قبل قليل. ما زلت أذكر حتى الآن البرد ينزل على سقفنا الحديدي حبات كبيرة ويقفز معها قلبي هلعاً. هكذا يسقط علينا الآن سيل النار.

الأرض تغلي من تحتنا . ونحن ننتظر القذيفة التي يمكن أن تسقط فوق حصننا لهزيل . قد تقع ، وتفنى ولا ندري ما حدث . هنا جاشت نفس معاوني الرقيب وبدأ يغنى :

تنتظر الأم المسنة عودة ابنها إلى المنزل بلا أمل وعندما يذكرونها بابنها تبدأ بالنواح عليه .

فهز بأغنيته روحي ، وبدأنا نغني كلنا معه كتفاً على كتف ، ورأساً على رأس . ليس ما نقوله أغنية ، بل صرخة أرض جامدة ، رعد سماوي ، شيء خارج عن مفهوم الجندية . وغنينا أغنية أخرى :

والأمواج تتلاطم

لعلعة القصف في أذني وحدها مخيفة . لا نعرف متى تنفجر فوق حصننا خمسون قديفة وقنبلة ولغماً حياتنا معلقة بالصدفة . وهكذا كان . ولم تقع أية قذيفة فوق قصعة الماء الذي يغلي . نحن نعيش ، اذن فلنغن طالما فينا نفس .

اقترح أحد جنودي أن نصلي . لكن ما فينا واحد يعرف الصلاة . فرفع الجندي نفسه قبعته ، ورفع أنظاره إلى السقف وبدأ يصلب على وجهه دون معرفة ويقول :

ربنا المسيح عيسي ، أنقذنا .

وراح جندي مسلم يصلي هو الآخر ويقول : ايه ، يارب يا رحيم ياكريم . مساكين نحن ، حتى هذه التعزية البسيطة لا نعرفها .

ولما عجزنا عن أداء الصلاة تابعنا الغناء . ثم قام الرقيب وبدأ يرقص، يخبط الأرض برجليه خبطاً ايقاعياً بجانب الجثة التي لم يبرد دمها بعد . وجاريناه ورحنا نصفق له تصفيقاً غطى على اللعلعة ، وتناسينا لعلعة الموت المصلت فوق رؤوسنا . ويخيل إلي أن الجثة أيضاً صارت تغنى وترقص .

توقفت عاصفة القصف عند الفجر فقط .

والحمد لله ان خسارتنا اقتصرت على ضحية واحدة .

مر يوم هادىء .

لكن الجندي المكلف بتمويننا قتل في الممر الضيق . فذهب الرقيب زاحفاً على بطنه ، وجره وقربه من مواقعنا . كان المسكين مصاباً في رأسه . وكان الترمس والكيس الذي يحتوي على ثمانية أرغفة من الخبز مخضبة كلها بالدم .

\* \* \*

عاين الرقيب محيط الحصن ، فوجد ثلاثة وعشرين جثة من الأعداء . وعاد يقول :

ـ قتلنا عدداً لا بأس به من الهتلريين .

وبينما هو يعاين الحاجز الثلجي وجد عند طرفه الآخر جثة ، جرها . وجدنا على صدر جثة الالماني وسام الشبيبة الهتلرية وصليباً نحاسياً . كان القتيل حليق اللحية يرتدي ثياباً جديدة . أمرت الرقيب بدفنه بعيداً عن أمواتنا .

كنت أتمنى أن يكون جريحاً يتنفس . اذن لفعلت كل ما بوسعي لانقاذ حياته . أستدعي له شورا، تأتي ولو عرضت نفسها للخطر لتساعد الجريح . انه الماني في مثل سني .

في الليل وصل إلى موقعي ناظر كتيبتنا (يرين) ، مع خمسة اوتوماتيكيين . لم يكن خائفاً ولم يزحف زحفاً عند مجيئه عبر الممر المتجمد الذي يمطربالرصاص. كان يكبرني بما لا يقل عن عشرين سنة ، لكنه ليس عجوزاً . فالعسكري تتأخر شيخوخته . قال :

ــ يا عزيزي ، ما عندي ما أبلغك اياه . باختصار ، أنتم هنا تؤدون عملاً بطولياً خارقاً . وما موقعكم الا ستالينغراد صغيرة .

قدم لي رزمة من الجرائد فرحت بهـا . فلقد مضت أيام عدة لم أر فيها صفحة جريدة . ولا أدرى ان كنت ساتذكر الحروف .

لقد أبيدت القوات الالمانية التي طوقتها قواتنا عن آخرها . اقتنصت هذا النبأ بشراهة ، فالاتراك المحتشدون في قارص كانوا ينتظرون سقوط ستالينغراد ليقوموا بهجومهم على أرمينيا . . . . لقد فنيت القوات الالمانية بسرعة في شمالي القفقاس . ولا ترى الآن غير مائة وخمسين ألف جثة فاشي منثورة بين الأورال والدون . كما أسر قائد الجيش الالماني السادس الفيلدمارشال باوليوس ، واستسلم الباقون على قيد الحياة . . ايه ، ماذا استفدت يا هر الالمان غير قتل النفوس البريئة . جئتمونا « قطعاناً من الذئاب المتوحشة » وها أنتم تهربون « قطعاناً من الكلاب اللاهئة » . قبل عدة أيام من استسلام باوليوس ، نال منحة هتلر بترقيته إلى رتبة فيلدمارشال . ها قد أصبح عندنا فيلد مارشال

أسيراً ، وكثير من الجنرالات ، وجيش عظيم يربو عدده على المائة ألف ، قد استسلم . وزكم الخل شهية تركيا ، وانسحب الضبع القديم إلى وكره .

في الثاني من شباط ساد سلام مفاجىء جبهة الدون . وسوف تصل عدواه إلينا على هذا التراب المتجمد .

لم أحصل من قبل على مبتغاي من جريدة مثل هذه الجريدة ، وفي مثل هذا اليوم ، وأنا في مغارتي الضيقة بجوار العدو الذي يتربص بي على بعد مائة متر تقريباً . انه هو الذي أراد أمس ، وبرغبة قصوى قتلي مع جنودي . وما زال يأمل في تحقيق مطمعه .

قلت ليرين أنه يحسن أن يأتي مترجم الكتيبة إلى هنا ويذيع بمكبر الصوت نبأ موقعة ستالينغراد على الالمانيين ، لأن قيادتهم تتستر على الخبر ولا شك ، ويجب علينا نحن ، أن نخبرهم الحقيقة .

نحن الآن في الخامس من شباط . شهران وتمانية أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . في كتابتي رائحة الموت .

## דנים דנים

استلمت رسالة من باكراد خاجونتس . بحثت في الخريطة ووجدت مكانه ، ليس بعيداً عني ، اذن يمكن الذهاب ازيارته حالما تسنح الفرصة ، فأستمع إلى أغنية غرونغ .

#### \* \* \*

حانت الفرصة . فلقد هدأ العدو لسبب ما واختفى وراء حصونه بعدما أي ضربناه كثيراً في الليل والنهار .

استدعوني إلى قيادة اللواء .

- ــ تعال استلم وسامك .
- لاذا الآن فوراً ؟ ولمن أترك المواقع ؟
  - سؤال وجواب هاتفي .
- ـ. أترك المواقع لأوفتشكين واحضر أنت .

حلقت لحيتي وأخسذت من شورا ماء الكولونيا وتعطرت به . تطيب به ذلك المقدم ما فيه الكفاية وجاء الآن دوري .

فرحت شورا لأنني زرتها لمصالحتها .

## \* \* \*

في القيادة سلمني آمر اللواء وسامي وقال:

- ــ سأعطيك الآن أسبوعاً للراحة . هل تعرف مدينة بوروفيتش ؟
  - أعرفها أيها الرفيق اللواء .
- ــ عليك أن تأخذ سجيناً إلى هناك ، وهي فرصة ترتاح فيها قليلاً .

كان السجين ملازماً جردوه من وظيفته ومن مرتبته ، وقرروا ارساله إلى كتيبة التأديب العسكرية . شعرت بالضعة لهذه المهمة البغيضة ، ورجوت الآمر أن يعفيني من هذه (الاستراحة) . فضحك ، وأدركت أنني انما أرفض أمر آمر اللواء لذلك سكت . فأنا عسكري ، والأمر عندي هو القانون .

معي مسدس وقنبلتان يدويتان . وأمرني الآمر أن أقتل السجين اذا حاول الهرب . وكان هذا الأمر أكبر هم لبسني .

### \* \* \*

السجين مــــلازم أول روسي في الثلاثين من العمر ، ربع القــــامة ، مستدير الوجـــه كنيته بوريسوف . لا يدل على رتبتـــه العسكرية غــــير معطفه ، لأنهم نزعوا حزامه ونجومه ، لكن لا تلوح على وجهه سيماء المجرم . ومع ذلك دفعته أمامي ومشيت .

اجتزنا نهر فولخوف من معبر حصن سيلشجينيان ، وتزودت بغذاء لي وله مكون من الحبز والحضار المجففة . قبل أن نبدأ السفر أشعلث ناراً وطبخت برغلاً مع الحضار المجففة وجلست بصحبته لنأكل . سألت سجيني في هذه الأثناء عن التهمة الموجهة إليه فقال :

لا، أنا في الخدمة العسكرية
 منذ عام أربعة وثلاثين . وأحارب منذ بداية الحرب .

وتوقعت أن يبكي .

لم أسأله بعد ذلك شيئاً ، لكنه قال :

ــ كنت آمراً لسرية مدفعية . انتظرنا يومين ، لم يأكل فيها جنودي خبراً . في اليوم التالي جاء إلى مواقعنا رئيس قسم السوق في اللواء فسألته :

لاذا لم يصلنا الخبز ؟

فبسط ذراعيه وقال بكل بساطة : – لا يوجد . – لم أتمالك نفسي وصحت فيه : – اذا كنتم في حال لا تمكنكم من اطعامنا اتركوا هذا المركز لأكفاء يحسنون تأدية واجبهم . – وها هي النتيجة ، عقاب .

حلَّ الظلام والجليـــد باق والسفر صعب . فقررت المبيت في حصن سيليشجينيان حيث توجد استراحة فيها كهوف أرضية دافئة ومياة ساخنة .

جلست مع بوريسوف على ألواح خشبية . فمد رجليه مستريحاً. وقال : - على الأقل أنام الآن مستريحاً . كنت أنا أيضاً أريد أن أنام نوماً عميقاً ، لكن لم يتسن لنا ذلك ، لأن ثلاثة أو أربعة من العسكريين مع بنتين دخلوا إلى الكوخ الأرضي الذي نستريح فيه . كان بينهم ضابط برتبة مقدم قال لي ولبوريسوف :

ـ تقيدوا بالانضباط فمعنا عسكري الماني .

الالماني هارب من قطعتــه ، لاجىء الينا ، طويل القامة أشقر في مقتبل العمر ، يبدو عليه السرور والانشراح الزائد . كانت البنات لطيفات معه ، يكلمنه بلغته الالمانية . يقتادونه إلى بوروفيتش باعتباره كنزاً ثميناً .

أكلوا صاخبين . وقدمت له البنات شراباً المانياً وحلوى .

اقترب بوريسوف من أذني وهمس :

- انهم لا يقيمون لي أي وزن ولو قدر ذرة غبار على حذاء هذا الألماني. حاولت أن أنام، لكن كان فكري مشغولاً مع بوريسوف . مسكين هذا الرجل .

#### \* \* \*

في الصباح الباكر أيقظني بوريسوف :

\_ فلنذهب قبل أن يستيقظ هـــذا الألماني ، لاأريد أن يرى واحداً من ضباطنا معتقلاً .

خرجنا من الاستراحة ، وكان عاينا أن نمشي على الأقدام يوماً كاملاً في طريقنا إلى محطة ( مالايا فيتشيرا ) .

أمرت بوريسوف بالوقوف مستعداً أمامي . عندي حزامان ، واحد على سروالي وواحد على نصفيتي . فككت حزام السروال وعقدته على وسط بوريسوف . كان لديَّ كذلك فائض من المربعات ثبت ثلاثة مربعات منها على كل صفحة حمراء من ياقتيه .

فقال بوريسوف مستغرباً :

-- ماذا تفعل ؟

قلت جازماً : ــ لا تسلني ، فقلبي يتفطر وأنا أراك من دون حزام واشارات ضابط . وستبقى على مكانتك طالما أنت معى .

فقال وهو يحاول فك الحزام :

- هل تعلم ما تجره على نفسك من جراء هذا التصرف ؟
  - ــ فليفعلوا ما يريدون .
    - واذا هربت .
  - اهرب الآنفوراً اذا شئت .

وسرنا جنباً إلى جنب. وكان ضباط الصف والرقباء الذين نمر بهم يؤدون التحية له لأنه الأعلى رتبة. فقال معلقاً:

- طوبى لمن سيصاحبك حين تبلغ عمر المشيب .

سألته : ــ لماذا ؟

ـــ قول قلته .

وصلنا عند المساء إلى مالايا فيتشيرا . كان البرد شديداً .

نحن الآن في السادس من شباط . شهر وتسعة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي متمردة .

# دايسا الكساندروفنا

محطة القطار والبيوت والشوارع مهدمة . وفيها تتجلى مآسي مدينة تقع على خط القتال تخريباً وتدميراً . هجرها أهلها فلا نرى على الأرصفة المخربة غير عدد قليل جداً من الناس .

بعد بحث طويل ، استدللنا على مركز التموين ، وحصلنا على مؤونة ثلاثة أيام . كانت وافرة تتألف من الخبز واللحم والطعام المعلب والسكر . بقي علينا أن نجد مكاناً للمبيت . رحنا نمشي ، نهشم الثلج المتجمد إلى حيث يقودنا حظنا .

أثناء ذلك أوقفتنا امرأة وسألتنا :

- ــ هل تبحثان عن مكان للنوم ؟
  - ــ نعم ــ
  - \_ اتبعانی .

## \* \* \*

كانت المرأة تر تدي ثوباً قطنياً مبطناً وسرو الاً من المخمل الأسود، فوقهماسترة صوفية سوداء وشال أسود، فصارت بذلك تشبه خروفاً أسود كثيف الصوف.

تبعناها حتى وصلنا إلى بيت خشبي صغير نجا بمعجزة من الدمار . عندما فتحت الباب استقبلتنا في البيت رائحة عنبر فارغ ولفحة برد قارسة . قالت المرأة :

ــ اخلعوا ثيابكم وسآتيكم فوراً بحطب للتدفئة .

دخلت إلى الغرفة المجاورة . بعد عشر دقائق عادت تحمل الحطب ، وقد خلعت بعض ثيابها مما مكني من التعرف على ملامحها . هي الآن في ثياب نسائية ناعمة ، ومع أنها تبلغ الأربعين لكنها جميلة جذابة . وضعت الحطب على الأرض وراحت تشعل النار في « مدفأة » من الصفيح .

ــ أما زلتم تشعرون بالبرد ، هه ؟

كان صوتها ودوداً يحمل في نبراته تعبير صداقة حميمة .

- الآن يا أصحابي أصبحت الغرفة مريحة . تصرفوا كما لو كنتم في بيوتكم . سأسخن لكم ماء لتغسلوا أرجلكم . اسمي دايسا . عندما احتل الألماثي اللعين مدينتنا هربت إلى بوروفيتش.ولقد عدت إلى بيثي الحشبي القديم قبلشهر.

ذهبت لاحضار الماء ، وتمدد بوريسوف على السرير العاري . قال :

نظرت إليه معاتباً:

- \_ أنت تنضح بالحمق .
- الأحمق هو ذلك العطشان الذي يرى الماء ولا يشربه .

رجوته أن يسكت ، لكن عينيه لمعتا بخبث وقال :

- لا تدعي العفة ، ونم الليلة في حضن دايسا . أليس في نيتك أن تجازيها على معروفها معنا ؟
  - لا شأن لي بها ، نم أنت معها اذا شئت .
- أنا شبعان إلى هنا ، وأشار بوريسوف إلى رقبته لقد سبقتك إلى فعل مثل هذا الخير .

جاءت دايسا تحمل دلوين من الماء ، وسألت ببشاشة :

ــ ماذا ؟ هل تتناقشان ؟

فأجاب بوريسوف معترفاً :

– شيء من هذا القبيل .

ووقفت دايسا بكل جاذبيتها أمامنا ، وجعلتني أتمنى الدخول في المدفأة حياء . لكن بوريسوف لم يراع الحدود بل أضاف ضارباً باللياقة عرض الحائط :

- اقترحت على هذا الشاب أن ينام الليلة في أحضانك . أما هو ... ضحكت دايسا طويلاً ، ثم نظرت إلي متفحصة ورأيت الحزن متجسماً في عينيها وفي صوتها . ثم التفتت إلى بوريسوف وقالت :
  - ـ وهل يخاف الولد ؟
    - أجاب سجيني :
  - ــ ما يشبه ذلك . انه لا يريد أن يقضي الليل معك .
    - فتغيرت لهجة دايسا وأومأت برأسها قائلة :
- صناً يفعل ، فهو فتى غر لا يفيدني في شيء ، ولكن تقضي أنت الليلة معي كابن عم يعتني ببنت عمه .

وضحكت دايسا مرة اخرى . ونمت ضحكتها هذه المرة بوضوح عما يعتمل في نفسها من حزن ومرارة ، بل انه النسواح الحقيقي والاحتجاج المر الذي نفضته على غير انتظار بما قالته لبوريسوف المندهش . وقلبت كل ما في جعبتي من طعام على الطاولة وقلت :

- سيدة دايسا ، تستطيعين تحضير سفرة لنا من هذا الطعام .

وانشغلت معها بتحضير الطعام . فتشممت رائحة اللحم المعلب نصف الناضج وقالت :

ــ أوي ، ممتاز .

أتعجب كيف حافظت هذه المرأة على جاذبيتها وأنوثتها بالرغم من ويلات الحرب التي يشيب المرء من هول ليلة واحدة منها . لقد رأيت فيها شعاع نور خفى يبدي طهارة روحها وخلقها .

صار الطعام جاهزاً . فتحت دايسا على الطاولة جريدة وقطعت الحبز قطعاً صغيرة ، ووضعت على الطاولة ثلاثة صحون نظيفة ودعتنا إلى الأكل .

- اعذروني ، ما عندي شراب ، فنحن نعيش أوقاتاً عصيبة . يكفي أن نتساعد على بعث الفرح في نفوسنا ، فالفرح أهم ما نحتاج إليه الآن ، نحن الذين قدر لنا القضاء أن نخوض حرباً مفروضة علينا أججتها قوى الشروالأذى .

طال زمن الأكل مع الحديث .

لت ربة البيت السفرة ، ولفت ما تبقى من زاد وخبز وأكل بعناية بورقة ووضعتها في جعبتي . ثم ارتدت ثيابها التي كانت عليها وقت التقيناها وقالت : 
- هيا ، ياشباب ، سأترك لكما البيت وأذهب إلى عملي . فأنا مأجورة مدنية في القيادة العسكرية كمترجمة للغة الالمانية .

اقترب بوريسوف منها مرتبكاً وقال :

ــ اغفري لي يا دايسا . . .

فأضافت ربة البيت بحدة : ــ الكسافدروفنا .

وهتف بوريسوف منحنيا : ــ دايسا الكساندروفنا ، اغفري لي ، أنا رجل حقير ، لقد جرحتك .

فابتسمت ربة البيت بلطف وقالت :

- ماذا أغفر لك ، أنا أيضاً أحب المزاح . كنتما تمزحان فجاريتكما ما في ذلك شك . أما الآن فالخير في أن تستمتعا بركن دافىء وتقضيا فيه ليلتكما . هيا ، إلى اللقاء . اذا مررتما بديارنا مرة أخرى ، فلا تنسيا زيارتنا وسنرحب بكما .

ذهبت ، وتركتنا أنا وبوريسوف نتبادل النظرات صامتين زمناً طويلاً قطع بعده بوريسوف الصمت قائلاً :

اسمع ، انزع اشارات الرتبة التي ثبتها على ياقتي واتركني سجيناً حقيقياً
 كما أنا بالفعل . فلقد تصرفت تصرفاً حقيراً مع هذه السيدة الطيبة وأنا أستحق
 الجزاء .

قلت : – ليس الذنب ذنبك ، بل هو ذنب الحرب التي جعلتنا نتصرف مثل الوحوش لا نبالي بقيم أو أخلاق . وسنحتاج إلى سنين طويلة قبل أن تنقى أرواحنا من أدران جبهة الحرب .

أشعر الآن وكأننا اغتنينا بعد فقر . فكم من أناس طيبين موجودين في هذا الخليط المضطرب تحت ضغط الموت والعذاب والخوف والألم .

نحن الآن في السابع من شباط . شهر وعشرة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي أبية .

# عين ساخنوف

أسرعنا في الصباح بالابتعاد عن ( مالايا فيتشير ا ) . وفي اليوم نفسه مساء وصلنا بالقطار إلى ( بوروفيتش ) . هنا سلمت المتهم إلى قائد الكتيبة وأخذت منه ايصالاً وعانقني بوريسوف وهتف :

- ــ أخي . . .
- قبلته ، فاستاء الضابط الرئيس وهمهم :
  - أتتبادل القبل مع متهم ؟
    - \_ صحت :
    - ـ انه انسان ، فافهموا .

عدت من طريق مجيئي نفسه ، وبوصولي إلى قرية (أوريخينو) عرّجت على قطعة خاجونتس التي تتمركز في أعماق الغابة القريبة متسترة بكثافتها . وجدت مغارة باكراد الذي فرح بي فرحاً عظيماً ، ودعاني إلى الطعام ، وقدم لي معه كأساً من العرق حسب عادة آبائه الأقدمين .

— هه ، هل الأحوال سيئة في مواقعكم ؟ لا شك في أنها صعبة ، ولو أنك لم تقتل . لكن هذه الصعوبة انما هي الشرف الذي يكلل هامات الشرفاء من الناس .

لم يشاركني الشرب ، لأن الكمية قليلة ، وصب كل ما تبقى عنده في كأسى . تبينت أن مغارته نظيفة مرتبة .

ـ اياك أن تريني وجهك اذا كنت خائفاً .

تذكرت « مصراننا الأعور » . أظن أنني لم أشعر بما يشبه الخوف هناك .

وكما كنت أتوقع ، غنى لي باكراد أغنية « غرونغ » . صوته ناءم رخيم ينبع من صميم فؤاده . راح يغني ، وأنا أشرب رشفة بعد رشفة أستمرىء الشراب وأحلق مع الغناء في الأعالي الطاهرة مترفعاً عن دنس الدنيا . ويغني :

يا « غرونغ » ( لقلق ) أما عندك

من بلادنا خبر ؟ . . .

ما عنده ، ما عنده حتماً . . . لأنني لم أتلق من بلادنا خبراً منذ عدة أشهر . بلادي أرمينيا ، أعرف أن شمسك غاضبة ، لكن كيف حالك وأنت بعيدة ؟ هل بقي عندك أحد من أبنائك ؟ من يفلح لك الأرض الآن ؟ هل عندك خبز ؟ .

وتتأجج النار في قلبي . ويتر دد صوت باكراد الرخيم في أذني طويلاً يقول: ﴿

ـ ايه ، يا بني . لا تخف ، فأرمينيا تعيش ، تعيش . . .

آن الوقت ، وقمت أستعد للرحيل ، فأعطاني باكراد تبغاً وورقاً رقيقاً ، وودعني عابساً متجهماً :

ـ انتبه واعتن بنفسك .

## \* \* \*

عدت إلى مواقعنا ، فرأيت جماعتنا في يأس شامل . اليأس يسيطر على حضيرتي أيضاً . قوامها ستة وأربعون جندياً أو كلت لهم مهمة الدفاع عن قطعة أرض طولها أربعمائة وستة وثلاثون متراً . « يا غرونغ أما عندك من بلادنا خبر » . هذه قطعة من بلادنا . بدفاعي هنا انما أدافع عن أرمينيا .

عدت إلى الحال نفسها من جديد . نحن متشيئون بالأرض . قتال ، قتال . . .

## \* \* \*

جاء المقدم آمر فصيلنا إلى مركز مواقبي ، وفي حصني الضيق البارد نصف المظلم بدأ يشرح لي خطة عملي في قتال الغد .

قلت له : ــ لكن لماذا نتحدث هنا رفيقي المقدم ، لنصعد إلى مرصدي . أنشأت مرصدي على ذروة شجرة ، أرصد منه مواقع الالمان .

صعدت مع المقدم بسلم خشي ثبته بيز أغصان الصنوبر الكثيفة ، وحصنت المرصد ببقايا مدفع محطم ، كي أحتمي مع الجندي المناوب للمراقبة من رصاص العدو المفاجىء . وووضعت في المرصد هاتفاً ، ورسمت على لوح خشبي خريطة لمواقع العدو الدفاعية التي تقابلني ، مع الاشارة إلى نقاط النار في كل منها . سر المقدم لذلك كثيراً .

- من أية كلية حربية تخرجت ؟
  - **ــ میاسنوی ـــ بور** .

- وأدرك المقدم ما أرمي إليه :
- ــ اذن أنت أيضاً سلقت في مياسنوي ــ بور .
  - ـ تلقيت أول عمادي العسكري هناك .
    - 9 . . . 9 -
  - كنا نقاتل اعتباطاً ونسفك الدماء سدى .
    - أراد أن يدخن ، فلم أسمح له .
- ــ نحن في النهار الرفيق المقــــدم وسيلاحظ الالمان الدخان . عفواً . يمكنك التدخين بعد نزولنا .

وزادت هذه البادرة من توادنا .

مهمتي القتالية سهلة ، تقتصر على مساعدة السرية المدفعية التي وصلت إلى مواقعي في الهجوم على العدو والوصول إلى الطريق العريضة المعبدة التي تبعد ستة كيلو مترات عنا . قال المقدم :

بجب أن تحتل كتيبتنا الطريق، وبذلك نقطع على العدو طريق الاتصال مع فصائله .

سألته : ــ هل زودتمونا بدبابات ؟

أجاب : ــ ثلاث دبابات . انها قليلة فعلاً . وهـــذا يعني أن نحتل الطريق بوسائلنا الحاصة . ترى هل ننجح ؟

قلت : ــ نحن تعلمنا القتال على كل حال ، وعندي أمل بالنجاح . نعم .

\* \* \*

عند المساء جاء النقيب فولكوف . أنا أعرفه ، فكثيراً ما لعبت معه الشطرنج في حصني . سألني :

ـ هل تعرف الجندي ساخنوف .

\_ جيداً جداً .

فقال : — منذ زمن ، وليس في كتيبتنا « لسان » خاص بها . ومن دون « لسان » ناطق لا ينجح هجوم . واليوم رجا ساخنوف آمر الكتيبة أن يسمح له بالذهاب الليلة لاقتناص أسير الماني .

قلت : ـــ لقد سبق له و فعل مثل هذا بالاشتراك معي ومع سوروكين . انه يفعل ما يقول ، وهو همام شجاع .

أخرج فولكوف من جيبه علبة دخان « بيلومور » ووضع لفافة في فمه ، وقال :

ــ لكن ما هو الدافع الذي يدفع ساخنوف إلى هذه الرغبة ؟ ؟ ألا تعتقد أنه يريد بهذه الحجة أن ينتهزها فرصة للهرب والالتجاء إلى الالمان ؟

انزعجت . فالنقيب يفكر بالكفر . كيف يجوز لك أن لا تثق برفيقك ، أخيك ، أبيك ؟ وسألته :

ـ ولماذا تريد معرفة رأيي ؟

ونفث فولكوف الدخان من فتحتى أنفه وأجاب :

ــ أنت عضو عامل في الحزب ، حاثز على وسامين ، لذلك نحن نثق بك . ثم ان ساخنوف صديقك .

قلت : \_ شكراً على هذه الثقة ، لكن هل عندك سبب يدعوك إلى الشك فيه ؟

أجاب فولكوف ببرود: ــ عندي ، لا تنس أن ساخنوف لص محترف يحمل على كتفيه سنيناً من السجن . ويمكن أن يفكر في الهرب والالتجاء إلى الالمان .

كدت أمسك بخناق منافسي في الشطرنج وأخنقه ، لكنني تمالكت نفسي وقلت بهدوء :

- اذا كنتم تخشون من هرب ساخنوف ، لماذا لا تعدمونه بالرصاص ؟ تذكر أنه لم يهرب يوم ذهبت معه لأسر « لسان » للواء .

فنظر النقيب إلى وجهى متعجباً وقال :

\_ لا أفهم ما تقصده .

- آخ ، لا تفهم . ماذا تفهم اذن ؟ هل تغتقد أن الهرب إلى مواقع العدو أمر صعب ؟ تعال نخرج من الحصن، لأريك كيف أستطيع أن أذهب ثلاث مرات إلى مواقع العدو وأعود أمام ناظريك . لو أراد ساخنوف الهرب ، لما بقى حتى الآن . وتفكيرك هذا اثم ترتكبه بحقه .

وقام النقيب وذهب .

### \* \* \*

بعد رحيل النقيب بنصف ساعة جاء ساخنوف والبشر يطفح على وجهه . لقد سمح له آمر الكتيبة أن يذهب مع ثلاثة متطوعين آخرين لاحضار « لسان » . لم أخبره بما دار بيني وبين فولكوف بشأنه . وشجعته قدر ما أستطيع .

في الليل عبر ساخنوف ورهطه إلى المنطقة المحايدة . وبقيت أنتظر عند الحاجز .

لم يصلنا أي خبر من مواقع العدو طول الليل . ترى هل قتل ساخنوف مع رفاقه ؟ وتذكرت صلاتنا في « المصران الأعور » :

ـ يا ربنا المسيح عيسى ، أنقذنا .

\* \* \*

عند الفجر رأيت خيسالات في المنطقة المحايدة ، تزحف نحسو مواقعنا زحف السرعت لاستقبالهم . ورأيت يا آلهي ما أكرمك ! عاد ساخنوف مع رفاقه يرافقون « لساناً » . رأيت الدم على وجه ساخنوف ، فكان في ذلك نكسة لفرحي . عينه اليسرى متورمة مزرقة . مع ذلك كان مبتهجاً يهتف :

- لا بأس يا بني ، لقد ضربني ابن الكلب هذا بقبضة مسدسه على عيني بينما كنت أسد فمه .

لمحت النقيب فولكوف بجانبي ، وكان مغتبطاً .

كذلك جاءت شورا راكضة . وازداد عجبي ، اذ أنها ما زالت تلاحقني ، رغم خشونتي معها . فبعثت في هذه الفكرة شموخاً واعتزازاً، فلا شيء يسمو بالمرء أكثر من أن يكون محبوباً .

نظفت شورا عين ساخنوف وضمدتها . لم يصرخ ساخنوف . اقتادتـــه إلى مستشفى الميدان . عند عودتها سألتها :

- ـ هل حضر عجوزك أيضاً إلى كتيبتنا ؟
- كان يريد ذلك ، لكنني لم أسمح له . لقد طردتة .
  - ــ خيانة . . .

وتعلقت شورا بياقتي :

ــ لا تقتلني بعدم ادراكك .

قالت ذلك وتنهدت و ذهبت . ولم أتابعها بنظري . كما لم أتمكن من اشعال سيجارتي بقدح زند قداحتي ، لأن يدي كانت ترتجف .

\* \*

تبين أن لسان ساخنوف ذو أهمية بالغة .

## \* \* \*

عند الفجر هجمنا في غفلة من الالمان ، وما أيسر ما اخترقنا مواقهم . وصلنا إلى الطريق العريضة ظهراً ، وشكلنا مواقع جديدة هناك وتمركزنا فيها . قوتنا لا تساعدنا على المزيد من التقدم . لا تغيب شورا عن بالي . يبدو أننى جرحت كرامتها أكثر فأكثر . لكن ما العمل .

نحن الآن في العاشر من شباط . شهر وثلاثة عشر يوماً وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي متجمدة .

# الحواجز المخترقة

بنينا في مواقعنا الحديدة تحصينات دفاعيـــة . سألت آمر كتيبتنا لماذا لا نتابع معاركنا الهجومية ، ففكر قليلاً وقال :

- الموضوع ، هو أنه في هجومنا هذا مغزى مجلي . وبمعنى أوضبح لا ضجة في جبهة القتال » . هذا أمر مهم معنوياً . ولا تنسى لينينغراد المحاصرة أمامنا .

فهمت من قوله أن هناك ترتيبات لهجوم كبير لاختراق حزام حصار لينينغراد. فجبهة قتال فولخوف تتجه بوجهها إلى لينينغراد وإلى جبهة لينيتغراد. يستند الجناح الأيمن للجبهة الجديدة على بحيرة لاتوغا، بينما يستند الأيسر على الضفة اليسرى لنهر فولخوف في نوفغورود. نحن في القسم الجنوبي من الجبهة في حوض فولخوف.

جاء كشافونا بخبر يقول ان الالمان ينقلون من الجهات الشمالية لوائين باتجاهنا ضد كتيبتنا وحدها . هذا رهيب ، لكنه يدعو إلى الفخر ، إذ يوصلنا إلى غايتنا . الألمان يسحبون لوائين من القوات التي تحاصر

لوضعهما في مواجهتنا ، وهو استدراج واضح إلى جبهة قتال جديدة تشل كل حركاتهم ، بهذا الشكل لايستطيعون التقدم ولا الرجوع إلى لينينغراد لمقابلة قواتنا التي تنوى الهجوم على تلك المدينة ، لأن الرجوع يكلفهم كثيراً من الحسائر المختلفة .

هل تعرفون معنى لينينغراد المحاصرة . لا تعرفون طبعاً . حصارها هو كما يلي : لقد كتبت رسالة إلى أهلي أقول « سنة ونصف ولينينغراد محاصرة من جهاتها الأربع ، وهي مغطاة بحصار جوي أيضاً . أمي العزيزة ، هل تعرفين معنى الغطاء؟ لا تعرفين. لا قدر الله أن تري مثل ذلك . المدينة ، الميناء البحري، الحصار محيط بها من كل جهاتها : خمسة وعشرون لواء ألمانيا مع ستةألوية فنلندية ، تعدادها زهاء نصف مليون من العسكر مع آلاف المدافع ، منها تلك المدافع التي ندعوها الحمار ، وهي ذات سوت فوهات، صوتها حين تلعلع يشبه نهيق الحمار . في كل يوم تسقط فوق لينينغراد آلاف القذائف والقنابل والالغام وتنفجر . أنها تسقط فوق المنازل حيث يوجد أطفال ، وعلى الحافلات التي يستقلها الناس الذاهبون إلى أعمالهم السلمية . الفاشيون يسقطون قنابلهم على المستشفيات المزدحمــة بالجرحي وعلى المدارس ورياض الاطفال . الموت في كل هذا . . . وهو مستمر منذ سنة ونصف دون انقطاع . لا يستطيع أحد أن يتصور المعاناة التي يعاني منها أهل لينينغراد . آخ ، ماذا أقول ، أهل لينينغراد ليسوا محـلوقات عادية ، بل محـلوقات سماوية . لا يوجــد قوم يستطيعون الصمود أمام مثل هذه المعاناة والموت ، والحال الجهنمية . لا خبز ولا غذاء ، الموت بالرصاص ، بالقنابل ، بل وبالجوع والبرد . . . .

ومع ذلك أمي العزيزة ، مازال أهل لينينغراد صامدين وليس في نيتهم الاستسلام » .

وختمت رسالتي .

عنسد الفجر تلقيت أمراً بالقاء وابل من القنابل على خرائب ڤرية أمامي لا تكاد تبين . فلقد خربها الالمان في خريف عام واحد وأربعين ، وتركوا مكانها قوالب اسمنتية محطمة ، ومدخنة بقيت سليمة بأعجوبة .

واضح أن جبهتي فولخوف ولينينغراد ستهجمان على الالمان عند الفجر ، فهما قريبتان أحدهما من الأخرى، لا تزيد المسافة بينهما على أكثر من خمسة عشر كيلو متراً . في هذا الحوض الضيق وصل العدو إلى لاتوغا (البحيرة)، واستولى على ميناء شليسسنبرغ (المدينة). بهذا عزل لينينغراد عن كل الدنيا.

يجب اذن تحرير هذا الحوض ليصير للمسدينة الكبيرة طريقاً إلى العسالم الكبير .

أمامنا نصف ساعة على بدء الهجوم . وفي هذه الفترة عقدنا اجتماعاً فورياً في الخنادق للحزبيين والانصار في السرية ، وهذا ما لا يحدث دائماً . لم يطل اجتماعنا أكثر من ربع ساعة قررنا فيها بصوت واحد وهدف واحد القضاء على العدو البغيض . وماذا غير القضاء على العدو وطرده إلى ما وراء حدود أرض الوطن .

كنت أقوم بمهمة أمين السر في هذا الاجتماع . فكتبت في قرارنا : « لا يبخل على الوطن بالدم وبالوسيلة . يجب أن يكون للينينغراد نافذة على العالم الكبير تتنفس من خلالها . » وتذكرت ما قاله بطرس الأول مرة : بتروغراد نافذة على أوربا . وأضفت على القرار : « يجب أن يكون للينينغراد نافذة وطريق إلى قلب الوطن » .

\* \* \*

الساعة التاسعة . بعد نصف ساعة يبدأ هجومنا الخاطف لايصال النور إلى لينيغراد من خط كهربائي يمر تحت بحيرة لاتوغا ، مع أنابيب للغاز تمر تحت البحيرة أيضاً .

هذا في الصيف ، أما في الشتاء فيتم كل شيء بواسطة سيارات تمر فوق البحيرة المتجمدة .

يا للخرافة .

هذه الطريق تدعى عندنا « طريق الحياة » . وهي كذلك . فببذل ما يمكن من التضحية وتحمل خسائر قد لا تقدر ، تمنح لينينغراد قدراً معيناً من القدرة على الحياة .

في الساعة التاسعة وعشر دقائق طلبني إلى الهاتف آمر الجبهة قائد الجيش الجنر ال ميريتسكوف . هو لا يعرفني بالطبع ، لكنه أراد أن يتكلم مع مواقع مدافع الهاون في منطقتنا . وها هو المقسم يصلني به ، فأهتف :

ــ أنا أسمعك الرفيق الجنرال .

وسمعت صوتاً هادئاً لطيفاً يقول :

- ــ ماذا يلزمكم ذخيرة للمعركة .
- ــ لا شيء رفيق الجنرال ، فأنا مكتمل التموين .
  - -- حسن . . . هل ترى العدو ؟
    - ـــ انه فوق أنفي مباشرة .

ضحك الجنرال ، وأدركت أنني تفوهت بما لا يليق مع الجنرال . لذا قدمت له نفسي ، وأوضحت :

ــ انبي أرى بمنظاري كل شبر من تحصينات العدو الذي يقابلني .

قال : ــ أنا ممن . لكن جـــوابك الأول أكثر تعبيراً . فـــوق أنفك يعني أنه يزول بخبطة واحدة . لكن ، لهذه الذبابة خرطوم وأرجل من فولاذ .

- ــ نحطمها أيها الرفيق الجنرال .
  - كم عمرك ؟

- بغت التاسعة عشرة حديثاً . ضحك الجنرال مرة أخرى وقال :
- آو ، هذا يعني أنك تلتهب كالبارود ، هذا وقت عاطفة الحب .
   أتمنى لك نجاحاً حربياً .

أحبت بصوت أعلى من الحاجز:

- ـ لكم أيضاً . سينفذ أمركم الحربي ، الرفيق الجنرال ، سينفذ .
  - ـ هذا يسرني . إلى اللقاء .

\* \* \*

يقف الجيش الالماني التاسع عشر الرهيب في موجهتنا على رأسه الجنرال ليتيمان . يقولون انه حبيب هتلر . ايه يا سيدي الجنرال ، كتب علي أنا الآخر أن أكون في مواجهتك ، ولسوف نجرب قوتنا . نجرب . أنت لص أيها الهر الجنرال . جئت تسرق أرض الغير . عندما يضبط اللص ، يصفعونه كثيراً قبل أن يحاكموه ، فاستعد للصفع أيها الهر الجنرال .

أفكر في اجراء اتصال هاتفي مع ذاك الجنرال ليتيمان ، وأحكي معــه وأقول : يا رجل ، اسحب نصف المليون من جيشك وارحل عن بيتنا . فقد يتسنى بانسحابك للقليل من جنودك الوصول إلى أهلهم مكسرين ، والا قسيقضى عليهم هنا .

وضحكت من خيالي . قال هتلر : « يجب محو لينينغراد من خريطة الدنيا». كما حضر محططاً لسد على نهر نيفا تغمر مياهه لينينغراد ، فتحل محلها بحيرة عظيمة . هناك مثل قبيح يتمثلون به عندنا ينطبق على مخطط هتلر : « أنظر إلى كلبي يأكل البطيخ » .

ها قد أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة وعشرين دقيقة . أنا لا أشعر بالبرد . وأقرأ حديث لينينغراد الموجه إلى جنودنا : « في هذه الأيام الحاسمة تتوجه إليكم أنظار أهل لينينغراد بمحبة وثقة وأمل . . . تدعوكم إلى الانتقام . قبور الأطفال أيضاً تطالبكم بالثأر لها » . واعتصرت الكلمات الأخيرة الدمع من عيني . آخ ، يا آلهي ، قبور الاطفال . . .

\* \* \*

الساعة التاسعة والنصف .

لعلعة رهيبة . أطبقت السماء على الأرض . لا ، أنها نيران مدفعيتنا التمهيدية ، اندلعت من آلاف المدافع ومنها مدافعي الهاون التي راحت تنفث دخاناً متتالياً مستمراً .

ـ باسم لینینغراد ، عشر مدافع سریعة ، نآاار .

التراب يغلي . أما سماء الشتاء الرمادية فنزلت كلها وحطت على كتفي .

لعلعة شاملة . نار حامية .

جنودي لا يسمعون صوتي ، فيطلقون النار باشارة من يدي . كان الهواء ساكناً فعصف وأعصر .

استمرت نيراننا على هذا المنوال ساعة وخمساً وأربعين دقيقة . برد معدني يتساقط على رأس العدو، وهو في مواقعه الضيقة المتطاولة التي تشبهالزجاجات.

منظر رهيب . يصعب على الطبيعة نفسها أن تخلق مثل هذا الأتون من النار .

مضى يوم هكذا ، ثم يومان . . . وسبعة أيام . ورقم الحكاية سبعة . لكن هكذا .

وتحطم طوق لينينغراد ، وانسحب العدو ، وانفتح أمـــام المدينة طريق إلى العالم الكبير .

نحن الآن في الثامن من شباط . شهر وعشرون يوماً وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي تحررت من القيود .

# أيام مضطربة

جاء إلى موقعي أحد جنودي القدامى الذي أصبح رقيباً أولاً . جاء يرتدي رداء أبيض بقلنسوة . تبادلنا التحية على الطريقة العسكرية ، وقال انه قناص يقوم بهذه المهمة منذ ثلاثة أشهر .

قلت : ــ شيء مشوق . وما هي النتيجة ؟

فأخرج من جيبه جريدة جبهتنا وأشار فيها إلى صورته « هذا القناص البطل من القطعة . . . هو عزرائيلنا الحقيقي إلى العدو . لقد قضى في شهر واحد على تسعة وأربعين هتلرياً » . وقرأت المقال مرات ومرات ، ثم سجلت ترجمتها على دفتر مذكراتي .

وبناء على طلبه أرشدته إلى الممر الأرضي السري المموه المؤدي إلى المنطقة المحايدة . فدخل وبيده بندقية خاصة مجهزة بعين لضبط الهدف ، إلى الممر الجامد .

قلت : – البرد شديد ، تعال إلى حصني .

فابتسم : - شكراً ، أنا ألبس ثياباً دافئة .

اليوم شتوي خال من الغيوم .

# \* \* \*

خرج القناص من مخبئه قبيل المساء . فقدمت له ماء ساخناً بلا سكر طبعاً . اذ لم يكن عندي سكر . فأحرج من جيبه قطعتي سكر كبيرتين ، أعطاني واحدة ، وحلى بالثانية الماء المغلي وشربه

وقال : \_ يعطوننا نحن القناصين نصيباً مضاعفاً . نحن مؤمنون من الناحية الغذائية .

قلت : ـــ هذا واضح ، فأنت تشبه الثور النس .

قدم لي ما يشبه التقرير المطبوع وقال :

ــ أشر إلى أنني كنت اليوم في موقعك ، وأنني أرسلت عدة هتلريين إلى العالم الآخر .

كم واحداً أرسلت ؟

\_ سجل ستة .

فسجلت ثمانية . وابتسم القناص ودس الورقة في جيبه .

ــ سوف أجيء غداً أيضاً .

قلت : – لا ، لا تجيء ، فاذا قتلت ثمانية هتلريين غداً أيضاً وحدك ، فسوف تقطع رزقي ولا يبقى لي من أحاربه .

ويبدو أنه فهم سخريتي . فحك صدره ومضى .

## \* \* \*

اعتدت أن أستلم رسائل من البيت من وقت لآخر . أنا قلق . ﴿ غرونغ ، هل عندك خبر من بلادنا ؟ » . ما عنده . لا توجد في هذه الأصقاع لقالق .

الرسالة للجندي غذاء . ثلاثة أشياء يحتاج الجندي إليها وهي : أن يأكل حتى الشبع ، وأن تتوفر عنده الذخيرة الحربية ، وأن يتلقى رسالة من البيت . أمن له هذه الأشياء الثلاثة تره يصنع المستحيل .

جاء اللقلق بالحبر أخيراً. رزمة خضراء بكتابة باهتة . تقول أمي انهم « بخير جداً ، جداً » . يبدو أنه لا يوجد خبز ولا وقود عند أمي .

نحيت الرسالة وفتحت الرسالة الثانية ، وهي أيضاً « بخير جداً ، جداً » . هل ستعود من جديد يا لقلق ؟ احتفظت بالورقتين. فهما تنفعان في لف السجائر.

## \* \* \*

جرح اليوم بوتكارادزه ، فحل محله الملازم ايفان أوفيتشكين . فأخذت حاجبه صديقي ساخنوف وضممته إلى حضيرتي .

# قال أوفيتشكين مستاء :

- نجوم ، نجوم . منذ اليوم علينا أن نحمل النجوم الثورية على أكتافنا . يوجد أمر خطي يقضي بأن تنزع المربعات عن ياقتك وتضع على كتفيك نجمة بحجم القرص .

قلت : - فهمت . لكن ما الذي لا يعجبك في هذا الأمر ؟ ايفان اندريفيتش .

كان ضباط القيصر يحملونها على أكتافهم ، فاقتلعها آباؤنا الثوريون
 وها نحن نعود إليها من بعدهم .

ومع ذلك ، فقد ثبتها على كتفيه بعناية بالغة ، وان كان هذا التغيير لم يغير شيئاً من وضعنا المتوتر جداً . لكن يبدو الضابط بها أكثر أناقة وتأثيراً على من دونه رتبة . ولا أجد معنى لتذمر صديقي ايفان اندرييفيتش .

# \* \* \*

جمعوا اليوم عشرة جنود من كل سرية من سرايا كتيبتنا في فسحة خالية في الغابة لكي يعدمـــوا واحداً رمياً بالرصاص بتهمة الخيانة العظمى . فندمت على حضوري لرؤية هذا المنظر .

كان المحكوم بالاعدام واقفاً دون حزام ولا كتافات ، وبجانبه حفرة قبره .

كان ينظر إلى قبره ويصلب على وجهــه صليباً مضطرباً . لا يرى أحد قبره عادة أما هذا فيراه .

وقف ستة جنود يحملون البنادق صفاً واحداً أمامه . وقرأ القاضي الفرد العسكري قرار الاعدام . وباشارة منه صوب الجنود البنادق نحو الرجل البائس .

ـ على خائن الوطن ، نار .

أطلقوا النار . ترنح المحكوم بالاعدام ، لكنه لم يقع . بل صاح :

ــ اخواني ، ارحموني لن أعود إلى مثلها .

لكنهم أطلقوا النار ثانية . ولم أعد أشعر ان كنت على قيد الحياة أم لا . منظر فظيع .

ولم تبق غير غمغمة لأصيح ، لا تقتلوه . لكن المحكوم بالاعدام ترنح ووقع .

دفعوه إلى الحفرة وأهالوا عليه التراب .

ــ اخوانی .

لم يواتني النوم هذه الليلة ، اذ لم يفارق القبر الأسود مخيلتي ، ولم يتوقف صوت ذلك الرجل عن الطنين في أذني وهو يصيح اخواني . . . فظيع . لماذا خنت ، لماذا ؟ ماذا تريد من اخوانك أن يفعلوا الآن . ألم يكن الأفضل لك أن تقع في المعركة . انها الحرب ، إن "تُقتَل " ، تمت خالد الذكر ، ما فائدة العيش في الذل .

\* \* \*

في كل زمان وفي كل مكان موت. الموت من ورائي وأمامي تحتي و النبي. كنا خمسة أشخاص نسير إلى مواقعي عبر الممر الأرضى. الشجو الغم

بجانبنا طير رأس الملازم الذي يسير أمامي . ومشي خطوتين من دون رأس . التصق دمه وأشلاء دماغه بوجهي .

وصلنا إلى مكان حفرنا فيه في الثلج مكان موقد لاشعال النار ، وذهبت للاحتطاب . ولما عدت وجدت واحداً من زملائي تاركاً مكانه وجالساً في مكاني . ولم تمض دقيقة الا واخترقت بطنه رصاصة .

قبل أن ندفن الجثة ، انفجر صاروخ على جذع شجرة قتل الباقيين من رفاقي وسلمت وحدي ولم يصبني خدش واحد .

وما أكثر هذه الأحداث التي تتكرر في الليل والنهار في الخندق وفي السهل وعند تناول الطعام . تتكرر في كل مكان وفي كل يوم ، وأتعجب من بقائنا عسكريين آدميين ولنا روح آدمية مع كل هذه الوحشية .

نحن الآن في الثاني عشر من آذار . شهران واثنا عشر يوماً وأنا في التاسعة عشرة من العمر . في كتابتي استرحام . اخواني .

اريد أن أكون صريحاً معكم

ترنخي الأعصاب المتوترة ، وتلين الأماني الصلدة .

ويمنحونني لقب ملازم اول .

في معسكر المدافع الرشاشة المجاور لي فقد جندي عقله وانتحر آخر وكان موسيقياً .

أعصاب لا تحتمل ، روح تضطرب .

مازلنا تحت خطر الموت في كل يوم ، على الطين وفوق الجليد ، في الحصن المنتن ، في الخادق . قد لا يكفينا الخبز أحياناً ، وقد ينفد التبغ والسكر أحياناً أخرى .

أعصاب لا تحتمل.

حصل في المكان أمر عجيب لم يحصل من قبل ولم يسمع بمثله . هرب اثنان من جنود المشاة إلى مواقع العدو . أمر بشع وعار تلبسنا كلنا .

عند الفجر تحدث الهاربان من المواقع الالمانية بالراديو :

- ايه ، هل تسمعون ؟ الكساندر ايفانوف ، سيرجي بوريسوف ، فينيباييف ، هل تسمعون ؟ اهربوا إلى الطرف الالماني . لقد استقبلونا استقبالاً حسناً . ها نحن نأكل الخبز الأبيض والزبدة . سوف يرسلوننا اليوم إلى الخلف، إلى الحياة الآمنة ، وسيقطعوننا أرضاً . هل تسمعون ؟

فأطلقت النار من كل مدافعي باتجاه هذا الصوت البغيض. وهتف لي المقدم يرين مفوضنا الذي عين الآن معاوناً لآمر كتيبتنا في خطوط المواجهة:

ــ ماذا يجري ، هل شن العدو هجوماً ؟

أجبته بألم : ـــ لا ، بل أخنق الأصوات الناعبة الوغدة .

ــ ماذا ؟ ماذا تعني ؟

بعد دقيقة واحدة دوت كل مدافعنا الرشاشة . يجب خنق صوت الحيانة .

### \* \* \*

اليوم هذا هو الأحد. أنا أحلق لحيتي مقرفصاً في الخندق. أخبروني أن جندياً آخر من مركز الرماية المجاور قد هرب أيضاً إلى الطرف المعادي. فجرح الموس شفتي .

على الأثر عقد اجتماع طارىء للحزبيين والانصار في الكتيبة، وكانت كلمات المتحدثين مخنوقة بالحزن والعجب. اقترح تنظيم مراقبة ليلية من الضباط على مواقع الرماية وتطوعت لأن أكون البادىء بالمناوبة في الليلة نفسها في أحد مراكز الرمي. وقبل اقتراحي. ذهب كثير منا إلى مراكز الرمي لدعم المواقع.

مصُت سنة وأنا مرشح للعضوية الحزبية، حان الوقت لأقبل عضواً. عندما فاتحت المقدم يرين بالأمر فرح حسب طبعه المعهود.

ــ أكتب طلباً فوراً . قليل هم المرشحون الذين يقبلون أعضاء .

سألته: ـ لماذا ؟

نظر إلي بعمتي ولمحت في نظرته ألماً ، قال :

ـ پستشهدون يا عزيزي ، يقتلون ، يموتون .

في مساء اليوم نفسه قبلني مكتب الحزب في كتيبتنا عضواً بعد جلسة عقدت في حصن سريتنا تحت نار العدو ، وكتب الانتساب على قاعدة مدفع هاون مازال ساخناً بعد القذائف التي أطلقناها منه قبل قليل .

شعاع الغروب الناري يضفي على المساء لوناً دامياً .

باركوا لي . وذهبت إلى حضيرتي . أكلت شيئاً وذهبت للمراقبة وأنا أحمل قتبلتين يدويتين ومسدساً ورشيشين بقرص دوار ، أخذتهما من معاوني الرقيب .

\* \* \*

ظلام .

اقتربت بحذر من مركز الرمي . لم أجد أحداً ، اقتربت أكثر ، ووجدت الجندي الحارس نائماً في مكان المناوبة على الحاجز الثلجي . كانت بندقيته معبأة للاطلاق وضعها بجانبه وأسند ظهره على الجدار ونام . أخدت بندقيته وأيقظته . فوقع المسكين على الأرض من الحوف .

ُ لا تقتلوني ، آه ، ماما . . .

عقاب النوم في نقطة الحراسة واحد لا ثاني له هو القتل الفوري . جذبته من باقته وصحت به : الهض عالفتك هذه تضر بك وتعرض رفاقك للخطر . يأتي العدو ويجدكم نائمين قيبيدكم .

حاول أن يبكى ، لكنني سددت فمه وقلت :

\_ عد إلى وعيك .

أخذته إلى الحصن ، وكان رفاقه الأربعة نائمين أيضاً . أمرته بأن ينام هو أيضاً . وتركته نائماً واستلمت الحراسة مكانه .

\* \* \*

سمعت من مواقع العدو صوت موسيقا صادرة عن مكبر للصوت . ويرتسم معه في السماء خيط طويل من وميض الرصاص يرد عليه جماعتنا بوميض مماثل . يصلح هذا الوميض المرسوم على صفحة سماء الشتاء الصافية ليكون لعبة أسطورية .

لعلع مدفع من الجهة اليمني قليــــلاً وسكت . ومن أمامي سعل مدفع رشاش .

وحدة رهيبة . أخطار جليدية في جهاتي الأربع. وأنا وحدي مع أفكاري الثقيلة والعدو على بعد مائة متر عني .

صمت مفزع .

بدأ النوم يراودني . فعضضت على أصبعي لكي أبقى مستيقظاً .

\* \* \*

بزغ الفجر وخرج الجندي الذي وجدته نائماً من الحصن . اقترب مني وحياني .

ــ يبدو أنك تعبت .

أجبته : \_ نعم تعبت ، وهل نمت أنت جيداً ؟

فَلْفَ سِيجارة بورق سميك أصفر ، ثم قال :

- الحقيقة أنني لم أنم في البداية ، ولأكن صريحاً معك ، الرفيق الملازم ، فلقد ظننت أنك ستعاقبني حسب النظم العسكرية . وهل تريدني أن أكون أكثر صراحة ؟

قلت : - لا شيء أسمى من ذلك . كن صريحاً في كل شيء . يبدو أنه قلق في الليل . ومع أن تصريحه كان صعباً عليه الا أنه قال :

\_ أنا أشكرك. لقد نشأت في أسرة منظمة . جئت إلى الجبهــة من الصف الثالث في معهد الفنون الجميلة . وأنا ممتن اذ عاملتني معاملة انسانية . لو أنك تمسكت بذيول الواجب لكان عليك أن ترميني بالرصاص .

قلت : ـ خير لنا أن نضرب صفحاً عن ذلك . لكنه لم يقبل .

ـــ هل تعلم ؟ عندما استلفيت لأنام ، دارت في رأمبي أمور كثيرة . منها قتلك واللجوء إلى الطرف المعادي .

قلت : ــ قد تنفد عندئذ بجلدك ، لكنك ستعرض أهلك للعذاب والعار مدى الحياة ، بل إلى الأبد .

فهز رأسه مؤمناً : \_ نعم ، وهذا هو السبب الذي منعني من ارتكاب تلك الجريمة . فأنا أحب وطني . لكننا بشر معرضون للجنوح .

لم أجاء كلاماً أرد به عليه . نعم ، حتام تتحمل العيش والموت مصلت ووقى رأسك ؟

حطت الشمس على الثلج ، فتصورت وكأنها تبرد . جاؤوا بطعام للجنود الذين استيقظوا لتوهم . فتهيأت للعودة إلى موقعي ، فقال محدثي :

لا تعد بعد اليوم لمراقبتنا ولا ترسل أحداً غيرك ، كن واثقاً بأن نقطة النار هذه هي في أيد أمينة .

حكيت كل شيء للمقدم يرين . ولم يرسل مرقباً بغد ذلك الى نقطة النار تلك .

نحن الآن في التاسع والعشرين من آذار . ثلاثة أشهر ويوم واحد وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي متعجبة .

# الجليد يذوب

مازال النهر يحمل جثثاً بعدما تخلص من ثوبه الحليدي .

يقولون انه الربيع . أين هو ؟ مازال الثلج يتساقط ،ومازال في الليل صقيع . ويصر ساخنوف على أنه الربيع .

ـ لعلك لا ترى .

أنا لا أرى الربيع فعلاً . عاد ساخنوف من المستشفى حديثاً . وزعم أنه استراح على أيدي الطبيبات . لقد فقدت عينه المصابة قليلاً من قوة ابصارها ، وهي حمراء وحولاء أيضاً .

- « لسان » بقيمة عين . أيهما أغلى .

أعفوه في المستشفى من الخدمة العسكرية ، لكنه اعتذر عن الذهاب إلى الخلف .

سألني : \_ إلى أين تريدني أن أذهب ؟ أنا مثل ذئب الشتاء ، مخلوق لا مأوى له . والوطن في حرب مدمرة يحتاج إلى أصغر مقاتل . فكيف أذهب إلى الخلف ؟

في جنوب مواقعنا تدور معركة هجومية تنفذها قواتنا . فتحسب الجبال تدك ، وسد بحيرة ( ايلمي ) قد انشق وتدفقت مياهها في أخاديد الأرض .

تدور المعركة من أجل نوفغورود . تهجم قواتنا فتزيد مياه فولخوف وتغلي من حمتى القنابل والقذائف والالغام الساقطة فيها .

فولخوف لا يفتأ يحمل جثثاً .

## \* \* \*

صدر إلينا الأمر بانتشال الحثث من النهر ودفنها .

فمددنا بالقرب من مرساتنا الوحيدة شبكاً حديدياً بعرض النهر لوقف تيار الحثث وأعطينا لكل واحد من جنودنا عصا ذات شص ، وراحوا بواسطتها ينتشلون الحثث من فوق الشبك أو من الضفاف .

وبدأنا نكدس الحثث المنتشلة المتجمدة المتخشبة فوق بعضها بشكل متصالب مثلما يكدس الحشب . ورحت أستعرض وجوه الحثث فقد يكون أحد أصحابها معروفاً أو \_ لا سمح الله \_ قريباً .

دفنا المنتشاين من النهر ، لكن مازال الماء يحمل المزيد .

ولمحت بين الحثث فجأة جثــة سيروج . انتشلوا جثة الشاب ، صغير الحجم أشقر الشعر ، وسجوه على ظهره . فلفت نظري ما لمع على صدره . انحنيت ورأيت وسام « النجم الأحمر » يزين صدره . هذا هو أنف سيروج الكنير ، موحد الأبعاد ، وهذه خصلات شعره .

حاولت تحريك يديه وانعاشه بالتنفس الصناعي . من يدري ، فقد . . لكن كانت جبهته مثقوبة بشظية قنبلة أو الهم .

ووجدت سلسلة بيضاء حول رقبة جثة سيروج المبللة . انها سلسلة صليب رأيتها من قبل ، وهي تحمل صليباً من الفضة . حملت سيروج ووضعته في حفرة القبر فوق الحثث المنضدة . لا أشعر بخفقان قلبي ولا بتنفسي . وجف الدمع في عيني ، أنا متحفر وحسب .

تذكرت ذاك القطار الذي حماني مع سيروج من جبال موطني وتذكرت قطعة التماش التي أعطانيها ورغيف الحبز ، وذاك الذي لم يكن يكتب رسائل إلى البيت .

ـ ايه ، ماذا أكتب . .

كفنت سيروج بعباءتي مع صليبه ووسامه . ومزقت قطعة من ورق الرسالة التي وصلتني أمس من أمي ووضعتها بين شفتيه ، بدلاً من فطير الحناز .

وضم التراب سيروج .

*ች* ች ች

بعد أسبوع توقف هجومنا غير الناجح . وبقيت نوفغورود في أيدي الالمان .

أنا الآن تحت وطأة كابوس عنيف. بت أخاف النوم ، لأنني حالما يغمض جفني اتخيل الجثث التي أخرجناها من الماء ماثلة أمامي مع صليب سيروج. وأرى الحثث تقفز من تحت البراب وتمسك حلقمة رقص حول القبر الرهيسة وهي تقهقه ضاحكة . ومنها من يحمل علماً أو رشاشاً . أما صليب سيروج ، فيكبر مرة ليصير بحجم جبل ، ويصغر مرة أخرى ويطير متحولاً إلى شظية قذيفة .

\_ ایه ، ماذا أكتب . . .

فظيع .

نحن الآن في السادس من نيسان . ثلاثة أشهر وتسعة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي كثيبة مثل قبر سيروج .

# صاروخ رائع

احضر سطح حصني . وفي فتحة الاطـــلاق بنى عصفور عشاً . كيف أطلق النار الآن من رشيشي ، فقـــد يخاف العصفور ويغير مكان عشه . لذا نقلت مكان رشيشي . وصل فصيل مشاة إلى مواقعنا . كان أفراده طوال القامة لكن حركاتهم تدل على عسكرية محضة . دعوت بعضاً منهم إلى مغارتي للاستدفاء .

فقالوا : ــ لا تضايق نفسك . سوف ندفأ حالاً اذا اقتضى الأمر .

- \_ أيجب أن تغنوا جماعة ؟
- ـ نعم ، لكن من دون مشاركتك هذه المرة .
- « الغناء جماعة » بمفهومنا نحن الجبهويين هو الهجوم .

انه فصيل من المعاقبين جاؤوا ليكفروا عن ذنوبهم . قد يوجد بينهم صديقي بوريسوف . بحثت عنه ووجدته . كان يضع كيسه تحت رأسه ويغط في النوم . لقد غاضت اشراقة وجهه وشحب لونه ، ربما من الحوف .انتظرته حتى استيقظ .

استيقظ .

- آ ، يا ملازم . أأنت أيضاً ذاهب معنا ؟
  - لا يا بوريسوف ، هذه مواقعي .
  - ـ أنا سعيد لأنك مازلت على قيد الحياة .
    - وأنت كيف حالك ؟
- جثنا لانتزاع مرتفع آنانون المقابل لكم من العدو . وبعدانتزاعه ، نستر د نحن المعاقبين اعتبارنا ــ البعض منا طبعاً، أي من لم يمت . هل التقيت دايسا الكساندروفنا ؟
  - اذا قدرت لي الحياة ، سأبحث عنها حتماً وأجدها .

عدت إلى حصني ، وفكري لا يفارق بوريسوف ، علماً أننا لم نقض غير أيام معدودة معاً وفي ظروف سيئة . كنت في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مرصدي فوق الشجرة . أرى من هنا المرتفع الأخضر آنانون بوضوح . كذلك أرى الممرات التي تربط بين مواقعي والمرتفع . أتمنى من كل قلبي أن يسيطر المعاقبون على المرتفع وأن يبقى بوريسوف حياً .

أطلقنا من مدافعنا ناراً عنيفة على مواقع العدو مدة نصف ساعة . وقدرت سقوط خمس قدائف وقنبلة على كل متر مربع من الأرض . لم أقتر في اطلاق النار لأن بوريسوف بين المهاجمين . فتحت لهم طريقاً .

حولنا نيراننا على خطوط الالمان الخلفية ، وفي اللحظة نفسها اندفع المعاقبون من مواقع الانطلاق وذهبوا . . .

اندفعوا مثل صاروخ محموم شامخ . لم أر في حياني هجوماً منظماً واندفاعاً مثل هذا الهجوم .

اجتاز جماعتنا بسرعة القسم الضيق من الميدان وتمسكوا بأذيال مرتفع آنانون . هنا أشعر وكأن جارينتس شاعرنا العظيم يبعث حياً حين يقول :

أرقد على الأرض طعيناً دامياً . . .

على هذه الأرض كانت الحشود الثائرة تقاتل .

\* \* \*

أمطر الالمان الفسحة الضيقة من الميدان وابلا كثيفاً من رصاص رشاشاتهم فوقع من جماعتنا خمسة، عشرة ووقع أيضاً آخرون. ولم يتراجع البساقون أحياء . طرت فرحاً بهذا الصاروخ الآدمي . ارتموا على النار كالفراش الجميل . ودارت معركسة قصيرة بالسلاح الأبيض وهرب الهتسلريون . انتخرت ببوريسوف وبكل أولئك الذين نفذوا هذه العملية الظافرة .

حولنا ثقل نيراننا إلى أعماق الغرب . يجب خنق فكرة الهجوم المعاكس عند العدو . وأخذنا المرتفع الواقع في وسط خط النار .

ومن الضفة الأخرى أطلقت قذائفنا الحديثة التي ندللها و نسميها «كاتيوشا » لأنها قادرة على ضرب مواقع العدو البعيدة .

وتلتهب مواقع العدو مثلما تدب النار فجأة في الهشيم .

نار الكاتيوشا هي القاضية . صحت بالهاتف :

ــ استمروا ، استمروا ، اضربوا ، اخبطوا . . .

وبالصوت نفسه كانت تهتف كل الهواتف والاذاعات والراب. نعم التراب يصرخ مبتهجاً .

قلبت الكاتيوشا الأمكنة التي كان يحتلها الالمان وجعلت عاليها سافلها . وأشعلت النار في كل شيء فيها . ضربت جذع شجرة بقبضتي فرحاً وضحكت من أعماقي وأنا أتخيل قذيفة عظيمة من الأجساد الآدمية تنقض على العدو .

تم انتزاع مرتفع آنانون من الالمان . أسرعت نحو المنتصرين . أين بوريسوف؟ لكنني وجدته مقتولاً ملقى على ظهره كأنه نائم . كان باسطاً ذراعيه دون حذر ، والبسمة الدافئة تشرق على وجهه .

كان بوريسوف يحلم بلقاء دايسا ألكساندروفنا : « يجب أن أبحث عنها وأجدها » . هذه هي أمنيته التي لم تتحقق .

الأمر بسيط . يستطيع بوريسوف أن يانقي من يحث عنها في الدنيا والآخرة .

نحن الآن في الحادي عشر من نيسان . ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي قذيفة محرقة .

# كوخ أرضي أبيض

تلقينا اليوم تكملة صغيرة لتعدادنا . فانضم إلى سريتنا ثمانية جنود وملازم . ولقد سُمي الملازم الذي يدعى ايفسان فيليبوف آمر حضيرة . أنا وساخنوف أحببناه . أردت المزاح مع القادم الجديد فقلت :

- هیی ، ایفان ، لماذا لم تحضر معك « صدیقتك » ؟
- \_ ظننتك تحتفظ لي بواحدة هنا . \_ قال ذلك دون أن يندهش لسؤالي .

اذن ايفـــان شاب ، لا يحب المزاح ، وهو يكبرني بسنة واحدة . و تقاسمنا العيش في حصن احد أنا وهو وساخنوف .

ايفان بالنسبة لي يسوع المسيح .

عند المساء جاءنا دليـــل السرية بحصة الضباط من العرق والتـــــغ . أعطاني ايفان حصته ، فهو لا يشرب ولا يدخن ، وما عنده صديقة حتماً . لكن عنده وسام رجولة .

هز ساخنوف رأسه وقال :

-- الرفيق الملازم ، أنت لا تدخن ولا تشرب ، فان كنت لا تحب النساء أيضاً فهذا يعنى أنك راهب .

لم يتأثر ايفان وقال :

ــ أنا أكره مثل هذه النعم . ولا محط من قدر المرء أن يكون راهباً .

راهبنا ربع القامة ، أشقر ، بوجه مشرق ، وعينين ضيقتين . حين رأى لوحة شطرنجي استبشر وقال :

ـ هيا بنا نلعب .

ووجدت منافساً جاداً خطيراً في الشطرنج

أحضروا إلى مواقعنا جهاز عرض سينمائي ، ونصبوا شاشة عظيمة ومسرحاً من أغصان شجر الصنوبر والسنديان .

ذهبت مع ايفان إلى السينما .

وجاءت شورا إلي واستوقفتني قريباً من المسرح وقالت :

يسعدني اذ أتيت أنت أيضاً . هل أسلم عليك أم . . .

أردت تقديمها لايفان فقلت:

صدق ایفان ، أنني كدت أقتل هذه البنت في معركة میاسنوی ـ بور .

استمع ايفان إلى كلامي دون اهتمام ، بينما ضحكت شورا . وسألت :

ــ هل أنت نادم على أنك لم تقتلني ؟

لكنها عبست فجأة وقالت وكأنها تخاطب شخصاً آخر :

آمل أنك لم تكن في حال نوبة جنون عندما أردت فعل ذلك .

أنا لم أقل لك ذلك حتى الآن ، لكنني لن أنساه ، فأنت لم تساعدي رفيقي الجريح في ذلك اليوم .

زاد عبوس شورا وقالت :

فهمت ، ولكن لم أكن أنا التي رأيتها هناك .

لم يرتح ايفان لمناقشتنا ، فتركنا ودخل وحده إلى المسرح . بقيت أنا وشورا . سألتها عن صحتها ، فأجابت ساخرة :

– وهل تهمك صحتي في شيء ؟

الأمر بسيط ، أأحكي أم لا ؟

ضحكت . ما أحلى ضحكة شورا . فيها الشفافية والطهر والوفاق والنور ، رغم أن وجهها محمر وحزن خِفي يلوح عليه ، يعطيه جاذبية أكبر . لأول

مرة ألاحظ وجود وسام على صدرها الناهد. لقد سرَّحت شعرها كهالة من نور فوق رأسها. كل الضباط القادمين إلى السيندا كانوا ينظرون إلى في حسد ويغمزون لي بأعينهم بخبث. فيزيدني هذا استخفافاً بهم. ألم ير هؤلاء الناس قبل الآن بنتاً ؟ أشارت شورا إلى كوخ أرضي قريب.

\_ أنا أعيش هنالك .

لم تنتظر لتشاهد الفيلم . ووجدت ايفان في المسرح فجلست بجانبه . وكنت أتوقع أن يهم ويتشوق إلى معرفة من هي شورا ، لكن لم يحصل شيء من ذلك . وشردت في الشاشة دون أن أعي مغزى ما يعرض فقد كان تفكيري منحصراً في ذلك الكوخ الأرضى القريب .

انتهى عرض الشريط .

وسرت بين الشجيرات الخضراء واقتربت من بيت شورا وقرصت الباب.

كانت شورا تعيش وحدها ، كما كانت قد استبدلت ثيابها العسكرية بثياب مدنية ، هي التي كانت ترتديها يوم التقينا عند البحيرة الصحراوية .

شورا تشبه أسطورة . وأسطورة أيضاً كوخها الأرضي الصغير . لقد سترت جدرانه بقماش جديل ، وعلى السرير الثابت فرشت فراشاً خفيفاً، وغطت الطاولة الصغيرة بغطاء من القطيفة عليه مصباح نفطي بنور أصفر يميل إلى الحمرة . من كل شيء تفوح رائحة خفيفة من الأربطة والأدوية .

سألتبي : \_ كيف وجدت الفيلم ؟

\_ لم أكن أنظر إلى الشاشة تقريباً .

سرت لقولي وسخنت ماء على المدفأة الصفيحية وقالت :

ـ يجب علي الآن أن أغسل رأسك ورجليك .

. . . انتصف الليل وما زلت عند شورا . وتخيلت نفسي مثل الصبي

الاسطوري ذهبي الشعر الذي سقط في الجنـــة . فكأن لا هم لي ولا حرب تشغلني ، ولا أنا موجود جسماً . فلا توجد غير روحي تستدفىء بالجسم الشذي بجانبي .

نحن الآن في الثلاثين من أيار . أربعة أشهر وخمسة أيام وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابي غارقة في النور

### هذا هو أنا

النهر أزرق ، أزرق .

على ضفته تقع مواقعي . ومدافعي التي حجبتها بأغصان خضر كانت النار تخرج مخترقة ستارة خضراء .

أعطي الأمر إلى معاوني وأنا مستلق عند الضفة :

\_ خمسة مدافع على رأس العدو نار . . .

وتلعلع مدافعي ، ويخرج من فوهاتها العريضة دخان يتلوى ويلف ستار الخاجز الأخضر .

حل الظلام وأمسى النهر في زرقة خـــلابة . تعريت ودخلت في الماء ورحت أسبح كأني سيد البحار مع العلم السباحة في النهار مستحيلة تحت أنظار الالمان .

قبل عدة أيام قام الحلفاء بعملية انزال في شمال أفريقيا .

أنا الآن مستلق على ظهري في الماء . ما ألذه دحر الحلفاء للجيوش الالمانية في شمال أوروبا . في شمال أوروبا . السماء تصفو

- عشرة مدافع ، نار . . . .

تذكرت شورا وخرجت من الماء قافزاً .

\* \* \*

في الليل أنا في كوخ شورا الأرضي الأبيض . استقبلتني بهمس مضطرب. \_ رأيتك بخير ، هذا أنا .

سكتت ، ثم همست بصوت أخفض :

\_ أنت مجنون أنت بهرب من النور . لكنبي لن أضيعك أبداً .

\* \* \*

الليل من جديد .

وأنا في بيت شورا من جديد . كذلك استقبلتني بهمس مضطرب .

\_ نحن معاً في هذه الدنيا القاسية، معاً دائماً . أنا أشعر بهذا ، وأنا أصدق حدسي

لكن فتح الباب وظهر عند العتبة المقدم رئيس مكتب قيادة كتيبتنا . وهو حديث عهد عندنا ، مسن تجاوز الحامسة والأربعين . سألني :

\_ ماذا تفعل هنا ؟

وقفت أمامه باستعداد وأجبت :

ـ جئت لزيارة صديقتي .

فصرخ: ــ يا للوقاحة . . . صديقة تبحث عنها حيث الدخول ممنوع . انصعت لأمر رئيسي وانسحبت خارجاً على أطراف أصابعي . وانتهت الحكاية .

نحن الآن في السادس والعشرين من تموز . خمسة أشهر وتمانية وعشرون يوماً وأنا في التاسعة عشرة من العمر . كتابتي ظلام .

## سيل من الورق

عند هؤلاء الالمان حب عجيب بالورق ، فهم يقصون منه منشورات يرمونها من الطائرات أو يطلقونها من المدافع بطريقة ما . القوا بقصاصات من الورق هو في الأصل أبيض ، لكن وجدت بين القصاصات البيضاء أخرى صفراء وخضراء وزرقاء بل ووردية ، كتبوا عليها كتابات مضحكة مما يخطر في بالهم هو ، مثلاً ، يجب اسقاط الحكومة السوفياتية ، وانهم ، أي الالمان سرعان ما يدخلون موسكو ويتنزهون في شوارع كوبيتشيف « فيا جنود ويا قادة ، اغرسوا الحراب في التراب وانتقلوا إلى طرفنا . فعندنا ، تنالون خبزاً كثيراً وزبدة » . وكلام آخر درجوا على كتابته منذ سنتين ، لم يتخلوا عنه مع أنهم يتلقون الانكسار تلو الانكسار .

مطبخ غوبلز نتن. فلقد حصل في العام الفائت أمر مضحك. ألقى الالمان حسب عادتهم منشورات تحمسل العبارات نفسها فوق موسكو ولينينغراد مثل: « لقد سقطت موسكو في أيدينا. ولا جدوى من مقاومتكم يا أهل لينينغراد ». « لقد احتلانا لينينغراد ، تقاومون بلا جدوى يا أهل موسكو ». يكتبون منشورات ويرمونها في غير أمكنتها. أي أن أهل لينينغراد يأخذون مناشير موسكو التي كتب فيها « لينينغراد مفتوحة » وبالعكس. فيضحك الناس ، كأنها نكتة حربية لكنها تعني الشيء الكثير.

وها هم الآن يعودون إلى منشوراتهم التي لم يعد يهتم بها أحد . والدفعة الجديدة تقول : « أيها الروس ، انما انتصاراتكم فصلية ، لقد كان حليفكم الشتاء فأحرزتم بعض الانتصارات . يأتي الصيف ونقضي على كل جيوشكم » .

نحن الآن في الصيف ، ولكن الالمان هم الذين يخسرون .

بدأت قواتنا في الجنسوب الغربي من موسكو بشن هجمات عنيفة جعلت هتلر يلقي بقوات عظيمة في بلغورود ، يريد تسيير حملة جديدة على موسكو .

حررت قواتنا مدينة أوريول ، وبعدها بلغورود . وفي الخامس من آب وجهت موسكو أول تحية انتصار على شرف تحريرهاتين المدينتين .

نحن الآن في السادس من آب . بعد أربعة أشهر وأربعة وعشرين يوماً أبلغ العشرين من العمر . كتابتي فرح .

### دميان يرشوف

أقسم ستمائة غرام من الحبز ، مؤونة مجموعتي ، إلى ثلاثة أقسام للفطور والغداء والعشاء . وما يزيد من الفطور يأخذه ساخنوف ويخزنه في خزانة الحصن. وندخل إلى المواقع لادارة عملنا في القتال والنار .

عندما يوزع ساخنوف الطعام يتعمد أن تكون حصة دميان يرشوف أكثر بقليل من الآخرين . لم أقل أكثر كثيراً ، بل أكثر قليلاً . ويفعل ساخنوف ذلك بحذر دون أن يراه أحد . وعندما يوزع المطبوخ يسأل أفراد المجموعة :

-- من يريد زيادة من الطبيخ ؟ هيا يا شباب ، مازال في الترمس بقية . ومع أن دميان يرشوف يبقى ساكتاً ، الا أن ساخنوف يملأ قصعته ثانية حسب معرفته . فيتمتم يرشوف :

ــ لماذا تملأ لي أيضاً ، لقد شبعت .

فيقول ساخنوف بعطف : \_ كل ، كل فأنت الغر الوحيد في مجموعتنا ثم . . . باختصار ، خذ ما يقدم لك ولا تتردد .

انضم دميان يرشوف قبل عدة أيام إلى مجموعتنا ، وعين هدافاً في مدفعية الهاون . عندما قدم من المستشفى سألته :

\_ أين كنت قبل أن تجرح ؟

ـ. على يمينكم قليلاً.

- تقاتل ؟

ــ به ، طبعاً .

دميان يرشوف شاب صغير الحجم ، ضعيف ، ضيق الوجـــه ، رفيع الأصابع . يمزح معه أفراد المجموعة ويقولون :

\_ يرشوف ، هل كنت تشتغل في البيت أشغالاً يدوية بهذه الأصابع ؟ ولا يرد يرشوف بغير ابتسامة هادئة . ويقسو آخر ويسأله :

ــ ربما كان يغسل غسيلاً.

ويسكت يرشوف .

لاحظت على يرشوف أنه لا يضطرب ولو للحظة حين يقصف العدو مواقعنا بنيرانه . وان فعل ذلك، فانما يفعله للتظاهر به فقط . أما عندما يطلق هو النار ويندفع مدفعه إلى الوراء فانه لا يخطىء الهدف ، ويقول از ميله بنشاط :

ــ هات قذيفة ، عجل .

انه متواضع جداً ، ويحب العزلة ، بل التواري الكلي .

عند المساء رن جرس الهاتف في خندق الموقع . كان المتكلم من قيادة اللواء .

- اسمع ، رفيق . . . في الحدمة عندكم الجندي دميان يرشوف من الجيش الأحمر .

اجبت باحترام :

صحبح دميان يرشوف جندي في الجيش الأحمر موجود في مواقعتا القتالية .

ــ أرسلوه إلى القيادة فوراً .

ــ تعلم فيما بعد ـ

وندمت على سؤالي . انه أمر ، ففيم السؤال ؟ وصححت خطئي فوراً :

ـ حاضر . يرسل دميان يرشوف في الخال . . .

عندما عدت إلى الموقع وأمرت يرشوف بالذهاب إلى القيـــادة بدا عليه الامتعاض ، ومسح أنبوبة المدفع الساخنة بيده . فسألته :

ــ لماذا يستدعونك يا يرشوف ؟

فهز كتفيه ، بما يعني أنه لا يدري .

ذهب وبقي سبب استدعائه مجهولاً . على كل أوعزت إلى عامل الهاتف بالحلول محله . وبقيت أنا قرب الهاتف .

عاد يرشوف عند الفجر ، ووقف أمامي باحترام :

ــ أنا تحت الأمر . . .

ولما أراد الدخول إلى الموقع سألته :

ــ لماذا استدعوك يا يرشوف ؟

أجاب : \_ لا يوجد أمر هام . استدعوني لمنحي وساماً لأنني جرحت في الحبهة

رجوته أن يزيح ياقة ممطره . ففعل مكرهاً على ما يبدو . ورأيت على صدر قميصه وسام الجيش الأحمر .

المنتك يا يرشوف المستحدث

\_ أنا أخدم الاتحاد السوفياتي .

كان هذا أول وسام علم الحيش الأحمر في مجموعتي .

يدُهب جنودي أحياناً لزيارة جنود آخرين في السرية فيتباهون :

ــ حضيرتنا تحمل وسام العلم الأحمر .

نحن الآن في الثامن من آب . بعد أربعة أشهر واثنين وعشرين يوماً أبلخ العشرين من العمر . كتابتي تحمل وساماً .

### « لساني » الجديد

ينزل على الأرض مطر أصفر.

انه الخريف . أوراق الاشجار تسقط ، والنهر يلتهب .

وقفت أراقب بزوغ الفجر ، وهو يلقي تباشير الضياء على واد ضيق أمامي عليه بعض الأشجار المحطمة .

الالمان ساكتون . لماذا ؟ السكون يختص بنا وحدنا ، لأن اللعلعة مستمرة مع النار عن يميني وشمالي .

تحسبت لهذا الصمت ، وراحت عيناي تبحثان عن خطر كامن في الوادي الأصفر .

أمرت جنودي باطلاق النار على ذلك السكون الأصفر . وأطلقوا النار . واضطرب حشيش أخضر بطول انسان . وفتحت في الصفرة ثغرات سوداء . سألوا من القيادة عن الأمر ، فأجبت :

ـــ شك .

واستمر اطلاق النار على الوادي ساعة . لم أبعد خلالها منظاري عن عيبي . ماذا يوجد في الوادي ؟ أنهم لا يفعلون شيئاً بلا سبب ، حتى الصمت .

تلحرج جسم على حافة الوادي . آها ، اذن يوجد شيء .

ــ نار . . . ،

وحومت طائرة فوقنا . انها معادية . أطلقوا عليها النار من مواقعنا فاشتعلت ىكل أجزائها وانفجرت في الجو . نعم يوجد خطر في الوادي .

\_ نار . . .

وخرج النقيب غوبين ومواقع أخرى عن الصمت ، وأطلقوا نيرانهم .

وفوجئت باثنين من جنودي برئاسة ساخنوف يدخلون المنطقة المحايدة ، رأيتهم بالمنظار يتغلغلون . أين ؟ نزلت من مرصدي وركضت وراءهم أناديهم أخاف عليهم من الفناء .

كنت قد حفرت خنادق ملتوية حتى في المنطقة المحايدة، يزيد ارتفاعها على قامة انسان عادي . ( تقول شورا انني طويل ) . وكنت قد دعمت جدران الخنادق بعيدان وأغصان وأخشاب .

عاد ساخنوف يجر المانياً .

ضبطه تحت الحاجز مباشرة .

لقد جرح الالماني في قدمه . لا يوجد خوف في عينيه الصفراوين ، بل يوجد حقد وشر ، واحتجاج مجروح . « هل أنا أسير ؟ يا للحقارة » .

جرده ساخنوف من سلاحه وأوصلوه إلى حصني . وجاءت شورا تسأل :

ـ هل يمكنني اسعاف الجريح ؟

قلت : ــ انه و اجبك ، اسعفيه بعناية .

لكنه رفض أن تضمد شورا جرحه ، وطلب بلغة روسية ركيكة متلعثمة :

ــ أعطوني الموت . أريد أن أموت .

سألته : \_ هل أنت جاسوس ؟ \_

فهز برأسه وقال : نعم ، نعم .

فقال ساخنوف غاضباً:

ــ أنظر إلى هذا الوقح ، عرضت نفسي ورفاقي للخطر للامساك به ، ويريد أن يموت .

من حسن الحظ أن الالماني كان قادماً مع ستة من رفاقه لاختطاف و احد منا، فدخلوا المنطقة المحايدة ووصلوا حاجزنا الترابي لكنه وقع في الشرك .

ــ أريد الموت .

أحطنا به وسرنا باتجاه النهر . أسير بجانبه ، وينظر إلي ويتمتم .

كيف؟ من أين؟ أخرج مسدساً وصوبه إلى صدغه يريد الانتحار . لكنني تمكنت في الوقت المناسب من القبض على يده وانتزاع المسدس منه . فز مجر :

ــ الموت لي ، الموت . . .

ففتشته من جديد ووجدت داخل خياطة ياقته أنبوبة زجاجية . واضح انها سم . جردته منها أيضاً ، ولم أتعجب . لم يكن هذا الهتلري يأمل في الانتصار علينا لذلك احتفظ بالموت في ثنايا ثيابه لكي ينهي حياته اذا ما وقع في الأسر . أمرت بعقييد يديه ، فكز على أسنانه ، بعدما أسقط في يده .

- الموت ، الموت .

قلت له : – لا تتعجل الموت ، فهو بعيد عنك . لكنه قريب جداً من « جيوشكم الحديثة » .

جاءت مترجمة كتيبتنا ، وكانت بنتاً قصيرة مكتنزة ، فقلت له كل ما دار بفكري ، ثم سألته ، ان كان يعرف أن جيوشهم قد أبيدت عن آخرها عند مشارف مدينة كورسك . فخبط على رأسه وقال :

هراء . أنت تهذي

قلت : — أرى أنك أنت السائر وراء خرافة هتلر . فلقد أعماكم حتى عن أنفسكم . في الخامس والعشرين من تموز سقطت حكومة حليفكم موسوليني الايطالي . ألا تعرف هذا أيضاً ؟

فانتفض الأسير ، وصدق هذا الكلام وقال :

- ثم ماذا ؟ لقد اخترعنا سلاحاً جديداً ، سوف نستعمله عاجلاً . بل وسوف تركعون بعد أسبوع واحد . وتنتهي الحرب لصالحنا .

ــ يرى الحسون الدخن في منامه .

لا أعلم كيف ترجمت المترجمة هذا المثل الأرمني لكنني لاحظت ملامح الأسي على وجه الأسير .

أما ساخنوف ، بطل اليوم ، آسر هذا الجاسوس الالماني فقد أخذ « ينظر بفخر إلى هذه الغنيمة » وشيء غير طبيعي يعتمل في داخله . يخيل إلي أنه أدرك الآن أنه رجل سوي وله أهميته . سررت لهذه الفكرة . ساخنوف ينسى ماضيه المرير . لكن لم يفته أن يسأل « الغنيمة » بواسطة المترجمة :

- هل كنت في نواحي سمولنسك ، سيدي الألماني ؟
- أوه ، طبعاً ، لقد وطئت نصف بلادكم باقدامي .

فاهتاج ساخنوف وقتم وجهه السمح وقال :

الله الآن فأنت تحت قدمي . أظن أنك أنت الذي أحرق قريبي يا كلب الكلب . آخ ، لماذا أبقيت عليك حياً .

فاحمر ، وازرق . واكتفى بأن بصق وانصرف. أعتقد أنه خشي أن يقتل الأسير في لحظة غضب ، وهو ما لا يريده طبعاً . وتصورت أنَّ له الحق في قتله اذا أراد ، وما كنت لأمنعه ، ولو لحقني من القيادة لوم بسببه . أبلغونا من قيادة الجيش أن « اللسان » الذي أمسكنــــا به جاسوس خطير . ومنحوا كلاً من الجنديين مع ساخنوف ساعة يدوية . فطار عقل ساخنوف :

- آخ ، هذه الساعة هي أول أجر حق أتقاضاه من عرقي . آه ، يا آلهي . أهديت مسدس الأسير إلى شورا . فهو بحجم علبة الكبريت ومن شركة « براوننغ »

نحن الآن في السادس عشر من آب . بعد أربعة أشهر واثني عشر يوماً أبلغ العشرين من العمر . كتابتي أجر عادل .

## عدم الكتابة أدنى من الخط

خنادقي مغطاة بشجيرات العليق التي تنتشر بكثرة على طول حوافها . وفوق خنادقي سقف أصفر ، وأنا أمشي تحته .

توت العليق ناضج ، تتدلى عناقيده من السقف الأصفر . فنقطف منه ملء دلائنا وتأكل .

صنعت شورا من توت العليق مربى ، وأرسلت لي منه قليلاً في وعاء صغير . تذوقته ، ووجدت طعمه يشبه طعم العسل . لكن ساخنوف كان يأكلها طرية لذلك احمرت شفتاه . ولقد وجد في الحرائب القريبة ثلاثة براميل خشبية ، ثبت أطرها جيداً . فسألته :

- وما هي حاجتك إليها يا ساخنوف ؟
- أخزن فيها فطراً مملحاً . فالغابة القريبة من ضفة النهر مليئة به . ما عليك الا أن تدبر لي شيئاً من الملح ، وسأطعمك في الشتاء حساء الفطر .
  - سألته : ــ وهل تعتقد أننا سنبقى هنا حتى الشتاء ؟
    - \_ ماذا اذن ؟
    - 🗕 نطرد الالمان ونتقدم 🏬 🔻

قال ساخنوف : ــ ليسمع منك المسيح . لكن آله الحرب يغير سبع زوجات في اليوم .

#### \* \* \*

ملأ ساخنوف البراميل الثلاثة بالفطر المكبوس بالملح . وكان يطعمنا في كل يوم فطراً غضاً ، وينصحنا بقوله :

ــ كلوا ، ففي الفطر كحول يسكر

كم يعرف هذا الساخنوف من أمور .

### \* \* \*

في كل أسبوع يحاول الالمان شن هجومين على مواقعنا . وكنا نعرف توقيت الهجوم من صمت مدافعهم المفاجىء . فنحصن مواقعنا ونتصدى لهم ، ولا نمكنهم من الوصول إلى خنادقنا .

ها قد بدؤوا هجوماً جديداً .

رأينا دبابة ألمانية تتقدم نحو مواقعنا . قدرت أن مدافعي لا تستطيع التأثير في جسمها الفولاذي الصلب ، وهذا أكيد . والمدفع المضاد للمدرعات الوحيد قد تحطم بقذيفة في الليلة الماضية تحطيماً كاملاً .

مازالت الدبابة تتقدم يرافقها مهاجمون على الجانبين . لم نجد بداً من توجيه نيراننا المدفعية والرشاشة إلى المشاة المرافقين ، أجبرناهم بذلك على الانبطاح والالتصاق بالأرض .

استمرت الدبابة في الاقتراب . انها من طراز « النمر » ثقيلة رهيبة ، لا نستطيع صدها بأية قوة . وراحت تتقدم من مواقعنا وتطلق نيران مدفعها ورشاشها .

مرارة .

حضرنا قنابل مضادة للدبابات لالقائها تحت جبزيرها ، فقد نستطيع بذلك أن نقلص قدرتها .

الدبابة قريبة جداً . وصلتني رائحة البنزين والفولاذ التي تفوح منها ، وحسبنا أن نهايتنا قد دنت ، بعدما تسحقنا سحقاً . أنا مرعوب ، فقد كنت يوماً لفترة تحت جنازير مثل هذا الغول . . .

وفجأة انغرزت الدبابة مع خرطومها الرهيب في التراب ، وخيل لي أنها تزعق وتعول ، و غابت عن الأنظار .

هل تمت معجزة أم ماذا ؟ لقد غابت جنازير الدبابة بين دغل شجيرات العليق . ماذا جرى لها ؟ واكتشفنا أن الأمر بسيط جداً . فلقد حفر المشاة من قبل شراكاً للدبابات خلف مواقعنا احتياطاً لمثل هذه المواقف . وهي عبارة عن حفر عظيمة لاقتناص الدبابات ، سُترت بشجيرات العليق وبعض الشباك . فوقعت فيها هذه الدبابة المنحوسة وانقلبت على قفاها .

\* \* \*

أسقمتنا رائحة الجيف .

لقد أنتنت جئث الالمان الهتلريين المقتولين تحت حاجزنا . ولا توجد في المنطقة ضباع تأكل الجيف ، لأن وحوش الليل قد هجرت المكان بعدما فقدت فيه الأمان . فلا يوجد هنا غير القتال والقتل .

\* \* \*

أعطتني شورا أوراقاً للكتابة ، مربعة ، ذات سطور متقاربة ، خصصت لكتابة الرسائل فقط . صمغ طرفها ، حتى اذا بل باللعاب يلصق بالورقةالثانية . طبع في أعلى الورقة جملة « لا تكتب فوق العبارة » . العبارة هي « أكتب بالقلم الرصاص» . أعجبتني الأخيرة « أكتب بالقلم الرصاص» . لأنني لا أملك الآن الا قلم رصاص بعد ما فقدت قلم الحبر .

أنا رجل نظامي ، أكتب بين السطرين عن توت العليق والفطر و « النمر » المدمر .

وتتزايد مواضيع كتابتي التي أحتفظ بها في جيب خاص خطته بنفسي على قميصي الداخلي ، ففيه أسراري ملتحمة بجسمي . وفيه أيضاً وريقات ورد يابسة فقدت أريجها طبعاً جئت بها معي من ديارنا لكي تذكرني بها في غربتي ، فأشمها وأحسبها تضوع . وتتألف مذكراتي من أوراق مختلفة الأشكال والألوان، ففيها المثلثة والمستطيلة والمستديرة ، وفيها البيضاء والصفراء والخضراء .

حضر المقدم يرين إلى مواقعي .

قال بصوته الجهوري الهادىء المعهود ، وقد أقول المتجاهل :

- هل سُمح بالجديد؟ لقد نزلت القوات البريطانية في الجنوب من أرض ايطاليا ، واستسلمت القوات الالمانية الموجودة في ايطاليا .

قلت : - نعم سمعت بها أيها الرفيق المقدم .

فتعجب : ــ لكن كيف؟

ــ من موسكو ، هل نسيتم أن عندنا جهاز راديو ؟

ـ آه ، هآ ، اللعنة على الشيطان ، لقد جئت متأخراً .

قلت : — لست أنت المتأخر رفيق المقدم ، المتأخرون هم الحلفاء الذين لم يفتحوا بعد جبهة ثانية في أوروبا .

ــ وهل لهذا تأثير معين على سير الحرب ؟

لم يصل الوضع إلى حد اليأس لكن اذا بدأت عمليات حربية من الحلف فلا يتصرف هتلر بمثل هذا الجبروت

نظر إلي المقدم طويلاً ثم ابتسم وقال :

أنت علىما يبدو استر اتيجي أيضاً . هيا ، فلنر سلك إلى الاكاديمية العسكرية .

ودار رأسي من جديد. كيف أحتمل البعد عن شورا ؟ أبداً. هذا لن يكون فمع أنني قليلاً ما أفكر في شورا أو ألتقيها الا أنني لا أريد أبداً أن أكون سبباً في مرارة عيشها.

فقلت: - لا، أيها الرفيق المقدم، أنا لا أنفع للعمل العسكري. ويجب أن أرجع إلى البيت حالما تضع الحرب أوزارها. واذا لا سمح الله، امتدت هذه الحرب خمس سنوات أخرى، أحارب متطوعاً لنصرة وطني وشرفي العسكري. وعندما نحسرز النصر يتوجب اعفسائي من العسكرية وارسالي إلى البيت. هذا هو ما أحلم به.

غادرني وهو يهز رأسه .

\* \* \*

دب الانتعاش عندنا في مواقعنا ، وارتفعت معنوياتنا ، فلقد تمزق المحور الهتلري العسكري وخرجت ايطاليا من المحور الثلاثي . وحسط حلفاؤنا الانكليز في ايطاليا ، وراح الايطاليون الشيوعيون يحاربون بحمية لطرد الالمان من بلادهم . وفي هذا عون لنا دونما شك، اذ كان كل ضغط القوات الالمانية موجهاً علينا وحدنا ونحن نصده ببذل الدم الغالي .

أما المقدم يرين فرجـــل عجيب . تمنيت لو يوبخني مرة . فأنا تابع له ورفضت اقتراحه بارسالي إلى التعلم . فليقل شيئاً يدل على غضبه وليفعل شيئاً . لكن لا . أنا أجد عنده العطف الأبوي ، وهــــذا يزيدني ألماً . كل شيء قاس هنا ، والعطف شيء غير عادي لا نطيقه .

نحن الآن في الثالث والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام أبلغ العشرين من العمر . كتابتي بالقلم الرصاص ."

# مع شيراز

نحن في الحريف وعلى ضفة فولحوف . الحريف هنا ملون بألف لون، دافيء مثمر . لكننا نحن الجنود لا نلاحظ هذه الألوان . فلا يوجد أمام أعيننا الا لون واحسد ، هو الأسود الذي نراه في مواقع العدو المواجهة لنا وفي التربة تحت أقدامنا وفي الحفر والملاجىء التي نبشت بقنابل الحرب . فوق كل شبر من الأرض وفي داخلسه ما يقرب من مائة رصاصة وربما ثلاثمائة شظية اضافة إلى الدم الغزير المجبول بها . كيف تكون ألوان خريف السلام يا ترى ؟ وكيف يكون يوم السلام ؟

استدعاني المقدم يرين بالهاتف :

ـ تعال إلى مكتبنا ، يبدو أنه توجد كتب هنا بلغتكم أيضاً .

ذهبت ، ونظرت . انها بلغتنا ، يعني بالارمنية . دفتر صغير واحد هو «مذكرات محارب » . أخذته ، وبدت لي حروف لغتي بعيدة مثل النجوم . لكن كيف وقعت حروفنا هنا في الجبهة .

جلست في موقعي أقلب صفحات دفتر المذكرات . فقرأت على صفحة منه اسم هوانيس شيراز ، « أي واحد هو يا أبي وطننا » ــ هو من له سماء عالية . هو من له شمس حمراء فوق رأسه الأزرق .

وتغلغلت بلاد أرمينيا البعيدة النائية في كياني ، بتيجان الجبال البيضاء وأحزمتها الزرقاء وترابها الأحمر . أنها كبيرة . بلادي حفنة تراب وطيف عظيم لا يحتضن وهي ليست بالعرض بل بالعمق ، عميقة فتانة ، ألذ من حليب أمي وأجمل من وجه أمي المتجعد . لقد حمل شيراز قوة أرمينيا كلها ووضعها فوق ظهري . وتجسد الفاشيست أمام عيني عدواً وموتاً بغيضاً يمد مخالبه إلى أعالي السماء إلى دنيانا التي صارت صلاة . « أي واحد هو وطننا

يا أبي ، ــ ها هو ، انه هذا الخندق والأرض المنكوشة ، وهذا الخريف المجروح المسود . هذا هو وطننا يا ولدي . ــ انها الأرض تحكي بلسان الشاعر .

يجب بتر اليد الوحشيسة لكي لا تخمش « شمسنا الحمراء » قلب البلاد . أردت أن أكتب رسالة إلى شاعرنا العظيم شيراز ، لكن ساخنوف قاطعني مضطرباً قاثلا. ان الهتلريين يستعدون للهجوم .

عدوت إلى سلاحي ــ مدفع الهاون لمواجهـــة العدو بشدة . « أي واحد يا أبي هو وطنتا » .

ـ هو ذا ، هو ذا .

دخنت كل ورقات دفتر مذكرات محارب ، الا « أي واحد هو يا أبي وطننا ، فلقد خبأت هذه الورقة في جيبي الخاص .

نحن الآن في الرابع والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وأربعة أيام أبلغ العشرين من العس . كتابتي شمسية .

## . . . وأنتم يا شجعان الأرمن

في جريدة جبهتنا ، نشرت صورة أرمني . من هو ؟ . آ ، انتظر ، انه اشخان دافيديان ، من متاطعة غابان . عندما جئنا إلى الجبهة من جيليابنسك كان اشخان رقيباً ، وهو الآن ملازم ومحارب مشهور . انه في لوائنا في الكتيبة .

وأنظر مسروراً إلى صورة مواطني .

ــ أنا راض عنك يا اشخان وفخور بك .

جاء البريد . وسلمني الجندي الموزع رزمة سميكة . لم أستلم من قبل رزمة بمثل هذا السمك . كتب عليها العنوان بخط أنيق و . . . من يريفان .

فتحتها واذا بها من ناييرى زاريان الشاعر المشهور. تضم الرزمة كتابين

« صوت وطني » و « آرشاك وشابوه » . وخفق قلبي من جديد . أين هو اشخان دافيديان . لو يأتي لقرأت له «صوت وطني» . وليشنف سمعه هو الآخر بهذه العاصفة الشعرية :

: : . وأنتم يا شجعان الأرمن

عند انفجار القنابل وفي لحظة الموت الرهيبة

تذكروا درب أرمينيا الأم المنير . . .

وتصورت كل رجال مواقعي جاؤوا لمعاونتي في زي جيوش ديكران الكبير ، أو وارطان ماميغونيان ، أو دافيدبك . وجاءت ، جاءت كل جبال أرمينيا وأنهارها البعيدة النائية تحمل قنابل ، قنابل مليئة بالكره للعدو واليتمين بالنصر المبين .

الشعر أقوى سحر وأمضى سلاح .

وأقرأ « صوت وطني » بشغف ، ثم يعود بي الخيال إلى أيام الملك آر شاك . ويمر أمامي اشخان دافيديان .

ــ اسمع يـ اشخلن « صوت الوطن » هل تسمع ؟ حسن ، اسمع .

وأقرأ بصوت مرتفع وأنا أحسب ان اشخان يسمعني حقا . وأضحك من نفسي ، اذ كيف يسمعني المسكبن وسط هذه الضجة الفظيعة . الأفضل أن أرسل ، صوت وطني ، إلى اشخان وليقرأه هو بنفسه . ولنعطه بعد ذلك اذا شاء إلى جندي أرمني آخر . وهكذا يقرؤه كثيرون .

للأسف لا توجد ترجمـــة روسية له لأعطيها إلى رفاقي هنا ليسمعوا هم أيضاً صوت شعبي ووطني .

نحن الآن في السادس والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر ويومين أبلغ العشرين من العمر . كتابتي شعرية .

### بريد الميدان ٧٧١٤١ ف

المكان نفسه .

انتهى موسم العليق وتغطت المواقع بطبقــة سميكة هشة من الثلج . كذلك الأمر في مواقع العدو . فهي بيضاء أيضاً .

أما داخل حصني ، فأسود و . . . سوّد دخان الفتيل السقف والجدر والباب السميك المثخن بالجروح . ومع أن الباب موجود تحت الأرض الا أن شظايا بعض القذائف والرصاص تصل إليه أحياناً فتجرحه . ولا ننسى السخام المتدلي من عوارض السقف وعمده .

في الخارج برد ، وفي الداخل سواد وهواء ثقيل . مدفأتي الصفيحية مشتعلة وأنا أغلي من الألم واشتعل ، فيطفئني البرد .

استلمنا ألبسة شتوية . بطانــة نصفيتي من فراء الحروف الأسود الناعم أو الأبيض أو الأحمر، لا أميز . تفوح من الفراء رائحة خروف جبلي أو سفحي أو سهلي ، لا أدري . فأتشممه لعلي أميز رائحة قطعان جبالنا .

ألبسي الصوفية بيضاء والكتانية سوداء .

### \* \* \*

الحياة ممتعة في الموقع والخندق . أستلقي على الثلج الهش وأستنشق الهواء النقي ، النقي .

ضممت إلى مدافعي رشاش بككرة وجده ساخنوف وهو يبحث بين الجرحى . فأصلحه ونظفه ووضعه على جسم المدفع . اعتدت أن أستلقي بجانبه ، وأعث باطلاق النار منه كذلك اعتادت أصابعي على مقبضه، وأصبحت أطلق النار كأنني أعزف لحناً :

يمشي الولد وقت الغروب

بالقرب من بيتنا حائراً .

فتتصل بي شورا هاتفياً :

\_ هل جن جنونك من جديد ؟

فأصبح عبر السماعة : \_ ماذا أفعل ؟ « أعزف ، لك .

\_ صحيح فأنت تفرقع رشاشك ــ البيانو ــ اللحن نفسه .

\_ لا أعرف غيره .

وتضحك شورا عبر السماعة . فيدخل الحط صوت غليظ :

\_ هذا أنتما ، هل جنتما إلى هنا للغزل أم للحرب ؟

#### \* \* \*

وبنعت من قطع الفخار والحشب على مصطبة الخندق مخططاً لتمركز العدو المواجه لي . هذا هو سياجه بطول ألف ومائتين وعشرين متراً ، وبعرض متر ونصف المتر وارتفاع مترين . وفي السياج سبع وعشرون فتحه للمدافع والرشاشات . يملك العدو في هذا المكان أربع عشرة نقطة مدفع من الاسمنت المسلح ، ثلاث منها للتمويه ، وأربع للاحتياط . يوجد على مخططي واديان ضيقان ينتهيان عند بيوت الالمان الأرضية ومطبخهم .

أنا لا أطلق النسار عليهم ليثتوا بأنني لا أعرف مكانهم . سأسغل معرفتي هذه عند هجومنا الشامل عليهم ، فأدمر طناجرهم بحيث لا يتوقعون . أما اذا دمرتها الآن ، فلسوف ببنون غيرها في مكان قد لا أكتشفه .

علمت جنودي ودربتهم على مواقع العدو بالتفصيل ، وبينت لهم بمنظاري كل شبر من الأرض .

\* \* \*

سرية مدفعيتنا الهاون موجودة في نفس اللواء وفيالكتيبة نفسها، لكن رقم

مركز بريد الميدان (ببب) يتغير رمزه دائماً . ففي الربيع كان ١٦٥١ أما الآن فهو ٧٧٧٤١ ورمزه ف . لا أفهم ما معنى هذه اا ف .

أكتب أحياناً رسائل أقول فيها « أنا بخير حال ومكاني جيد، معنوياتي عالية . فلا تشغلي بالك ني يا أمى العزيزة » .

كتبت أمي مرة تسألني « يا ولدي ، هل أنت في القتال أم لا أعلمني » . أجبتها : « لا ، مكاني جيد جداً » .

تری هل صدقت ؟ .

\* \* \*

شتاء ، ثلج وجليد .

جاءت نسوة من لينينغراد إلى مواقعنا في جبهة فولخوف . كن أمهات شاحبات بائسات ، أصواتهن خافتة .

- الحال قاسية في لينينغراد يا أولادى . . .
  - ولم يتمكن من الكلام فانخرطن في البكاء .
    - ـ خلصوا لينينغراد .

أطلقت في الليل ثلاثمائة وخمساً وعشرين قذيفة على مواقع العدو الحلفية التي خمنت أن تكون أقسام مراكز القيادة .

- ــ ساخنوف ، اذا قتلت ادفنني تحت تلك الحجرة .
  - لماذا تلك الحجرة بالذات ؟
- لأن جدودي كانوا يعبدون الحجر . فاذا لم يوضع حجر فوق الميت ،
   لا يدخل جنة الله .

ضحك ساخنوف وقال :

ــ ياى ، ألم تجدوا شيئاً غير الحجر ؟ أما أنا ، فلا تدفنوني أبداً ، إذ شيء ولا ذكرى لي بعد الموت .

جاء جنود الدفن إلى مواقعي . وهم عاد ةمن المسنين . ومع أنني وجدت بينهم من هم في مثل سني الا أنهم كانوا كالمسنين في عبوسهم ونظراتهم الحزينة الشاردة وظهورهم الحداباء ، والفراغ الأصفر في عيونهم. جاؤوا سألونه :

\_ هل عندكم اليوم ضحايا؟

واقشعر بدني منهم .

نحن الآن في الثلاثين من تشرين الأول . بعد شهر واحد وثمانية وعشرين يوماً أبلغ العشرين من العمر . كتابتي علامة الصليب .

## - عام 1922 القاسي -

\_ عام سعید !

هكذا هنأني بالهاتف آردو خاجيكيان . لم أعلم بحلول العام الجديد الا بعد هاتفه . ثلاث ساعات مضت لي من أول ليلة الأربع والأربعين . سألته :

لاذا لم تنم يا آردو ؟

أجاب : - كنت سأسألك السؤال نفسه . فأنت أصغر مني وأحــوج إلى النوم .

- من اجل من ؟
- من اجل شوراك .

هو يضحك ، أنا ، لا .

اذن ، يوجد عام جديد وتوجد شورا ، وانا الذي ظننت ان الدنيا قد انتهت ولم يبق فيها غير هذه المغارة الضيقة الرطبة الباردة احياناً ، والملجأ المخذق بالحر عند الحط الأمامي احياناً، وشخير ساخنوف المدوي احياناً اخرى . حسن ان شخير ساخنوف قوي جداً لأنه يطغى على الدوي الهائل ولعلعة المدافع وطلقات الرشاشات وقصف الطيارات في الحارج مع غيرها من آليات الدمار .

من اين يأتون بكل هذا الفولاذ الذي يلقونه بحماسة على بعضهم بعضاً . لا ينقصني شيء ، الا ان اقطع منامي من اجل شورا . لا ، لا ، انا لا انام اجمالاً ، فيقظتي ليست من اجل شورا . بل لأنني عينت آمراً لسرية مدفعية الهاون. الف ومائة متر من الأرض تمنحني فسحة الأمل ، ويجب علي ان احافظ عليها بشدة .

ليس المحافظة عليها وحسب ، بل انا مستعد لجعلها منصة صواريخ متحفزة للهجوم على العدو ، والا كيف ، فان انا لم اهجم وأنت لم تهجم وهو لم يهجم من يطرد هذا السيد النازي ويرجعه إلى بيته . جنوده آدميون أيضاً ويتمنون العودة إلى بيوتهم . أنهم لا يريدون العودة طوعاً ، لذا يتوجب علينا أن نعيدهم كرهاً وبقوة السلاح . صحيح أنهم لن يصلوا كلهم سالمين ، اذ يغمس أحدهم رأسه في الثلج في العام الجديد ، ويبقر بطن الثاني ويطير رأس الثالث ولكن يصل واحد من اثنين إلى بيته سالماً على الأقل . لذلك يتحتم علينا طرد هذا الضيف الثقيل إلى ما وراء الحدود ، ونعود بدورنا إلى بيوتنا وقد ارتاحت ضمائرنا . عندي في البيت دفاتر نلاميذي بقيت نصفها بلا مصحيح وعلي أن أكملها . وأقول أخيراً شيئاً لمارو . ففي روح المرء ألف طريق وطريق مهما دارت وتقاطعت فهي تدور لتعود به إلى بيته وإلى ماروه .

« و » هكذا . لكن لماذا هذه ال « و » . انها غير واردة ولا ناجحة . لكن كيف علمت أنها ليست ناجحة . ومن يستطيع أن يقرر من هو الناجح ومن هو غير الناجح في أمر ما . هيا ، دعني من لغوث ، يكفي . دعني أقل ما في فكري وأنتهي ، ثم فارقص رقصتك في العام الجديد .

وهكذا ، عام جديد .

قبل شهرين جرت أمور مفرحة . حررت قواتنا مدينة كييف . فكتبت أمي رسالة من البيت تقول ان بقرتنا قد ولدت توأماً . كلاهما ذكر . اذن تحتفظ أمي بواحد لحفظ النسل وتربي الآخر فترة ثم تبيعه لتشتري بثمنه لاخوتي ثياباً ، فأخواتي المسكينات يذهبن إلى المدرسة عاريات تقريباً . قام ساخنوفي وقال :

ــ ألم يحن الوقت ؟

قلت له : \_ لا لم يحن . نم ، نم . \_ ثم سألته : \_ اسمع يا عجوز ، هل عند كم بقرة ؟

- ـ ماذا تعني بصيغة الجميع ، من نحن ؟
  - \_ أنت أو أسرتك .

فضحك وقال:

- ــ هل رأيت الريح في الحقل ؟
  - \_ لا فأنا مولود في الجبال .

قال : \_ الريح ، هي الريح ، لا فرق بين ريح الحقل وريح الجبل ، وأنا مثل الريح لا مكان لي ولا بيت . ماذا تأمرني أن أفعل ، فلدينا متسع من الوقت .

- ـ اذهب إلى المواقع ، وتأكد من أن الرجال لم يناموا .
- ــ فليناموا ، ماذا يحصل . لقد رش الألمان الآن ملحاً على رأسه ، ليس ملحاً بل نشادراً . قليل من النار ، وينفجر . . .

ثم ضحك وانصرف .

#### \* \* \*

عند الصباح ، بدأ الهجوم الكبير . الهجوم قــول ينطبق على جبهتنا فقط أما الانقضاض فهو على الجبهة الواسعة بقوات كبيرة . جبهتي هي ألف ومائة متر فقط ، وهي قليلة . وما يدريني ، كل ما هنالك أنني آمر سرية مدافع الهاون في الكتيبة ٢٦١ . لو عندي جيش لصارت ألفا ومائة كيلو متر . لكن رأسي لا تستوعب ألفــا ومائة ، لأنني من مواليد بلد صغير .

لم أستسغ البطاطا التي طبخها ساخنوف ولم آكلها . البطاطا والشوكولاتة تعكر طعم العرق .

الثالت من كانون الثاني . نحن في المكان نفسه تحت السماء المكشوفة، في الثلج . البرد قارس . عندي أربعة جرحي . دمر أحد مدافعي ، وقتل حصان .

أعطونا اليوم خبزاً أبيض . وارتفعت نداءات تقول « يا جنود الوطن آن الأوان لنحرر لينينغراد بكاملها » . من لا يريد ؟ أنا ؟ . أنا أكتب كتاباتي هذه على ظهر أوراق النداءات المطبوعة .

السادس من كانون الثاني . تقدمنا مسافة ثمانمائة متر . وجدنا المانياً واقماً في الثلج من دون رأس . لم نجد أي أثر للرأس . هو تحت أنظاري ، ثقيل مقرف . ما أبشع النظر إلى رجل بلا رأس . أمرت ساخنوف بغمر الحثة بالثلج .

الحادي عشر من كانون الثاني . تقدمنا نمانية كيلو مترات . كسرت قدم أحد جنودي . شد على الرجل المكسورة بقوة ليوقف نزيف الدم ، وراح بالثانية يضرب على الكسر ضربات ليرجع الكسر إلى موضعه ويلتحم . وسأل ساخنوف .

\_ ألا تلتحم ؟

أغمي على الجريح . وجاءت شورا وأخذته محمولاً .

الثالث عشر من كانون الثاني .

\_ رقم مشؤوم . \_ قال ساخنـوف ذلك وبصق مضيفاً \_ ان لم أقتل اليوم فلن أقتل بعده .

عندي ثلاثة قتلي وتمانية جرحي . أمرت جنودي بدفن القتلي وكتابة أسمائهم على ألواح خشبية .

على يسارنا نوفغورود . نقاتل من أجل تحرير نوفغورود .

قال ساخنوف : ــ لن نرى اليوم نوفغورود .

\_ لاذا ؟

ثلاثة عشر رقم مشؤوم .

ولم نر نوفغورود في ذلك اليوم فعلاً .

\* \* \*

الرابع عشر من كانون الثاني .

برد وعاصفة ثلجية . بين بيتي الأرضي ومكان العدو مائتا متر تقريباً . كل الاشجار مكسرة . ثلج ، ثلج .

رن ً جرس الهاتف . انه آمر الكتيبة .

- ــ أسمعكم رفيق خمسة وعشرون .
  - \_ أنت جاهز ؟
    - \_ تماماً .
- \_ هه ، أنت . هل استلم جنودك العرق ؟ ــ تدل لهجته على الانشراح .
  - ً \_ لكنه قليل .
- \_ يالك من طماع . حسن ، ستستلم نصيباً كاملاً من العرق عندما تصير في المواقع الجديدة متقدماً إلى الأمام .
  - ــ لكل مائة متر مائة غرام .

وتضحك السماعة :

ـــ ويحك ، أنت . فليكن لك ما تريد . وفوقه وسام اذا . . . سنبدأ فوراً هل أنت مستعد .

--- مستعد ...

العاصفة تزأر في الحارج . اندفع إلى الداخل الملازم ساشا كاربوف ، وهو شاب طويل أشهل العينين . قال وهو يختنق من العاصفة :

رأيت شورا ، تسلم عليك ، وقد أرسلت لك نصيبها من العرق ، فشربت نصفه في الطريق . لا تشتمني فالدنيا برد . وسيان عندك ، لأنك كنت ستعطيني النصف هنا ، فأنا أعرفك .

« شورا ، شورا » لماذا يحشرون هذا الاسم دائماً في عيني . لكن لماذا دبت الحرارة في البيت البارد . هل هو من الأسم ؟

الحامس عشر من كانون الثاني . أنا ملتصق بالمنظار فوق شجرة جوز .

ربطنا درع مدفع على جذع الشجرة لحمايتها ، ورحت أراقب تحركات العدو . لا أرى شيئاً أمامي ، مع أن المسافة لا تبعد أكثر من مائة متر . تباً للضباب ، انه كثيف مقلق . في أسفل الشجرة استعد مدفعنا الهاون و دبابتان ومدفع متحرك ثم المشاة . على يميننا لينينغراد في الكماشة . في السنة الماضية وفي مثل هذه الأيام كسرنا أحد فكي هذه الكماشة و فتحنا الطريق البرية ، طريق الحبز للينينغراد .

« نبدأ اليوم هجوماً كبيراً على العــــدو لنحرر لينينغراد من حصار العدو تحريراً كاملاً » . لست أدري ان كانت ستبقى كتاباتي هذه أم لا .

الهاتف يئز أزيزاً .

- \_ هل أنت مستعد ؟
  - \_ كل الاستعداد .

مخاطبي على الهاتف يراقب الساعة . بقيت عشر دقائق . . . ثمــــــــــان ، خمس دقيقة واحدة ، و . . . اندلعت اللعلعة الرهيبة .

السماء والأرض تضطربان ، تتهدمان .

بدأ . . . هذا هجوم مدفعيتنا في جبهتين : لينينغراد وفولحوف . في ميداني ستة عشر مدفع هاون ، لكل مدفع ثلاثمائة وخمسون قذيفة لهذا اليوم فقط .

وأصدر الأمر إلى جنودي بالمكبر : ــ نار . . .

علي اليوم فقط أن أنزل خمسة آلاف وستمائة قذيفة فوق رأس الهتلريين . وبعد ؟ وبعد ، خير ان شاء الله .

السماء والأرض ترعدان.

ـ نار . . .

#### \* \* \*

نحن في الحصن الذي أخلاه العدو . تدفأنا قليــــلاً وتابعنا هجومنا من جديد . أمامنا حاجز الحط الحديدي الداخل إلى لينينغراد ، من جهته الاخرى قرية .

ردنا العدو إلى الوراء . لكننا أعدنا الكرة وتقدمنا نحو القرية . يشبه تقدمنا أمواج البحر ــ يتراجع ليعود بقوة أكبر .

تقدمت كتيبتنا اليوم ألف متر . قليل ؟ لماذا قليل ؟ سل القتلى منا ومنهم . هم أكثر . يخيل لي أن الأرض التي استرجعناها من العدو تبتسم بين الدم والقسوة . أرض الوطن الأم الحبيبة الجريحة . . .

استولینا علی قریة غیر موجــودة . لقد امحت ولم یبق منها غیر نصف بیت سقط هتلري علی عتبته .

وجدنا قطة واحدة حية في القرية، لم نجد أي مخلوق حي غيرها . وجدناها وقد توحشت بالدم الذي ما زال عالقاً على فمها . كانت تنفخ علينا مختبئة تحت جذع شجرة .

\* \* \*

قبل هربهم أحرق الفاشيون بقايا القرى الواقعــة قريباً من ( مياسنوي سبور ) مع البيوت التي نجت من دمارهم .

ها هي قرية أخرى لا أثر لها الا ما ظهر من بقايا مداخنها بين الثلج ، وأشجارها المكسرة . كما يمكن التعرف عليها من الخرائب وأكوام الرماد المتحجر المتجمد المرصوف بخط مستقيم يفصل بين بساتين الخضار . الحسواجز عروقة والثلج أسود . وتوجد لافتة من الصفيح مثناة واقعة في الثلج كتب عليها كلمة: مدرسة . لكن المدرسة غير موجودة ، لاهي ولا اسمها ، ولم يبق منها أثر .

\* \* \*

رأينا آدميين يتدلون من أغصان الأشجار نصف المحروقة . منظر فظيع . كان المتدلون من العجائز الذين اسودت أجسادهم . كانوا عراة ذوي لحى بيضاء ، لا يتحركون ولا يتأرجحون . رقابهم ملتوية على أكتافهم وعيومهم تنظر إلى السماء .

فجأة أمسك ساخنوف رأسه وقال :

ـ أنظر إلى اليمين . . .

إلى اليمين غابة مهشمة تشبه أشجارها الهياكل ، فلا أغصان ولا أوراق . أمسكت رأسي أنا الآخر . من على الأشجار تتدلى أجساد أطفال ونساء شنقوا بحبال مشمعة بيضاء. أنها حبال المانية جاء بها الهتلريون معهم من بلادهم

لهذه الغاية . الحبال بيضاء مشدودة بفعل الثقل . أقدام الأطفال المعلقين صفراء ورؤوسهم مستندة على أكتافهم ، وألسنتهم ممدودة إلى الحارج من بين أسنانهم هلعت للفظاعــة . ارتميت على الثلج وبدأت أفرك وجهي به ، لكي أحتفظ بوعيي . صرت مثل شجرة مضروبة محروقة . عد ساخنوف المعلقين ــ اثنتان وستون امرأة وواحد وتسعون طفلاً . أوف ، يا أمي ، يكا الدم يطفر من عيني .

أنزلنا المعلقين على الأشجار ، وكومناهم في فناء المدرسة المهدومة بجانب عمود كرة السلة الذي بقي سالماً . أجهش أحد جنودي الكسندر برودوف بالبكاء . كان فتى يتابع دراسته . لكن مدرسته هي في قريته التي . . .

\* \* \*

سلموني رسائل جنودي في خمسة عشر يوماً دفعــة واحدة . موزّ البريد في كتيبتنا بنت . فلأقل سلمتني . وهـــذه البنت هي ملاك طيب بالمعنى الصحيح . وجهها بلون الشمع لا يعرف الابتسام . يبدو أنها لم تحترق بشمس الصيف الغني بأسراب البعوض ، ولم تر برد الشتــاء . لقد شقق البرد بشريدي في عدة أمكنة . أما وجه البنت ساعية البريد فناعم نظيف .

قالت البنت : ــ توجد لك أنت أيضاً رسائل ثلاث .

سألتها وأنا أستلم رزمة الرسائل :

كيف عرفت أنها لي ؟

قالت : - أنتم القدامي قليلون . وأنا أعرفكم كلكم .

ثم جلست ووزعت علينا ورق سجائر كلنا نحن الباقين على قيد الحيا، وقامت . ولكن قبل أن تخرج من بيتي الأرضي رجعت وصرخت بصوت متهدج بالبكاء :

أنتم ، لماذا تموتون ؟ ، لا تموتوا . . .

وخبطت باب البيت وذهبت، ربما وهي تبكي . خيل لي أنها تحب أحد رجالي . فتأثرت لها كثيراً . ترى هل قدر لهذه البنت النظيفة الناعمة أن تحزن ؟ لا ، لا . ليبق فتاها حياً . لكن من هو هذا الفتى ؟

أصحاب ثماني عشرة رسالة غير موجودين . وقع أليم . هذه رسالة دافيدوف . لقد قتل من زمن بعيد في موقع المدفعية ، اذ اختر قت جبهته رصاصة . لقد تذكرت دمه الحار . رسالته مثلثة الشكل لا تحمل طابع بريد، كتب عنوانها بقلم الرصاص وأرسلت إليه من أمه أو أبيه أو أخته الرسالة تحرق يدي . ماذا كتبوا لك يا أخي العزيز . لا يعرف أهلك أنك لم تعد قادراً على القراءة ولا على النظر ، ولا على فعل شيء مما يفعله الأحياء . هذه اللفة المثلثة تقطع أصابعي كالسكين . ماذا أفعل بهذه الرسالة ؟ وماذا أفعل بالرسائل الأخرى ؟ لا أعلم . سلمتها إلى جندي الهاتف فسألني :

- \_ ماذا أفعل بها ؟
  - ــ احفظها .

عند المساء قتل جندي الهاتف نفسه . دفنوه مع رسائل المقتولين في حيبه .

\* \* \*

الخبز مخمر تخميراً جيداً فلا هو فطير ، ويشبع . الحصة الواحدة ستمائة غرام ، والسكر عشرون . كذلك اللحم . أما الحبوب فخمسة وسبعون غراماً . ليس سيئاً .

السيء هو أن البرد في الحارج قارس جــداً ، وأنا أقضي معظم اليوم في الحارج وسط الثلج وفوقه . وأول من يشعر بالبرد هو شارني الذي طال . لأنه حين يتجمد يكمم فمي ، وأعرف أن درجة الحرارة خمس وثلاثون درجة تحت الصفر . وعنــدما أزفر الهواء الساخن يتجمــد على شاربي وتتلل على فمي خيوط رفيعة من الجليد أذيبها بلساني وبالنفس الحار . ولا يمكن اقتلاعها ،

لأنها تقتلع معها الشعر . وأشعر بالتجمد أيضاً من العصافير . فاذا رأيتها تقترب من أبواب بيوتناالأرضية وتدنو من منافذ الدخان والبخار أعرف أن الحرارة قريبة من الأربعين. لكن هذا البرد صحي ، ولا أتضايق منه أنا الجنوبي . عندنا جميعاً ثياب دافئة ، فالبستنا الداخلية القطنية كالتنور . وما أذكى أولئك الذين اخترعوا السراويل الصوفية ، فهي تدفىء أرجلنا وكأنها في ماء ساخن .

صددنا كل الهجمات الالمانية المعاكسة الواحدة بعد الأخرى . البرد يوحي بالتفلسف والحكمة . بت أرى أن الحرب التي خضناها ضد الفاشية هي اختبار لنا مثلما يختبرون الفولاذ بالنار .

مضت سنتان ونصف على العدوان على أقدس شيء عندنا على أرضنا .كل شيء من دون الأرض لا قيمة له ، حتى الرب.

ها هو الفاشي يحتل أرضنا منذ سنتين ونصف ، ويريد أن يبيدنا ويمتلك أرضنا . ومن دون أرض لا وجود لأمة أو شعب .

أنا لا أخاف من التجمد .

العشرون من كانون الثاني . نحررت نوفغورود . ها أنذا أرى قباب كنائسها العالية المكورة ونواقيسها ، وأرى أسوار الكرملين المتضررة جداً .

وماذا في أن تكون متضررة ؟ ها هو « وسام الرجولة » لساخنوف . أنقذه من موت محتم حين أصابت شظية قنبلـــة لم تترك فيه أكثر من خدش بسيط والتواء جعله يصرخ ساخطاً :

لم أمتلك في حياتي شيئاً حلالاً ، فأنى لوسامي أن يكون لي حلالاً مثل الآخرين . يا لسوء حظي .

قلت له : - لا تشك من سوء حظك . فلولا هذا الوسام لاخترقت الشظية صدرك .

مستَّد الوسام المجروح وضحك .

\_ هذا حارسي اذن .

## \* \* \*

أثمن حمل عندنا الراديو . لذا فنحن ننقله على عربة خاصة . صفحه ساخنوف بدروع فولاذية من بقايا المدافع الرشاشة المحطمة كي لا يتضرر . وفي كل فرصة سانحة يلتف جنودي حوله ليستمعوا إلى الأخبار من العالم الكبير .

## \* \*

في آخر الليــل ، قرب الفجر وفي الثلج كنت داخــل فروتي دفآن ، مستلقياً على الثلج الهش ــ الهش . أرجلي دافئة داخل السروال اللبادي وقبعي منكسة حتى أرنبة أنفي . سمعت أغنية « غرونغ » . أنا نائم ، لكنني أسمعها . هل أنا في حلم . هل هذا صوت باكراد خاجونتس ؟ ، لا ، ليس هو ، لكنه صوت مألوف :

يا غرونغ ، عن بلادنا

ارحل ، وابتعد ، هيا . . .

كان يغني لي هذه الأغنية سراً موسيقي قريتنا الصغيرة الشهير العم تسولوننس غازار .

ارحل ، وابتعد ، هيا . . .

لم تعطني جواباً ،

هل طرت وابتعدت . . .

استيقظ . لكن الأغنية مستمرة . آي ، حياكم الله يا أولاد . انه الراديو الذي شغله الحنــود بصوت خافت كي لا يذهب الصوت بعيداً . أما المغني فهو باول ليسيتسيان من موسكو . الثلج يذوب ، ويتدفؤون . بعـــد الأغنية :

انتباه . . . موسكو تتكلم .

\* \* \*

موسكو تتكلم بلسان ليفيتان \* :

- حطمت قواتنا أمس كليـــاً الحصار المضروب حول لينينغراد بالجيوش الالمانية الفاشية منذ خريف عام واحـــد وأربعين . . .

ــ انتباه . . .

أي انتباه بعد . وأفرغ ساخنوف خزان رشيشه الذي يحتــوي اثنتين وسبعين طلقة في الهواء ، ثم صاح :

انتباه ، تحطم حصار لینینغراد بکامله . انتباه ، نحن والعدو ، انتباه . . .

\* \* \*

احتضنت شورا وقلت :

- \_ هل تبردين ؟
- لا ، وأنت .
  - أنا بردان .
    - ـ لاذا ؟
- ـ منذ زمن لم أرك .

وجنتا شورا محمرتان طبعاً من الجليد . والا فمن ماذا ؟ أم أن ساعدي حاران لدرجة ، تحمّران معها حتى وردة الربيع الداكنة ؟

<sup>\*</sup> منيع الحرب الشهور 🗈

ضحکت شورا : ــ لماذا ورد ؟ ــ ماذا اذن ؟

تفلبت فوق الثلج مستمتعة . لها فروة قصيرة ، ياقتها عريضة ولونها ضارب إلى الزرقة . سروالها مبطن فوقه تنورة ، وتلبس مثلنا قبعة على رأسها . تلبس جوارب لبادية كذلك مثلنا لكن قصيرة . مع حزام عسكري قصير وبلوزة ميدان . يا آلهي ، كيف تعيش مع هذا البرد . كيف يعيش هذا الربيع الأبيض الحار مع هذا الجليد الفظيع .

ليل صاف وفي السماء نجوم كثيرة . أنا لا أراهـــا في الأعالي ، أراها على الربيع الأبيض الحار ، على صدر شورا .

وتهمس : ــ هل تبرد ؟

ـ لا ، وأنت ؟

صمت.

نحن الآن في الثامن والعشرين من تشرين الثاني . بعد شهر واحد أبلغ العشرين من العمر . كتابتي بحرارة ربيعية .

# مي يحل الليل ( نأليل )

كانون الثاني ، برد .

ها هي كتيبتنا بالقرب من أطلال قرية أمامنا تبدأ هجماتها المستمرة

من جديد . القرية هدفنـــا بالأمر وحسب مخطط وضع بارادتنا . نصبت منظاري أمام القرية على شجرة ، ونظرت . لم أجد شيئاً قائماً في القرية .

جليد . جذوع الأشجار مشقفة . لكننا نلبس الدافىء من الألبسة فلا يتشقق جلدنا ، ونتحصن فوق هذا بمائة غرام من العرق ، اضافة إلى حصي ايفان فيليبوف وساشا كاربوف اللتين يعطيانني اياها . ساشا ، شاب طويل نحيل على وجهه ابتسامة تظنها خائفة ، لكن ما في قلبه خوف . يقول :

ــ لنصل إلى الله أن يبقى لنا ايفان حياً وأن لا يقتل .

أنيَّ لك أن تعرف من يقتل ومن لا يقتل . لكن الأمـــل شيء عظيم . فلولا الأمل الذي يمني الجندي بالحياة لجن ً . بالأمل يحسب كل واحد أن الرصاصة سنمر من تحت اذنه ولا تؤذيه .

ظهرت شورا في موقعي تسأل :

ـ هل لديكم جميعاً ضمادات ؟

ـــ أنا ما عندي . ــ قالها ساشا ، ناظراً إليها بلهفة ، وأردف ــ جرحي لا يندمل .

فتعجبت شورا وسألت : ــــ لماذا ؟

\_ تدمله قبلة منك فقط .

ضحكت شورا وأجابت :

ــ أنت يا ساشا جميل ولا شك ، ولكن لي صديقي .

ذهبت ولاحقتها بأنظاري . فلتبقها يا رب حية وحدها .

عندنا دبابة ضخمة مستورة . على مدفعها ثلاث نجوم مدهونة باللون الأحمر . وهذا يعني أنها دمرت ثلاث دبابات . لكن أين ؟

ويشرخ قائد الدبابة :

\_ في جبهة سينيافينو . لماذا أسرعت شورا بالذهاب ؟ فيقول ساشا بغيظ :

\_ لماذا . هل احتلت قلبك ؟

\* \* \*

نحن ندخن .

انتهى التمهيد المدفعي الذي أصمنا لنصف ساعة .

ها هي علامة الهجوم . انقلعت الدبابة حاملة النجوم من مكانها ناثرة شظايا جليد حولها . سارت وسار خلفها المشاة وتحركنا نحن المدفعيين أيضاً لاحتلال مواقع جديدة .

فرد العدو علينا بوابل من مدفعيته ورشاشاته ونهق « الحمار » ذو الفوهات الست « اي ـــ T » صوت معروف فيه الموت ، لكننا نسير . . .

ها هي مواقع الهتلريين الدفاعية الأولى . هنا ضجة . ماذا ، هل يجري القتال بالسلاح الأبيض ؟ هو كذلك . ما تزال هنا بقية من مصادر موت حية راحت تحصدنا نحن المهاجمين . ففتحت نيران مدافعي ، فاذا لم آتمكن من القضاء عليها بسلاحي ، فلا أقل من أن أمهد طريقاً لمشاتنا .

الجثث متناثرة حولي بكثرة . والجرحى يزحفون إلى الحلف زحفاً يصبغون الثلج بدمهم .

أمامي صرير قعقعة وأزيز . اصطلمت دبابتان وجهاً لوجه للعدو . كانت كل واحدة بعد تحركها تحاول افساح الطريق للاخرى . أنا لم أر ذلك بعيني ، لكن أدركته بعدما سمعت صرير الفولاذ .

تقدمت بمدفعيتي مع المشاة إلى الأمام . . شاهدت الدبابة حاملة النجوم

محروقة . أما من أطفأها فقد احترق نصفه وارتمى بعيداً فوق الثلج . تذكرت لهفتــه على شورا . أين شورا ؟ فلتأت ولتر كيف احترق قلب آخر متيم بها .

\* \* \*

وقفنا اليوم بكامله في مكاننا . أمرت بنحويل نيران مدافعي إلى غرب قرية مدمرة .

قااوا من مركز القيادة بالهاتف :

ـ القرية في يدنا . عليكم احباط كل هجوم معاكس .

وأنا أنفذ الأمر . لكن ها هو أمر آخر :

ــ احرق القرية ، العدو هناك .

\* \* \*

أخذنا القرية في اليوم التالي صباحاً . لكن لا توجد قرية الا على خارطة المسح المحلية . فيها مدرسة ، وواحد وتسعون وثلاثمائة بيت ، إلى غير ذلك من المعلومات . في يوم وايلة انتقلت هذه القرية من يد إلى يد ست مرات ، نعم ست مرات .

مازال قائد الدبابة المحترق أمام عيني .

عند المساء تمركزنا في البيوت الأرضية والحصون التي انتزعناها من الغزاة . هرب الغزاة الالمان مضطربين ، فتركوا البيوت الأرضية جافة دافئة مريحة . عند أصحابها الأسبقين فرشهم أيضاً ، تركوها مفروشة كما هي على ألواح خشبية . يبدو مما ترك أن الهتلريين رغم الظروف الميدانية ، ما كان ينقصهم شيء . وليس هذا غريباً ، فكل أوروبا في يدهم .

عند منتصف الليل تحركنا من جديد . اذ لا يجوز افلات ذيل العدو المحتضر . بل لا يجوز اعطاؤه الفرصة ليتمكن من مواقع طبيعية دفاعية . أمامنا مجموعة غير كبيرة من العدو تعرقل تقدمنا ، وتجرنا إلى معركة استنزافية .

بدأ الهتلريون بهجوم معاكس بقوة كبيرة على المواقع التي احتللناها . فاضطررنا للجوء إلى التحصينات الدفاعية .

ودارت معركة حامية .

تبين أن كتيبتنا قد طوقت . انتشر خبر يقول ان علم الكتيبة قد وقع في أيدي العدو . ان كان الحبر صحيحاً ، فهو عار كبير . فجاء آمر الكتيبة . بدا عليه التأثر الشديد ، من دون اضطراب أو حيرة . وبدا مع كبر سنه شاباً لا يتناسب مع سنه . في بده رشيش وعلى حزامه قنابل مدلاة . قال :

ــ ماذا ترتؤون يا اخوتي ؟

أنا أعرفه جيداً ، شجاع ومقاتل خبير لا يخاف . لم أره قط مرتبكاً . وهو الآن أيضاً غير مرتبك . أما نائبه يرين ففي وضع لا يحسد عليه . وماذا أفلاح من ذلك . اذا فقدت فرقة علمها تتفرق بلا وعي وتضيع ويذهب أثرها فما بالك بكتيبتنا التي خاضت معارك كثيرة ونفذت أموراً صعبة .

صففت جنودي الثمانية والخمسين وقدمتهم لآمر الكتيبة وقلت :

ــ مرنا ، فنحن مستعدون للسير إلى الموت ، رفيق آمر الكتيبة أعطنا الأمر . وأحاط مئة مقاتل آخر من المشاة بآمر الكتيبة ووقفوا غير بعيد عنا باستعداد.

بعد خمس دقائق سرنا وراء آمر الكتيبة في هجوم على الاتجاه الذي نتوقع أن يكون فيه علم كتيبتنا وشرفنا .

شتاء ، ثلج ، وضباب .

كنا في هجومنا نطلق النار من رشيشاتنا ونرمي القنابل اليدوية ، ونمشي في الثلج السميك . انضمت إلينا دبابة ثقيلة وآلية مصفحة . ففتحتا لنا طريق الأمل . ظهرت أمامنا طاحون هوائية مبسوطة المراوح . قال آمر الكتيبة ان العلم موجود فيها مع مكتب القيادة . ازددنا اقتراباً من الطاحون فأطلقوا علينا

النار من يميننها ويسارها . تقدمنا زحفاً . ما من وسيلة أخرى . زحفنا متحركين يتقدمنا المقدم يرين . واقتربنا من الطاحون وراء الدبابة . .

لم نجد أحداً من الالمان المحيطين بالطاحون . فهم اما قتلوا أو هربوا . دخلنا فوجدنا نائب رئيس مكتب القيادة ممدداً على أرض الطاحون الرطبة مبسوط الذراعين وحوله عدد من المدافعين مقتولين . لم يبق منهم الاستة على قيد الحياة . هز آمر الكتيبة كتفي الجندي حامل العلم وسأله :

ـ أين العلم ؟

فصاح الجندي المنتعش من النجدة المفاجئة:

ــ العلم ؟ ، العلم معنا . هو ذا .

وأسرع فأخرج العلم الذي كان قد لفه على جسمه تحت فروته . ومسد آمر الكتيبة رأسه المتموج كالحرير الأحمر . فظننته في البداية يبكي من الفرح ، ثم تبين لي أنه جريح بعدما لمحت الدم يسيل على وجهه . أسرعنا وأرسلناه إلى الخلف:

## \* \* \*

الأخوان بودكيفيتش بيديان وفيديان توأمان . هما « صوصا » كتيبتنا . رأيت تحت شجرة المرصد وفي الثلج مخلوقاً صغيراً يتحرك . ما هذا؟ . آها، انه أحد التوأمين . من هو فيديان أم بيديان . يصعب علي التمييز بينهما فهما شديدا الشبه أحدهما بالآخر . كلاهما في الحادية عشرة . ماذا أقول ، هل هما جنديان صغيران ، أم طفلان تقريباً . هما طفلان طبعاً ، من أين جاءت هذه ال تقريباً . علق هذا الصغير جهاز هاتف ميدان على وسطه وراح يتجول وحده مدفوناً مع جهازه في الثلج ، ويدفع الثلج بصدره ليفتح لنفسه طريقاً فيه .

لست أدري لماذا سألته : ... من أنت ؟

فسأل هو : ــ وأنت ، من أنت ؟

جلست أدخن . الولد من مدينة ( مالايا فيتشير ا ) على ما أذكر ، أو ربما من ديخفين ، حيث دارت معارك طاحنة في ربيع العام الثاني والأربعين . التحق الولدان بعدها بكتيبتنا .

سألت الولد: - كيف صرت جندياً.

أجاب :

- أمر طبيعي في الجبهة . أنا وأخي فقدنا أبانا وأمنا . لا شك في أنهما قد قتلا . ولم ييق لنا من بحمينا . وها نحن الآن ، أنا وأخي جنود .

قلت: ـ حياة غير طبيعية.

\_ طبعاً ، ماذا تظن اذن ؟

وذهب يجر وراءه شريط الهاتف .

الثلج منكوش في أماكن متفرقة ومصبوغ بالدم الأحمر في أمكنة أخرى . ففي كل لحظة تنفجر قنبلة أو قديفة . فأغضب وأتوجه بوجهي نحو الغرب قائلاً :

- اي أيها الالمان اسمعوا . لا تطلقوا النار إلى هذا الاتجاه الذي اتجه إليه الحندي الطفل ، ارحموه . . .

وليلة أخرى فكرت بالصبيين التوأمين ، ثم نسيتهما .

\* \* \*

كنت مضطجعاً في زحافتي التي تنزلق حسب رغبة حصافي حين سمعت متكلماً بقربي يقول :

ألا تشعر بالبرد يا جنوبي ؟

فانتفضت . انه آمر كتيبتنا الجديد باول اندروفيتش سافوتوف . حاولت تقديم الاحترام فلم يسمح وقال بلطف :

- لا ضرورة . ألا تشعر بالبرد ؟
  - \_ لا أبرد .
- ــ لكن انتبه ، لا تنم في الزحافة تتجمد .

يبتسم . لقد جاء إلى كتيبتنا قبل ثلاثة أيام ليعمل فيها . يمشي وكأنه ضائع ، مسن في حدود الحمسين من العمر . أمشي بجانبه متأخراً قليلاً حسب النظام العسكري .

قال: -- سنصل إلى نهر نارفا قريباً. يجب أن نعتني بالناس، فلقد دارت معارك عنيفة حول نهر نارفا ومن أجله.

أنا فوق الشجرة من جديد في مرصدي . من هنا أرى بوضوح تنظيمات العدو وأرى جنوده أحياناً .تبد و بوضوح أكبر حواجز تحصيناته التي أقامها مؤخراً على عجل . الحفر السوداء تبدو أمامي كالمرآة بين نصاعة الثلج .

في هذا المضمار يساعدني مرصدي ومنظاري . وهو وان كان ثقيلاً ، الا أنني أحمله معي إلى كل مكان .

أنا فوق الشجرة .

– مرحباً أيها الرفيق الملازم .

انتفض وأنظر تحمه الشجرة ، فأرى الصبي . يقول ممتعضاً ·

ــ ماذا ؟ ألا تذكرني ؟

أذكره طبعاً . لكن لا أستطبع أن أميز التوأمين أحدهما عن الآخر. فهما

متشابهان بالشعرة . يلبسان نفس الثياب المؤلفة من فروة نصفية وحروال رفيع وحزام ضيق خاطها لهما خياط كتيبتنا وحذاؤها بعد تعديلها من ألبسة الكبار، وهي تليق جداً بهما بشكل لا يوصف .

أنزل عن الشجرة ، ولم أجد واحداً فقط بل وجدت الأخوين معاً في وسط الثلج فسلمت عليهما :

ـ مرحباً بالرفيقين التوأمين .

لكن رتبة كل منهما عريف ، ويغضبان اذا خاطبهما أحد بغير الرتبة العسكرية ، ويغضبان أكثر اذا ناداهما أحد يا ولد ، أو « يا أولاد » .

- \_ ماذا تفعلان هنا ؟
- ــ جئنا نتأكد من سلامة خط الهاتف ، هل هو سليم .

فأقول : \_ سليم ، هيا اذهبا إلى البيت .

ويضحك الصبيان بصوت واحد متشابه :

ـ بيت . . .

آخ . ليس لهما بيت ، انه محروق . بيتهما الآن هو هذه الغابة المثلجة وهذا الخندق المكشوف للسماء ، والبرد . . . .

ويقول أحدهما : \_ سوف نمنح قريباً رتبة رقيب ، ولسوف نصير ملازمين أيضاً .

- ــ وليس بعيداً عنكما أن تصبحا جنرالين أيضاً .
- \_ لكن كيف ، والقتال لن يلموم طويلاً لكي نصل إلى سن الحنر الية ؟ فأهز رأسي موافقاً : \_ صحيح ، لن يلموم .

نعم ، لن يدوم ، لأنني أريد أن تنتهي الحرب الآن وفوراً وفي هذه اللحظة لكي يبقى هذان الولدان الصغيران سالمين . ولو بقيا عريفين .

## \* \* \*

نحن نستعد الآن لهجوم جديد . يتم تشاور القيادة معنا نحن الضباط في خندق ، ثم نتلقى التعليمات القتالية .

بعد الانتهاء من التشاور استدعى آمر الكتيبة الأخوين بودكبينيتش ، وأمرهما بالذهاب فوراً إلى سرية الاسعاف ، غير البعيدة وانتظار أوامره هناك .

استاء الولدان بشدة وعبسا :

– لا نرید . . .

فيبسط آمر الكتيبة يديه ويقول :

-- هذا أمر ، وانتما عسكريان ، عريفان ، وعليكما اطاعة الأمر الذي لا يجوز الاعتراض عليه .

لكنهما يعترضان: ــوهل يقبل الأمر بمنع العسكري من تأدية واجبه؟ لم ألحظ في صوتيهما رنة بكاء ، بل رنة تأثر .

ـ نرید أن نكون معكم .

فيرد آمر الكتيبة بحزم :

– لا ، ويجب عليكما تنفيذ أمر رئيسكما .

ووقعت في نفس الصبيين حسرة تجسدت وسالت مع الدمع الحار على الثلج . لأن هذا الأمر يعني أنهما مازالا طفلين ، مع كونهما عريفين ، ومع أن كلاً منهما بحمل وسام رجولة .

وبدأت الهجمات العنيفة . عذرت آمر الكتيبة ، فهو لا يطيق أن يبقي هذان البرعمان معه تحت خطر الموت ، فلينتظرا عند الأطباء .

وذهب الصبيان صاغرين .

نحن الآن في الحادي والثلاثين من كانون الثاني . شهر واحد وثلاثة أيام وأنا في العشرين من العمر . كتابتي تشبه الطفولة .

## غزو جليدي

مضى أسبوعان على ابتعادنا عن ضفة فولخوف اليسرى بعدما تركنا على كل متر منها تقريباً قبوراً جماعية أو فردية . يا ناس ، اذا ما صادفتم قبوراً جماعية فاعلموا أن حالنا في تلك الفترة كانت سيئة وأن معارك ضاربة قد جرت وأن رجالاً كثيرين قد قتلوا وليس لدينا وقت لدفنهم فرادى وحسب الطقوس المسيحية . واذا صادفتم قبوراً فردية ، فاعلموا أن جنودنا كانوا يمرون بفترة سعيدة من حياتهم القتالية .

فولحوف نهر عظيم ينبع من بحيرة (ايلمن) ، ثم ترفده جداول وسواقي ويجري ليصب في بحيرة لاتوغا. كان فولخوف بالنسبة لنا مصدر غذاء وموثل موت. كم حمل هذا الملاك الأزرق من جثث ، وكم أعطانا من سمك في صيدنا من مياهه الواسعة ، كما . . . لا توجد « كما » اذ تكفي هاتان النعمتان .

الوداع ، أيها الفولخوف الطيب ، اذكرنا بخير . لقد فعلنا ما بوسعنا في قتالنا في سبيل الابقاء على مياهك نظيفة . الحقيقة أننا لم نكن نريد هجرك والبعد عنك ، خصوصاً وأن مياهك كانت تتختر أحياناً بدمائنا النقيلة نحن المخلوقات الآدمية،أو يختنق صوتك في خضم ضجتنا ، أو تتعكر زرقتك . لكن اعلم أننا لم نتسبب في كل هذا ، بل دفعنا إليه دفعاً .

بالقرب من قرية (بوتبيريوزيه) احترق ماكار كير اسيموفيتش سيميونوف في دبابته . انه من سكان هذه المنطقة وأظنه بالتحديد من لوغا . لم أرافقه أكثر من أسبوع واحد ، لكن صداقة ساعة واحدة في الجبهة تعطي معنى أبدياً كاملاً . كان سيميونوف ملازماً ثانياً يقود دبابته كاشفاً غطاءها وسط الثلوج وعندما أصيبت بقنبلة حارقة ، أحرقتها وأحرقته معها واستحال إلى عظم وفحم أسود . لكن عظامه المحروقة وعظام أصابعه كانت ملتصقة بشود دبابته .

## \* \* \*

نحن نتقدم الآن صوب لوغا نهرا ومدينة . . ان أذكركم بأن لينينغراد قد تحررت من طوق الفولاذ والنار . . لقد عانت تسعمائة يوم من وطأة الحصار الظالم . حصار نفذه عدو ، وجوع خطط له العدو أيضاً . قال لي رئيس أركان كتيبتنا ، ان الاحصائيات والمعطيات ، أكدت أن ستمائة وأربعين ألفاً من السكان ماتوا في لينينغراد من الجوع وحده . هذا رقم فظيع لم يسمع التاريخ بمثله من قبل . مات الناس دون أنين عارفين أن مدينتهم لا تموت .

ــ الرحمة والمجد للأموات .

#### \* \* \*

ساشا بولودين فتى غر ربع القامة ذو شقرة روسية ونمش على وجهه. فروته النصفية من صنخ أهل بيته .

يقول ساشا بولودين : ــ لا ، أنا خطتها بنفسي .

قبعته أجنبية . حين يسأل يضحك ويجيب :

-- انها المانية ، انتزعتها منهم ، وعدلتها حسب قياس رأسي وطرازنا رشيشه الماني ، قنابله اليدوية من صناعتنا ، خنجره فنلندي . ساشا بواودين باختصار جندي غير نظامي وصل إلينا حديثاً وهو يطلب الوصول إلى القيادة العليا . فنقول له :

لكن كئل شيئاً من الطعام ثم اذهب .

فيأكل بشهية . كانت تفوح منه رائحة الغابة والرطوبة ورائحة الجندي غير النظامي الذي لا أعرف شيئاً عنه . كتيبة غير النظاميين موجودة قريباً من لوغا . وراح يحكي لنا وهو يأكل بسرعة :

-- في الاسبوع الماضي نسفنا أربعــة جسور لنقطع على الألمان طريق الهرب . أنا أغبطكم على أنكم تجيدون طرد الكلاب .

في معركة لينينغراد ، وخلف العدو ، كانت تحارب فرق كثيرة نظامية قوامها خمسة وثلاثون ألف مقاتل .

قال ساشا بولودين: ــ وقتل مثلهم في أثناء القتال. الفاشي المجرم يحرق كل شيء في طريقه في الاياب وفي الذهاب. على طول طريقها إلى نارفا لم نشاهد قرية واحدة ، أحرق وهدم كل شيء.

قال ساخنوف : ــ نعم ، وسنحرقهم بدورنا .

دخن ساشا بولودين ، شكرنا وذهب .

## \* \* \*

جيشان المانيان يتصديان لنا . الثامن عشر على يميننا والسادس عشر على يسارنا . نحن على « معرفة » بجنودهم منذ بداية العام الثاني والأربعين ، زادوا عليهما الآن قوات جديدة جاءت من أوروبا .

لجأ الينا ستة من جنود العدو وهم يصيحون :

ـ فرنسيون . . .

فرنسيون حركتهم القوات الالمانية وزجتهم في مواجهتنا .

## - « شطیك فزیملیو » (\*)

كلمتان روسيتان تعنيان ألقينا سلاحنا ، وانسحبنا من القتال . كان المتكلم يقولها بلغة روسية ضعيفة . ويضيف :

أذا قريب الجنرال دوغول .

وكان اسم الحنرال دوغول معروفاً ، لأنه يحارب الفاشيست ، وهذا يعني أنه رفيقنا في السلاح .

أرسلنا الفرنسيين المستسلمين إلى الحلف دون أن يرافقهم أحد . لأنهم يستطيعون بأنفسهم العثور على مكان تجمع الأسرى .

## \* \* \*

اننا نفرح حين نرى طائراتنا ، وما أكثرها وهي تطير في الليل والنهار ترعد في الجو ذاهبة نحو الغرب محملة ، ثم تعود ظافرة بعدما تفرغ حمولتها .

كانت بداية هجومنا من ضفة فولحوف ، في الرابع عشر ،ن كانون الثاني . اشتركت في الهجوم كتيبتنا المدفعية ٢٦١ التي الحقت بالجيش ٥٩ في جبهة فولخوف . لواؤنا قديم ، هو لواء المدفعية الثاني ، فيه كتيبتا مدفعية أخريان الكتيبة ٢٠٠ والكتيبة ١٣ .

يقول ساخنوف ،

ـ أحمد الله أن سريتنا ليست في الكتيبة ١٣ .

فأقول : ـــ وأي فخر ينقص تلك الكتيبة وم العيب فيها ؟

فيجيب : ـ يكفي أنها تحمل هذا الرقم . . .

ماذا ؟ لقد بدأنا نفكر بالفخر ، وهذا فأل حسن . لقد انقشع الخوف .

<sup>(\*)</sup> الحربة مغروزة بالارض

كلنا يعرف الجنرال ايفان كاروفنيكوف آمر جيشنا التاسع والحمسين ، ونحبه . لقد منح أحد طباخي كتيبتنا ساعة . كان قد جاء إلى مواقعنا ، وتفقد أشياء كثيرة ، ثم تذوق الطعام في المطبخ وأعجبه ، فنزع ساعته من يده وكانت ذهبية ، وعلقها على معصم الطباخ شيديكوف .

الطباخ شيديكوف من الشمال ، وأكبر الظن أنه من مناطق مور مانسك . يقول لي انه لم ير العنب في حياته . انه يعرج قليلاً بسبب جرح أصيب به في الواحد والأربعين ، لكنه لم يشأ أن يعفى من الحدمة العسكرية فاشتغل فيها طباخاً . أرسل ساعته إلى زوجته في البيت وهو بقول :

- أنا لا أعرف ان كانت زوجتي حية أم لا ، ولكنني أرسلها ذكرى لأحفادي ورمزاً للمجد العسكري لأسرة شيديكوف .

\* \* \*

في غابة كثيفة أخــــذ جنودي يقطعون من الأشجار خشباً لبناء مواقع وبيوت أرضية جديدة . ولكن المناشر تتكسر . لماذا ؟

ووجد ساخنوف السبب :

في كل شجرة خمسون كيلو غراماً من الفولاذ . كل الأشجار مجروحة ولا تصلح لأعمال البناء . بماذا نقيم بيوتنا .

فعمد جنودي إلى حفر الثلج من أجل المواقع . بعد نصف متر من الحفر ظهر ماء أصفر . انه مستنقع . ولم تنقص جنودي الحيلة ، بل راحوا يقشرون الأشجار ويقيمون الحواجز من قشورها . لذا كنت ترى ، حيثما كنت من الغابة ، أشجاراً تعرت أسافلها على ارتفاع مترين فوق الثلج فبدت مثل أعمدة أطلال مدينة مهجورة .

الالمان يهربون .

ها نحن نقترب من مدينتي لوغا وأو دوركوش . ذهبنا مع آمر الكتيبة للتثبت من مكاننا ، فقتل الجندي غيراسيموف الذي كان يمشي في المقدمة برصاص رشاش مفاجىء والتجأنا نحن إلى جذوع الأشجار .

نار حامية . ما معنى هذا ؟

لقد ترك الالمان قوات كبيرة حول مدينتي لوغـــا وأو دوركوش راحت تهاجمنا بشراسة .

فالتصقنا بالأرض ، بل بالحليد .

ومعارك دفاعية من جديد .

## \* \* 4

ويستمر القتال العنيف في الليل والنهار لا نعرف النوم ولا الراحة في ستة أيام متوالية . أنهار جنودي من السهر والتعب وسقطوا بجانب فوهات مدافعهم . رأى آمر الكتيبة الحال التي هم فيها فأمر بالنوم ساعتين لكل منهم وبالتناوب .

قتل من سريتي ستة عشر جندياً وجرح ثمانية .

قال لي يرين سراً:

- نحن مطوقون . اعلم أنت ولكن احذر من ايصال الخبر لجنودك . عندما ذهب أعلمت جنودي بأمر تطويقنا . لأن من مبدئي الصدق والحقيقة فهما يمنحان القوة للجنود المحاربين .

#### \* \* \*

آمر سرية المشاة كوليـــا ساخاروف رفيق قديم في نفس العمر تقريراً . اتخذت سريتانا مواقعهما عند هذا الطرف من مرتفعات الخطوط الحديدية ، يليهما العدو في الطرف الثاني . لذلك كان الهتلريون الذين يحيطون بنا يقومون

بهجمأت مسعورة بغية القضاء علينا والأستيلاء على محطة الخطوط الحديدية . ونحن نقاتلهم بلا توقف .

أنا وساخاروف في هذا الطرف من المرتفع ، في الثلج . جنود اتصالاتنا الهاتفية منبطحون على بطونهم ، ينامون وسماعاتهم على آذانهم ، ولا يفيقون الا على أصوات . أرسل ساخاروف سعاته إلى مجموعاته يأمرهم بالهجوم بالصواريخ .

فأمسكت بساعده وقلت :

ُ ــ افهم يا كوليا ما أقول .

**س** ماذا ؟

— لا يجوز الهجوم مجابهة . لأنك حالما تصل مع جنودك إلى قمة الحط الحديدي يحصدك العدو مع جنودك بنيران رشاشاته . وهجومك هذا فيه حمق وغباء .

لكنه لم يوافقني ، بل قال :

ــ سوف أهاجمهم مجابهة .

اذن تحرك حول المرتفع وأنا أحميك بمدافعي . لكن در حول المرتفع واهجم من اليمين .

لكنه لم يستمع إلى . بعد عشر دقائق أطلق صواريخ خضراء وحمراء ووقف بطول قامته وارتقى التل بسرعة ركضاً . ولم يسعني الا أن أنزل على العدو ناراً محرقة . الحطر يحيف بنا أيضاً . فالعدو على بعد خمسة وسبعين متراً تقريباً في الطرف الآخر من التل . وقد رفعت فوهات مدافعي إلى أعلى ما يمكن لكي تنزل نيراني قريبة منهم ، وهنا محاطرة كبرى . لأن القنابل التي أطلقها ، قد تسقط فوق رأسي .

لم يحصل ما خفت منه ، لكن ها هو ساخاروف يتدحرج من أعلى التل إلى أسفله بعدما أصيب برصاصة قاتلة في جبهته . أوقف معاونه الهجوم الذي بدأه من دون روية .

بعد تحطيم الطوق حـــولنا نزلنا في العدو قتلاً حتى أجبرناه على التراجع .

\* \* \*

تقلمنا إلى الأمام ثلاثة كيلو مترات .

التقط جنود المشاة أسيرين . وكانا روسيين . أحدهما في الأربعين من العمر والثاني شاب يلبس فروة، أطال شعره مثل الالمسان ، وهو حقير ووقح .

ـ هل أنتما من جماعة فلاسوف ؟

بكى المسن وبصق الشاب عليه ، وقال له :

- لاذا ننحب أيها الجيان ؟

أعلمنـــا المسن أنه من كالينين وله هناك زوجـــة وأولاد . أما الشاب فقال دون اهتمام أنه من قازان الفولغا وأنه يحارب لانقاذ روسيا من النظام الشيوعي .

وقال: — حقير من يعتبرني خائناً للوطن ، أنا أقاتل في سبيل الوطن. قلت له: — كلامك يعني أنك تريد أن تحرر وطنك من الشيوعية لتضعه تحت أقدام هتلر ، أليس كذلك ؟

قال : ــ هتلر يساعد روسيا .

فقلت: — نعم، يساعدها على ازالة وتدمير كل البــــلاد والقرى من فولحوف حتى هنا فلا أثر لها ولا لسكانها. وهتلركم هذا أمات من الجوع فقط في لينينغراد ستمائة وأربعين ألف مواطن روسي . أهذه هي المساعدة التي تريدها منه ، أهكذا يساعد هتلر من يطلبون منه المساعدة ؟ وهذا هو حبك لوطنك ؟

صمت ولم يتكلم بعد ذلك . وخلع جنود المشاة فروة الفلاسوفي المسن وأعطوها لواحد منهم احترقت فروته في الليلة الفائنة قرب خندقه . وانتحب الحائن :

ــ آه ، سوف أتجمد من البرد .

فقالوا له : ــ أحسن فلا تشعر بما سيحدث لك بعد قليل .

وركع الخائن على الأرض يطلب الرحمة :

الويل لي من خائن قذر . أترون الالماني « يا اخوتي » لم يعطني ولا
 قسصاً أتدفأ به .

فردوا عليه : \_ وهل كنت تنتظر أن يعينك هتلر حاكماً على مقاطعة دفير ، يا خائن ؟ خد الآن جزاءك .

وقتلوه بالرصاص وهو راكع . أما الشاب فأرسلوه إلى القيادة . قد تستفيد منه في معلومات قد يعرفها عن العدو .

حصل هذا قرب محطــة بيريدولسكايا في هذا اليوم الشباطي المتجمد . ونستمر في مقاتلة العدو الذي يطوقنا من جديد .

#### \* \* \*

بعد ثلاثة أيام كسرت قوات النجدة التي جاءت لدعمنا الطوق الذي يحيط بنا وانضمت إلينا ، بينما راح العدو يبحث عن ثغرات يفلت منها هارباً .

في كل مكان جثة . أوه ، كم قتل من جنود هتلر . أمرونا بجمع جثث جنود العدو المتناثرة على طرفي الطريق المؤدية إلى لوغا وتكويمها على جانب الطريق وعلى طولها .

وهكذا كلست عشرات من الجثث المتجمدة المتخشبة . وأتتنا نجدات جديدة من الشرق دعماً لهجومنا . وشاهدواهم أيضاً جثث الهتلريين القتلى

مكدسة . كلما كثر عددها كان أحسن ، لأنها ترفع من معنويات النجا الجديدة .

## \* \* \*

توقف جنودي أمام تل متطاول مغطى بغطاء متفحم . ماذا جرى ؟ لقد أمسك ساخنوف رأسه .

- ــ آه ، يا آلهي ، ما هذا ؟ أليس الهتلريون بشراً حقيقيين .
  - ماذا جرى ؟
  - ـ لقد أحرقوا الحبز . الخبز . . .

اكتشفنا بأن التل الذي يبلغ ارتفاعه نصف كيلو متر ، مجزن خبز كاملة . لا أدري كم طنا، بل كم ألف طن ، غطي بغطاء كتيم أحر قبل هربهم . كان خشب الغطاء قد احترق تماماً وصار رماداً . تل المؤونة فاحترق منه بسمك نصف متر تقريباً من السطح ، تحته طبقة شائع ثم الخبز الأبيض الجيد الذي ظل سالماً معافى . عمدت فوراً إلى ابلاغ الة بالهاتف بكمية الخبز التي وجدناها .

قالوا لي : — سنرسل لك الآن عربة لنقلها . تأكد من أنها ليست ملغو لا ليست ملغومة ، اذ لم يسمح الوقت للهررة بلغمهــــا . ولنفرض فعلوها ، فان كاشفي الالغام يبطلون مفعولها .

ملأت جيبي بعدة حفنات من الخبز المقمر لآكلها في الطريق. فأ أتذوق الخبز المقمر منذ أمد بعيد.

استخلصنا لوغا من العدو . مدينة كانت كبيرة يوماً ما . لماذا « كانت

لأنها غير موجودة الآن، بل حلت محلها أكوام خرائب، فلا بيت ترى الا وقد شبع تثقيباً .

وفي الشوارع ، لا نرى الا صفوف جماعات من القوات غير النظاميـــة رجالاً ونساءً . جاءوا ينضمون إلينا بعدما أتموا مهمتهم .

حين نلتقيهم يحييوننا ويقولون ضاحكين :

\_ صنعتنا القتال .

ليس في المدينـــة سكان مدنيون لاستقبالنا . فهم اما قتلوا ، أو لجؤوا إلى الغابات هاربين ، ولسوف يعودون حتماً الى حيث كانوا . ومنهم عدد كبير ساقهم الالمان قسراً إلى نهر نارفا .

## \* \* \*

ظهر أمامنا خط نهر نارفا الجليدي .

نحن الآن في الثاني عشر من شباط . شهر وخمسة عشر يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي بلا نوم .

# حصاني هو أخي

أنا على حصاني ذاهب للبحث عن كتب جديدة لسرية مدفعيتي .

التقيت في الطريق فارساً على حصان أبيض ، أسمر بشاربين رفيعين وأنف كمنقار النسر . لما تحاذينا حياني قائلاً :

ـــ مرحباً أخي الأرمني .

ترجلنا .

وعرفت أنه المقدم آردو خاجيكيان رئيس القسم الهندسي في لوائنا . طويل القامة ضيق الصدر ، مرح . أخرجت من سرج حصاني عرقاً ، لكنه اعتذر قائلا ً أنه لا يتعاطى مثل هذه المشروبات . وسأل :

- \_ منذ منى تركت أرمينيا ؟
- ــ منذ ربيع عام و احد وأربعين .

ومد يده باتجاه نهر نارفا وقال :

\_ وأنا أيضاً . سنجتاز هذا النهر طالما جليده متين . لقد اجتزته أمس إلى الضفة الأخرى مع متتبعي الأثر .

اقترح علي آردو أن نتبادل الأحصنة وقال :

\_ حصاني جموح لا أستطيع السيطرة عليــه ، ولم أعتـــد على ركوب الحيل .

أردت مساعدته من كل قلبي ، لكن لم تطاوعني نفسي . فلقد تآخيت مع حصاني منذ ثلاثة أشهر ويعز علي الانفصال عنه . وكأنما لاحظ آردو ترددي فلم يلح في طلبه .

وافترقنا على أن نلتقي ثانية .

ترك آردو في نفسي قطعة من أرمينيا ، ودبت في وسط هذا الجليد حرارة عالية . آه أنا لم أر باكراد خاجونتس منذ زمن طويل . ترى هل يغني آردو « غرونغ » « هل عندك خبر » ؟ حزنت وكدت أبكي .

برد قلبي الآن ، فمن يدفئه ؟ شورا ليست بجانبي . وابتعد عني ريح

وطني . آه من هذه الحرب ، متى تنتهي ؟ آه ، تذكرت ، لقد ابتعد فكري عن مارو تماماً ، يا آلهي . وقبلت أذني حصاني . أحسنت إذ لم أبدله .

## \* \* \*

ندف اليوم أيضاً ثلج كثير . عجيب . انه عيد ، عيد في جبهة القتال . اجتاز الالمان بهر نارفا هرباً أو قتلاً ، وراحوا بحصنون الضفة اليسرى منه .

كنت مع ساخنوف نتعذب في شق طريقنا في الثلج الذي ارتفع حتى الركب . ولم يتمكن حتى حصاني من شق طريقه الا بعد لأي .

نحن ذاهبان لنستطلع مكان مواقعنا الجديدة .

اقتربنا من نهر نارفا . على مسافة قصيرة إلى اليسار تقع بحيرة (جوت) ، وإلى اليمين وعلى الضفة الثانية من النهر تقع مدينة نارفا .

التقيت آردو خاجيكيان مرة ثانيــة على حصانه الأبيض ، ومعه فارس آخر غير مدرب على ركوب الحيل ، وقع عن حصانه حين تقابلنا .

## سألته:

- ـ أما زلت تشكو من جموح حصانك يا آردو ؟
  - أجاب مستبشراً:
  - ـ لا ، أظنني تدربت .
  - ــ ماذا وراءك من أخبار ؟
  - \_ أبحث عن معابر مناسبة لاجتياز النهر .
    - \_ وهل وجدت بغيتك ؟
- \_ سوف أجد دونما شك . رفيقي ضابط مهندس من أستونيا، من المجموعة الاستونية الثامنة ، وهو يساعدني ، فهنا أرض بلاده . تعرف عليه . لقد تأكدنا من سمك جليد النهر وقدرته على تحمل ثقل دبابة .

كان الضابط المهندس الاستوني. رجـــلاً نحيل الحسم أشقر الشعر . مداً يده إلي وصافحني ، ثم أشار بها نحو النهر وإلى الضفة الأخرى منه قائلاً :

ــ هناك تربض أكواح موطبي .

أعطاني سجائر المانية من غنائم الحرب . ودس آردو في جيب نصفيتي قنينة الفرو عرق احتفظ لي بها ، كانت حصته لمسدة أسبوع . فشربت من العرق قليلاً ، ثم حولت الزجاجة إلى الاستوني ، شرب هو أيضاً رشفات قليلة منها ، وأعادها قائلاً :

-- لا أحتمل المزيد ، اشرب أنت ما تبقى فيها . فقات له :

ــ أشرب . .

وشربت ما تيقي في الزجاجة ، وألقيت بها جانياً وقلت للأستوني :

ــ توجد قرابة بيني وبين أرضكم .

فهز رأسه مجاملاً : ــ مفهوم .

قلت : – لا ، لم تفهم . كلامي ليس تملقاً ولا مجاملة . فعلى أرضكم وفي جامعة تارتو تعلم فخر أمتنا – الكاتب خجادور آبوفيان .

فيقول متياهياً :

ــ آ ، أنا من جوار تارتو .

\* \* \*

حتى آمر اللواء جاء لاستطلاع المكان . رافقته في اليداية محوضين في الثلج ، ثم تابعنا التقدم زحفاً على بطوننا إلى أن ظهر سطح النهر المتجمد ، المغطى بالضباب . في الوقت الذي كان فيه العدو في الضفة الثانية يطلق علينا قذائف متفرقة بين آن وآخر .

استلقينا ، فأسندت رأسي على الثلج ، ولبثت أنصت لصوت الجنرال الذي نشر خريطة على الثلج وراح يشرح لقادة الكتائب عملية القتال .

راودني النوم ، فغططت فيـــه وأنا دفآن في نصفيتي وسروالي اللبادي على الثلج الناعم الوثير .

شدني آردو من ذراعي وصاح :

ــ لا تنم تتجمد .

فتحت عيني وسألت :

ـ هل الربيع بعيد يا آردو ؟

ــ تفتحت الآن عندنا في سهل آرارات أزهار اللوز .

لكن لم يهجني الشوق إلى شجرة اللوز ، لأنني نسيت لون الربيع وعطر زهر اللوز .

عدنا إلى أحصنتنا وزحافاتنا ، . دعاني آمر اللواء إلى مركزه مع ثلاثة ضباط آخرين وقال :

ــ اعتياراً من الآن ، أنتم في رتية ملازم أول . أهنئكم .

فهرب النوم من عيني ، ووقفت مكاني مستعداً ، والجنرال يثبت نجمات بيضاء على كتفي وكأنها ندف ثلج كييرة .

ــ هيا . ستصل إلى رتية جنرال يا ولدي . أنا راضٍ عنك .

ذهيت عدواً إلى حصاني وامتطيت صهوته مخاطباً اياه:

ايه يا أخي . اللوزة مزهرة الآن في موطني ، وأنا الآن ملازم أول .
 ماذا تقول ؟

وراح الحصان يجري على هواه دون أن يعرف مقصدي . ما أجمل الريادة على الثلج . آه ، تذكرت ، أزهار اللوز أيضاً بلون الثلج ، ناعمة مثله ناعمة ، باردة مثله باردة .

نحن الآن في الثامن عشر من شباط . شهر واحد وعشرون يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي أخوية .

## ينزل الضباب كثيفأ

لا أعرف ، أكان من حظي أو من حظ واحد آخر أن تكاثف الضباب فوق الأرض يوم اجتياز النهر . أخذت واحداً فقط من جنود الهاتف لمرافقي في عبور النهر وأمرت الاثنين الآخرين بالبقاء في مكانهما من ضفة النهر . اذ لا ضرورة لتعريضهما للخطر وأنا أستطيع السير مع جندي وهاتف واحد .

وانضمت شورا تحمل حقيية الاسعاف إلى أعضاء القيادة . فنصحت لها باليقاء على هذه الضفة مع جنود الهاتف .

قالت : - أبقى بشرط أن تبقى معى أنت أيضاً .

قلت : لا فرق بيني وبين غيري ، فهذا لا يغير من الأمر شيئاً .

— ضع حداً لشقاوتك هذه ، — قالت ذلك شاردة غافلة عن نفسها ، وأضافت :

أتراني أستحق منك هذه التهمة الشنيعة ؟

أشفقت عليها . آه ، انها من أهلي وهي غالية علي . قالت لي :

\_ تعال أبلك .

ــ لماذا ؟

ترتفع حرارتك ، فتبقى هنا ولا تشترك في اجتياز النهر ، فأرعاك هنا .

فدفعتها عني دفعة أوقعتها على الثلج . وما كادت تقف حنى همست :

ـ يا لحظى السيء . . .

تركتها مع بكائها وركضت وراء آمر الكتيبة .

حتى الموت أربع خطوات .

\* \* \*

نحن على حافة النهر .

نهار شتوي ، جليد وضباب . من ضفتنا ، عدة مئات من المدافع بعيدة المدى ومدافع الهاون والكاتيوشا تقصف ضفة العدو بغية اسكات نقاط ناره .

ركز آمر الكتيبة الهاتف والراديو في حفرة احدى القنابل وسألني عما اذا كانت مدفعيتي جاهزة للعبور .

أجبته : ــ جاهزة ، وسوف تنبع المشاة فور تحركهم .

نحن نراقب ضفة العدو من داخل الحفرة ، لكننا لا نرى شيئاً في الضباب. فأشرت على آمر الكتيبة أن تقرب الكتيبة من الضفة الأخرى بهدوء وبلا ضجة تحت جنح الضباب . وكان يفكر في الأمر نفسه ، لذا استدعى قادة الفصائل وأمرهم بالعبور فوراً .

مادام الضباب كثيفاً ، قربوا السرايا على الجليد من ضفة العدو .
 وحالما نقصف خطوط العدو الحلفية اهجموا وادخلوا مواقعه .

قال ذلك وهو في أسف وعجب من فعله ، لأنه يرسل الرجال إلى النار . حتى الموت أربع خطوات .

وانطلق قادة الفصائل .

أما آمر الكتبية فراح يزحف متشمماً رائحة الضباب والثلج وهو يدخن قلقاً .

تركنا في الزحافة كيسي وكيس ساخنوف ودثاراً مبطناً بالقطن . لف به ساخنوف بطاطا غير متجمدة . لا أدري من أين جاء بهدنه البطاطا ، ولا أعلم كيف وأين ومتى سلق ثماني حبات منها وقدمها لي ساخنة قائلاً

كُلُ فهذا آخر ما عندي من المؤونة .

انه يقول ذلك دائماً ، ودائماً أجد عنده بطاطا .

حصاني أحمر اللون كبير الرأس منخفض العجز قليلاً . كان واقفاً بجانب الزحافة رافعاً رأسه ، حين كنت جالساً فيها أدخن وأنظر إليه . لقد مضت سنة على رفقتنا . ينظفه ساخنوف كل يوم ويغسله مرة في الاسبوع . يجد له العلف كل يوم تماماً كما يجد لي البطاطا غير المجمدة ، مع رأس يصل . وجهد في الزحافة الآن قش ننام عليه ، فاذا تعذر وجود العلف ، يطعمه ساخنوف من هذا القش .

الحصان كما قلت واقف مرفوع الرأس ، عيناه نديتان ، وهذا يعيي شيئاً كثيراً عند الفارس، ففيهما حس مثلما هو عند الانسان ، ولربما كان أسمى من حس ذي الرجلين . فمه أسمر بشفتين رقيقتين ، ومنخراه واسعان ورديان ناعما الجلد ينفتحان ويضيقان مع النفس .

مرحباً يا أخي .

هز حصاني رأسه فانتفخت تيهاً . فهو يفهم لغتي ويفهم قولي .

- ــ ما اسمك يا أخي ؟
- اسمي حصان ، ألا تعرف هذا ، أم ماذا ؟
- أعرف طبعاً ، لكنني أريد أن أجري معك حديثاً . قل لي ، أين ولدت ؟

- \_ وهل هذا ضروري ؟
- طبعاً ضروري . فالانسان لابد أن يولد في مكان ما وأن يتعلق بهذا
   المكان . أنا أشعر أن الحصان من مواليد السهول ، أليس كذلك ؟

فيقول منتحباً :

- \_ هو كذلك . أنا من مواليد سهل كالميكا . هناك الأفق واسع ولا توجد حرب .
  - \_ وهل أنت حزين ؟
- \_ لا أدري . لكن سهولنا تعن على بالي دائماً . أريد أن أنساها فلا أقدر، ومع ذلك فأنا أريد أن أنسى كل شيء .
  - \_ لاذا ؟
  - \_ ايه ، ماذا أذكر لأذكر .

فأمسح فمه ، وأقدم له قطعة سكر كانت معي . لكنهيشيح بوجهه عنها

- ــ لا أريد ، خلِّها لك . يكفيني القش والعشب .
  - \_ كم عمرك يا حصان ؟
    - \_ ست سنوات .
    - \_ هل عندك شورا ؟
- ـ لا ، لست بحاجة إليها . أعني ، أين ، أبن من يعطيني ابنته .

وأمسح فمه من جديد . وأرجوه مرة أخرى أن يقبل السكر . لكنه يرفض، ويحكي لي ما رآه قبل ثلاثة أيام .

\_ كان لي رفيقة في الثكنة المجاورة ، اسمها ماتاك . جرحت رجلها قبل ثلاثة أيام ، فذبحها صاحبها وأكلوها .

أكاد أجن ، الحصان يبكي .

هكذا أنتم يا ناس . ماذا بيدي أن أفعل ؟ ولا أستبعد أن تأكلني يوماً . أليس كذلك ؟

فصرخت : ــ لا ، لن يحصل مثل هذا .

فيضحك :

ــ أنا لا أخشى من ذلك أبداً ، ماذا يحصل ؟ لحم يجب أن يؤكل ، ف تأكله أنت ، أكلته الضباع . فأنت اذن أولى بلحمي .

أنخرط أنا بالبكاء ويبكي أيضاً معي . دموعه كبيرة جداً تنحدر من ز عينيه على مهل حتى شفتيه وتترك أثراً يشبه الأخاديد على شعره الناعم .

قلت له وأنا أقبل حده وعينيه المبللتين بالدموع : أنت تخطىء في تقد فلن يحصل مثل هذا يا حصان ، ولسوف تبقى حياً

لكنه لم يفهمني ، ولم يتكلم بعد ذلك ، وزالت المعجزة التي ج يتكلم . لقد رفع الله عنه صفة الانسانية التي منحها اياه قبل قليل ، فعاد ا كما كان حيواناً عادياً ذا نظرة بلهاء ورأس مرفوع .

\* \* \*

نزل المشاة بسير خفيف من الضفة وركضوا على الجليد يغمرهم الضباب تتقدمهم أربع دبابات وست مجنزرات . أغمضت عيني ، خ أن لا يصمد الجليد تحت ثقل الآليات وثقلهم فينهار تحتهم . وفي ها الحالة يمسكون بخناق آردو خاجيكيان . ولكنني استبعدت هدذا الخاطر قشرة النهر الجليدية صامدة وآردو لم يخطىء .

من المواقع المجاورة لي أمرت سريتي باخراج مدافع الهاون بسرعة والتة خلف المشاة . المنظر خلاب . أنا أغلي في مكاني ، بينما يسير جنودي صفوفاً لا ينظرون إلى الوراء . لم يطل ظهورهم على الصفحة الجليدية ، اذ سرعان ما اختفوا في الضباب ، مثلما تغدور النسور في طيات الغيوم الكثيفة . نعم ، انطلاق جذاب .

أطلقت مدفعيتنا من ضفتنا حمماً على العدو . فرقعتها وسط الضباب تبعث الرهبة الجهنمية في النفوس . وبدأ العدو يرد علينا بنيران مماثلة . لقد أدركوا خطتنا وراحوا يحاولون تدمير جليد النهر . ولا عجب فالعسدو ذكي ، مدرب على صنعة الحرب . اضافة إلى مدافعهم راحوا يمشطون صفحة النهر برشاشاتهم .

ويتشقق الجليد فعلاً ، وتظهر في أمكنة متفرقة فتحات فيه تعود فتغطيها شظايا الجليد المتناثرة .

لم أعد أحتمل أكثر من ذلك . فعلي أن ألحق الضباب . وعرضت على آمر الكتيبة رغبتي ، وأعلمته أن مرصدي قد انتقل إلى الضفة الأخرى ، فلم يعترض . وأمرت جندي الهاتف أن يمد الشريط فوق الجليد ، ويلحق بي عند الضفة الأخرى . وحمل ساخنوف كيسه على ظهره ، فأدركت نيته وقلت :

\_ لن تأتي معى .

فتعجب ، وسأل : \_ لماذا ؟

\_ تلحق بي عندما نتثبت على الضفة الأخرى . أما الآن فاذهب وابحث عن شورا ، وحاول أن تمنعها من العبور والحفاظ عليها في الحلف .

حاول ساخنوف الاعتراض ومرافقتي ، لكني قفزت على ظهر حصاني المربوط إلى الزحافة وهززت اللجام ، وانطلق نحو الضباب . لسوف اجتاز النهر بهذا الاندفاع ولن يصيبني أذى .

\* \* \*

انحدرت زحافتي بقوة من شاطىء النهر المنحدر وتوقفت فجأة . أمسك آمر الكتيبة بزمام حصاني وقال :

\_ أنا قادم معك .

وجلست إلى جانبه في زحافتي مع اثنين من رجال هاتفه وطباخه . سألني :

- هل تهجم ، أم أن هناك شيئاً آخر ؟
- أظن أن جماعتنا بدؤوا معركة بالسلاح الأبيض في خنادق العدو .
   وسطت حصاني وطارت زحافتي .

الالمان يقصفون ظهر النهر بنار ثقيلة ، فيتكسر الجليد وتتدفق فوارات الماء مرتفعة عالياً في الجو ، ثم تتساقط علينا مطراً بزئير رهيب . فجأة ظهرت حفرة ماء أمامي . ان وقعت فيها ، كان الموت المحتم غرقاً ولا أعرف كيف أحيد عنها . لكن حصلت معجزة ، ولا أعرف كيف تحاشاها حصاني .

وتخيلت نفسي ولد الحكاية المجنح الذي يأخذه حصان سماوي ملجم ، يطير به في الفضاء الأزرق بين الغيوم البيضاء .

كنا نمر بجثث كثيرة على الجليد .

فجأة علق لجام حصاني بحقيبة أخت الرحمة (الممرضة). فكبحت حصاني بصعوبة كي لا تندهس تحت الزحافة. وشددتها من رقبتها ووضعتها في زحافتي ورأيت من تحت النقاب المغطى برذاذ جليدي عينين سعيدتين تنظران إلي". انها شورا. فغمغم آمر الكتيبة :

ـ ويلك يا وجه الشؤم .

اندست شورا داخل الزحافة حتى لا تقع منها أثنـــاء زحفها . لوسنح لي الوقت لقبلتها لكن الظرف غير مناسب . فلتعيشي يا شورا . لقــــد صار حمل زحافتي غالياً . هيا يا حصاني العزيز ، هيا يا أخي إلى الأمام .

ها هي الضفة المنشودة . تيدأ واطئة بمستوى سطح النهر الجليدي تقريباً ، ثم يميل السطح ويبدأ بالارتفاع دفعة واحدة . هناك وجدنا جنوداً ملتصقين بجلوع الأشجار اضافة إلى جثث كثيرة متناثرة .

طار حصاني على الضفــة وانساب خمسين متراً تقريباً على البر وقتل . وانقلبنا من الزحافة . تحصنت بجثة حصاني المرتعشة ، وأسنلت رشيشي على ظهره وبدأت باطلاق النار .

وتدبر آمر الكتيبة أيضاً لنفسه ملجأ . لكن ضاعت شورا . أين ؟ أخشى أن تقتل . أنا لا أراها ، فالضباب كثيف . كما أنه ليس لدي وقت لزيغان البصر . جثة حصاني تدفئني . حصاني المحتضر يلفظ أنفاسه . رفع رأسه ونظر إلي بطرف عينه كأنه يودعني الوداع الأخير ثم أسند رأسه على الجليد . قبلت آخر نفس له ، نفثه في وجهي بحشرجة عالية خرجت من منخريه .

سمعت صوت رشاشنا غير بعيد عنا ، وييدو أنه على بعد خمسين خطوة تقريباً . فزحفت نحوه بين الجثث ، دون أن أنظر إلى القتلى . لكنني رأيت شورا تتفقدها . لقد احتل جماعتنا أول خطين من مواقع العدو ، والآن يقاتلون ليتعمقوا في تقدمهم .

أخيراً وجدت سريتي بصعوبة بالغة . احتل رفاقي موقعاً وراحوا يقصفون منه السهل القريب . العلمو تحت مساقط نيراننا .

إلى جانبي بقليل تحطمت بطارية من بطارياتنا المضادة للدبابات الهجومية فصارت بهيكلها متراساً لنا . رأيت سائقها الجندي يتدلى من نافذتها المفتوحة وتحته على الجليد دمه المتجمد . لقد أثار الدم المسفوح الثيران والأبقار، فراحت تخور بشدة وتغمس أنوفها في الدم .

 أكثر ما يؤذينا ذلك المسدفع ذو الفوهات الست الالمسائي الذي تحرق قذائفه حتى الجليد. أما صوته اللعين الذي يشبه صوت الحمار إي ، آ إي ، آ ، فهو يخدع الحيول المهجنة . انحشرت بكل جسمي في جسم الحصان ورحت أنصت إلى نهيقها لأتأكد من مكانها وأدعو مدافعنا بعيدة المدى في الضفة الأولى إلى القضاء عليها . لا عزرائيل لهذه « الحمير » الا قنابلنا . لكنني لم أتمكن من كشفها فهي لا تظهر ، والجو غير ملائم للصواريخ .

## \* \* \*

اقتربت سريتي كثيراً من مواقع العدو وراحت تقصف بشدة استحكاماته . وأسقط في يد الـ « الألمان» لأنهم لا تستطيعون قصفنا ونحن بالقرب من جماعاتهم خوفاً عليهم من تلقي الإصابة .

نحن الآن في التاسع عشر من شباط . شهر واحد وواحد وعشرون يوماً ، وأنا في العشرين من العمر . كتابتي ضبابية .

# كلوا ، هذا لحم أخي

هل حل الليل وأظلمت الدنيا ؟ أم أنه النهار والضوء قد طلع ؟ بقنابلنا اليدوية وحرابنا أحياناً أخرجنا العدو من خط مواقعه الثالث. وأضفنا إلى الأراضي التي احتللناها على ضفة نهر نارفا اليسرى خطوطاً وصلت إلى أربعة كيلو مترات . انه نصر .

صدر الأمر بتعميق الحنادق والدخول فيها .

فعمقنا أخاديد الأرض المتجمدة . الأرض حاميــة منقذة ومدفئة . لا تصدقوا أنه يوجد عند الحندي ما هو أحلى من أن يتغلب في القتال على عدوه . أَنَا فَخُور ، فَرح ، منزو في الحندق الذي انتزعته من العـــدو ، أقضم الحيز اليابس . آه ، لقد حققنا نصراً مبيناً .

جاء جنديا الاتصالات الآخران من الضفة الأولى مع راعيّ ساخنوف الذين كنت قد تركتهم هناك قبل عبوري النهر . فسألني الشيخ لاهثاً :

\_ أين خصاننا ؟

فأشرت بيدي إليه وهو مرتم علىالأرض . صاح ساخنوف وخيل إليّ أنني أسمع صوت آخر أنفاس حصاني الذي قبلته .

\* \* \*

أنا مستلق في الحندق المنتزع من الالمان . جدرانه محصنة بأغصان متينة وأخشا ب تمنع تسرب الماء . وبجانبي حصن الماني بيتوني مغطى بسقف بيتوني أيضاً ، وبابه من السنديان السميك . كان يشغل هذا الحصن ضابط . ووجدت في الحصن سراجاً كحولياً لا ينفث دخاناً ، لكنه محطم . كذلك وجدت ما يشبه الملاحة وبقياسها في ورقة سميكة رمادية مزق جانبها .

أين شورا ؟ فلتأت لأنظر إلى عينيها تحت نور لا دخان فيه .

أين شورا ؟

\* \* \*

دخل إلى حصني محلوقان صغيران . آه ، هآ . انهما التوأمان فيديا ومينيا بودكييفيتش

قال مينيا:

ــ مرحباً اسمح لنا بفحص هواتفكم . هل هي موصولة ؟

قمت من مكاني ودعوتهما :

\_ تفضلا ، افحصاها حسب الأصول .

نزع مينيا قبعته ذات الاذنيتين ورأيت وأسه مضمداً عند جبهته . سألته :

- ما هذا أيها الرفيق العريف ، هل أنت جريح ؟

فأجاب بتيه وفخر :

نعم ، لقد جرحت قبل ثلاثة أيام وأنا أؤدي مهمة قتالية .
 لاحظت أن أخاه فيديا ينظر إليه حاسداً . فلقد جرح ، ولم يجرح هو .

ــ لكن ، كيف حصل ذلك ؟ ولمـــاذا لم تذهب إلى المستشفى رفيق العريف ؟

فقال الولد مفسراً : — جرح غير خطير ، فلم تخدش الرصاصة غير جلد رأسي ، لم تصل إلى العظم . لكن نزفت دماً كثيراً قيل أن يسعفوني .

- هل يؤلمك الآن ؟

ــ ماذا أقول ؟ ربما لا .

حاولت استضافتهما بسكر وزبدة وقد كان عندي منهما مايكفي . لكنهما اعتذرا وامتنعا عن تناولها ، أو مد يدهما إليها .

قال فيديا : – كل واحد فينا يأخذ نصييه ، اذن لا يوجد فائض كي يقدمه واحدنا للآخر . احفظها لنفسك .

عبثا بعلبة الهاتف ونفخا وناديا « الدون » :

کیف تسمع یا « دون » أنا « الفولغا » .

وضع مينيا السماعة مكانها وقال كالكبار:

- هاتفكم صالح تماماً . هل تسمح لنا بالذهاب ؟

طبعاً أسمح . ولكن ألا تستدفئان قليلاً ؟

شكراً ، فالوقت ضيق ، وعلينا أن نفحص هواتف سرية الرشاشات .
 إلى اللقاء .

لقد وجدت الأنفة جلية في هذا الولد ذي الثلاث عشرة سنة . ليم لا ؟ لقد أعطى من دمه النقي الطاهر قدراً كبيراً في سبيل وطنه . الأنفة الحقيقية في الدم .

#### \* \* \*

انقشع الضباب ، وبدأت طائراتنا تقصف مواقع العدو بالقنابل الثقيلة . كما بدأ الالمان يدمرون غلاف نارفا الجليدي بضربه من الأرض ومن الجو .

تحطم غلاف النهر تماماً ، وأصبح اجتيازه متعذراً . فغرقت قافلة كبيرة من السيارات والعربات التي كانت تحمل إلينا الغذاء ليلاً .

لقد انقطعنا نحن ومركز الدفاع الصغير عن العالم. أمرت المحطة العسكرية الرئيسية باعطائنا ، نحن مركز الدفاع نصيباً مضاعفاً من الخبز والعرق والتبغ ، ولكن كيف ستوصل إلينا هذا التموين ؟

#### \* \* \*

وصلت درجة البرد إلى ثلاث وثلاثين حسب تقدير ساخنوف . وميزانه لسانه ، يمده إلى خارج فمه ويتلمس به الهواء ويقرر :

درجة البرودة ثلاث وثلاثون . اذهبوا واحضروا ميزان حرارة .
 فاذا كنت مخطئاً اقطعوا رأسى .

#### \* \* \*

جاء إلى بيتي الأرضي آردو خاجيكيان مع النقيب المهندس الاستوني للاستدفاء على الموقد الذي بنيته في الجدار .

سألني : \_ هل عندك دخان ؟

ــ ما عندي .

فرك الأستوني تراباً أصفر جافاً بيده ثم شمه وقال :

\_ لذيذ .

مركز دفاعنا ضيق ، وهو قطعة من أستونيا . في أثناء جلوسنا في، ، أخرج الأستوني من جيبه حفنة من توت العليق وقدمه لي . فوجدت هذا الثمر الأحمر ناعم الحبات معجزة في هذا البرد الشديد . . فلما سألته ، قال :

ــ هذا لا يتأثر بالبرد ، كلوا .

جاء ساخنوفي من شاطىء النهر ، وأنزل عن كتفه كيساً مشحماً مسوداً ، يتصاعد منه البخار . ووضع أمامنا اللحم المسلوق ساخناً وهو يقول :

ــ لحم حصان ، ألا تأكلون ؟

قال ضيوفي : \_ بكل سرور ، أين وجدته ؟

فخفض ساخنوف رأسه ولم يتكلم ، وتذكرت حصاني المقتول . . .

أكل ضيوفي حتى الشبع وذهيوا راضين . لقد أعاننا حصاني الوفي على الجوع وهو مقتول . . .

\* \* \*

رمم ساخنوف حصناً المانياً ورتَّبه . تمركزنا فيه ، لأنه قريب من مواقعنا الأمامية ، هناك حيث تحطمت الآلية المدمرة . واخترت حسب العادة شجرة أنشأت عليها مرصداً أرى منه مواقع العدو بوضوح .

هجم الالمان علينا مرة يبغون اغراقنا في مياه النهر مع شظايا الجليد . ولما كانت الطريق مقطوعة علينا للرجوع ، زد عليها أننا لا نرغب في الرجوع لذا أخذنا نصد هجماتهم الواحدة تلو الأخرى .

لهث الالمان ثلاثة أيام ثم انقطعت أنفاسهم.

بدؤوا يعانون من حرب دفاعية مرهقة ، وهم في حالة يأس تامة .

#### \* \* \*

وجد ساخنوف بين الحراثب صندوق سُرُج كحول مركز . ففرحنا اذ سيكون عندنا نور شعشاع . لكن ساخنوف أذاب الكحول المركز كالشمع على النار وعصره وغلاه وعصره من جديد وصفاه . كنت أنظر إلى ما يفعله متعجباً من عمليته الكيماوية وأنا ساكت . أخيراً غمزني بعين خبيئة وقال :

ــ المشروب جاهز .

لقد ملأ قنينة من العرق المستخلص من كحول السرج . شرب هو أولاً ، وانتظر نصف ساعة ثم قال :

\_ جيد ، لقد استقبلته معدتي راضية .

- ــ ساخنوف ، أعطني مزيداً من المشروب .
- \_ لا أعطيك ، فالكثير منه يسممك . \_ وأخفى القنينة .

أنا قلق على شورا . فسألت ساخنوف عما اذا كان قد رآها . أخشى أن تكون قد قتلت .

قال ساخنوف : ــ ليست ثمرة تقتل ، اطمئن .

\_ ثمرة ؟ لماذا ثمرة ؟ فاذا كانت شورا ثمرة ، فهي تنفع كمقبلات مع العرق . ماذا تقول في هذا يا ساخنوف ؟

ـ آه ، لماذا يجيئون بالبنات إلى الجبهة ؟ تفوه .

ضحکت . آه ، ما أطيب قلبك يا ساخنوف .

نحن الآن في الواحد والعشرين من شياط . شهر وأربعة وعشرون يوماً وأنا فه العشرين من العمر . كتابتي ضحكة .

# أخي البعيد

المقدم يرين عندي ، في موقعي . أعجبه بيتي الأرضي كثيراً . كيف لا ، وقد غاص ساخنوف إلى أعماق الأرض ليجعل من هذا الكهف بيتاً حسناً جافاً دافئاً . فلا تراب يتساقط من الجدران ولا ماء يسيل منها، فلقد سترها بالأخشاب مع الأرضية وفتح في الزاوية موقداً .

قال يرين الذي هو الآن نائب قائد الكتيبة وييدو أكثر شباباً:

- أنا أحب الناس المدبرين . ييدو أن في رأس ساخنوفك هذا عقلاً مدبراً . وبت أخشى أن يأخذه مي . لكن ، لا . لم يخطر بيال يرين مثل هذا الأمر . سألني :
  - ــ هل ذهبت إلى باريس ؟
  - لا يا رفيق نائب قائد الكتبية ، لم أذهب .

فقال : \_ ولا أنا . ولكن هل يوجد أرمن كثيرون في باريس ؟

ـ يوجد ، ولكن لا أعلم ان كانوا كثيرين أو قليلين .

ورحت أتساءل بيني وبين نفسي عن الهدف من هذا الاستجواب . فأنا أعلم أن الأرمن موجـودون في فرنسا . طبع هناك قبـل سنوات كتاب للروائي القصصي الأرمي خنكو آبير بعنوان « ذيل الوادي » على ورق فاخر لم أر مثيلاً له قط . وقبل ذلك ، ويوم كنت طالباً ، وقعت في يدي صدفة جريدة أرمنية تصدر في باريس أذكر منها نموذج شعر تحت عنوان « صاحب المطعم » . وهي دعوة لزيارة مطعمه ، أذكر منها البيتين الأخيرين :

لا تستطيع العيش في باريس

دون الدخول إلى مطعم القفقاس .

أعطاني نائب قائد الكتيبة جريدة (كراسنايا زفيزدا ) ـــالروسية وقال :

اقرأ المعلومات الأخيرة ، انها عن الشيوعي الأرمني ميساك مانوشيان .
 هل تعرفه ؟

ــ لا ، وأنا أسمع باسمه منك لأول مرة .

قال يرين :

ــ انه يشرف الانسانية . ا قرأ .

فأقرأ .

الما معلومة من وكالة الأنباء تاس ، جاء فيها :

أفادت مراسلتنا ، ــ ان رجال الغستابو الهتلريين ، وفي الواحد والعشرين من شباط الجاري أعدموا في باريس بالرصاص طائفة من كبار شجعان حركة معارضة حملوا السلاح لمحاربة الفاشيين . هم شيوعيون من قوميات محتلفة ، اتفقوا على هدف واحد هو القضاء على الفاشية التي أصبحت وبالاً على الانسانية. ولقد قتل رئيسهم ميساك مانوشيان مع رفاقه بسلاح رجال الغستايو . لقد ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أوطانهم ، وبغضاً للفاشية وهتلرها ونظامه الجديد الذي صار مصدر كل الشرور في العالم .

قرأت الحبر القصير عدة مرات وبلا ارادة رفعت رأسي متباهياً ;

لقد حارب الأرمن دوماً ضد الشرور التي تضر بالانسانية ، وضحوا
 وماتوا في سبيل هذه القضية العظيمة .

قال يرين : 🕆

أعرف . فلتبق هذه الجريدة لك ، اقرأها لجنودك .

وصار مانوشيان شغلي الشاغل . انه بطل يشدني إلى التفكير فيه دائماً . ترى ما هي الظروف التي القت به في باريس وأين حدثت ؟ هل هــو شاب أم كهل ؟ وبقيت تساؤلاتي من دون جواب . لكنبي أرى بوضوح أمام عيني ، ذلك الرجل الذي وقف صلباً أمام بنادق الهمجيين ، ويستقبل الاعدام بشموخ واباء ، مثل شاهوميان في صحراء آقجه كوما . يوم وقف هو الآخر أمام بنادق همجيين آخرين مكشوف الصدر ، وبقي صلباً حتى بعدما تخضب صدره بنادق همجيين آخرين مكان لم يبذل الأرمني دمه وهو يسعى وراء حرية الانسان . وها هو الآن أيضاً ، في باريس فرنسا يمــوت ميساك مانوشيان مع كثيرين وغيره بسلاح الغستابو .

أذكر وأنسج في فكري خيــوط أسطورة هذه الايام خيطاً خيطاً. ولا أدري لماذا شبهت مانوشيان برئيس مهندسي الحدمــة الهندسية العسكرية في لواثنا آردو خاجيكيان ، طويل القامة، ضيق الصدر، عريض الوجه مشرقه .

و ذهبت بالفعل إلى خاجيكيان .

آردو ، هل سمعت باسم میساك مانوشیان ؟

ففكر برهة وهز رأسه نفياً .

وعندما قرأ الخبر في الجريدة رفع قبعته وسألنى بحزن :

ها أنت ترى ، أن أمثال هذا الرجل يرفعون شرف أمتنا عالياً .

في ذلك اليـــوم شرب آردو عرقاً . وشربنا نخب أخينا في الدم المناضل ضد الفاشية واقفين .

نحن اخوة ، نحن اخوة ،

فرقتنا الأعاصير . . .

الآن نحن في الرابع والعشرين من شباط . شهر وسبعة وعشرون يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي اعصار .

### أنت وحيدي

اعتدنا مع الأيام ، على ( بطالة ) المعارك الدفاعية . ورحنا نتبادل الزيارات في الحصون والحنادق الترابية والبيوت الأرضية . تأتي لزيارتي أحياناً شورا . تحمل لي في كل مرة هددية ، منديلاً مثدلاً ، أو قطعة قماش بيضاء للياقة ، تثبتها على سترتي بنفسها ، بحيث لا تترك منها ظاهراً غير شريط رفيع أبيض .

وفي كل يوم سبت تقول :

- أعطني بياضاتك لأغسلها .

فأحتج وأقول :

ـ لا أعطى . يكفي شورا ، رعايتك الزائدة لي تزعجني .

فتبكي ، وأندم على قسوتي ، ثم أعطيها بياضاتي لكي أصالحها .

\* \* \*

كلنا الآن في شبع كامل. فنصيبنا من الخبز هو كيلو ومئتا غرام ، يزيد فنحتفظ بالزائد احتياطاً. ولكي لا يفسد ، قطعه ساخنوف وجففه ليصير بقسماط . لكنه سرعان ما مل من العملية ، خصوصاً وأنه لم يبق عنده مكان لحفظه . وفي أحد الأيام قال :

\_ يمكن تحضير بيرة من بقايا الحبز ، وتكون ألذ من صناعة المعمل . تعجبت . وهل تسمح ظروفنا بتحضير بيرة . فسألته :

ـ هل أنت واثق مما تقول ؟

متى قلت شيئاً لست واثقاً منه ؟

حسناً . هيا اصنع البترة .

هناك مواد ضرورية لصنع البيرة ، لا تصنع من دو ها . هل عرفت ؟
 انها الخميرة .

واقترح علي أن أتركه يذهب إلى الحلف للبحث عن الحميرة وقال مندفعاً :

ليس الأمر صعباً ، أتركني أذهب وسأحضر الحميرة ، ونبدأ بعدها
 بصنع بيرة تحمل علامتنا .

قلت : \_ ونبادلها بالتبغ ، أليس كذلك ؟

ونستطيع أيضاً أن نبادلها « بلسان » الماني . وهذا من اختصاصك .

#### \* \* \*

أرسلت ساخنوف إلى الخلف للحصول على خميرة البيرة . أعطيته مالاً فلم يأخذ . بل قال :

ماذا أفعل بالمال ؟ لا يعطون الآن شيئاً لقاء مال .

فأوعزت إليه بأن يحمل معه شيئاً من غنائم الحرب التي وجدناها في حصون الأحذية الالمان . فأخذ زوجاً من جوارب اللباد ، ودثاراً وخمسة أزواج من الأحذية وسراويل وقمصاناً ، حشرها كلها في كيس ومضى .

عاد بعد ثلاثة أيام ومعه الحميرة .

وقص علي ما جرى ، فقال :

اجتزت النهر ، وتعلقت بأول سيارة شحن صادفتها أوصلتني عند المساء إلى لينينغراد . فرأيتهم يعيدون بناء المدينة . والحافلات تعمل ، والحبز يوزع بالبطاقات ، وقد عاد لون الناس إلى وجوههم ، ولا ينقصهم الا الوقود .

جمع ساخنوف بقايا الحبز ، فحمضه وطبخه ، وملأ ألفية زجاجية خلط بها الخميرة وطمرها في التراب وقال :

نخرجها بعد أسبوع .

ومع كل الجهد الذي بذله ليعلمني طريقة صنع البيرة ، لم أستوعب شهمًا مما كان يقوله لي . رغم أنه كان يريدني من كل قلبه أن أتعلمها .

أخيراً قال يائساً :

الصنعة كنزك اليومي على كتفك . ومع أنك ذكي جداً يا صغيري .
 الا أنني أستغرب لماذا لا تفهم هذا الشيء البسيط .

\* \* \*

في الواقع كانت البيرة التي حضرها ساخنوف ممتازة جداً. شربت منها خمس ليترات على ما يبلو وأرسلت قليلاً إلى آمر الكتيبة بعد موافقة ساخنوف الذي اشترط على ألا أقول بأنه هو الذي حضرها. فسألته:

\_ لاذا ؟ ليس فيما فعلت ذنب .

قال : — اذا أخبرته يأخذني منك ، يا بني ، ويضعني عنده لكي أصنع له البيرة ، أو قد يرسلني هدية إلى الجنرال قائد اللواء .

قلت : \_ وهل يسوؤك هذا ؟ سوف تكون أكثر أمناً عند قائد اللواء بشكل أو بآخر ، فلا تكون مهدداً بالخطر ، وتعيش في نعيم . هه ؟ ماذا تقول ؟

ادا كنت لا تمزح ، يا ببي ، فأنت تجرحي . لأنني لا أريد فراقك . اعلم ذلك . أما اذا كنت أثقل عليك فهذا أمر آخر .

دعوت شورا .

ــ تعالي اشربي معي بيرة .

وصرخت عبر سماعة الهاتف :

- هل تمزح ؟
- فلتبتلعني الأرض اذا كنت أمزح يا شورا . أنت وحيدتي ، حبيبتي ،
   روحي ، نوري وراعيتي . تعالي .

البيرة هي التي تتكلم بهذه الجرأة . ساخنوف يضحك .

جاءت شورا ، ونحن في السادس عشر من آذار . شهران وستة عشر يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي جريئة .

# الوبيع تحت الثلج

يقول ساخنوف ، انه الربيع ، وأنا أضحك .

- أي ربيع تتحدث عنه يا رجل . يكون الربيع ربيعاً عندما تعود المياه فتجري كالمعتاد ، وترجع أسراب السنونو إلى أعشاشها ، وتنتشر الخضرة ويفوح أريج البنفسج بين الأحجار . أما هنا ، فما زال الثلج إلى الركب .
  - ومع ذلك يصر ساخنوف ويؤكد :
- ومن أعلمك أنها ليست كذلك . أنظر ، ها هي غربان البذر تعود من الجنوب ، وفي الهواء رائحة الربيع .
  - حسن . لك ما تريد .

#### \* \* \*

علمنا أمس ، أي في التاسع عشر من آذار ، أن القوات الالمانية ، وبناء على أوامر هتلر ، قد احتلت هنغاريا . فأثار النبأ العجب بين جنودي :

انه یکاد یسقط سرواله و هو یهرب أمامنا ، فکیف یحتل بلاد أخرى .

لكنها الحقيقة ، فماذا نفعل . يريد الرجل أن ينشر « نظامه الحديد » في المك البلاد أيضاً . على كلحال ، لن يطول بقاؤه علىضفاف بحيرة بالأدون .

### \* \* \*

اتبع جنودي في قصف مدافع الهـاون خطة خاصة بهم . فهم يقصفون مواقع العلو على مساحة كيلو متر مربع مدة أربع وعشرين ساعة أحياناً . ولا يقتصر همهم في ذلك على اخراج العلو عن طوره ، بل بالضغط عليه نفسياً ، ولو كان ذلك يضجرنا ، وبعد ذلك يحولون اتجاه قصفهم نحو اليمين أو نحو اليسار ويعيدون الكرة كل يوم .

ــ سوف نستل أرواحهم من أبدانهم ـ

### \* \* \*

جاءنا اليوم خبر مفرح . أمس ، السادس والعشرون من آذار ، وصل جنودنا الذين يحاربون في الجنوب إلى نهر برود ، وهو الحد الطبيعي بين الاتحاد السوفياتي ورومانيا . وبعث فينا هذا النبأ فرحاً عظيماً ، نحن جماعة جبهة نارفا . لأن ذلك يعني أننا نمضي نحو خارج حلود بلادنا .

فسألني جنودي :

ــ وهل سينتقل قتالنا إلى ما وراء الحدود ؟

أجبت : ــ حتماً ، اذ يجب القضاء المبرم على بذرة الشر الهتلرية . لكي لا تقوم لهم قائمة بعد الآن . لا ينتهي قتالنا الا في برلين ، وبرلين فقط . وحين وصلت قواتنا إلى نهر برود ضحك ساخنوف وقال :

ما أجمل هذا الاسم . برود تعني العصا الغليظـــة التي يستعملها الراعي
 لهش الكلاب والثيران . ونحن نفعل الشي نفسه مع الالمان .

\* \*

تأكدت فيما بعد أنه يوجد هنا في أستونيا شيء يشبه الربيع . ففي هذه المنطقة المستنقعية الغابية المحترقة يوجد ربيع . وساخنوف محق . فهويرى الربيع بسرعة . انه يحلم في أن يكون له ربيع عمر . لذلك أطال شاربيه فاذا هما أحمران كثيفان غليظان . وراح يفتل نهايتهما ويوجه النهايتين نحو أذنيه . لحت فيهما شعرات بيضاء . وتنبىء هذه الظاهرة ببؤس داخلي كبير . لكنه لا يظهر ما بداخله ، بل أراه عندما تأتي إلي شورا يضرب الأرض برجله كلما رآهدا . ايه ، يا أخي المسكين ، يا ساخنوفي اليائس . يبدو أنك لم تشم يوماً رائحة جسم امرأة . كان قديماً ، يحلق لحيته مرة في الاسيوع تحت ضغط الأنظمة العسكرية ، أما الآن فهو يحملق كل يوم تقريباً ويخيط قطعة قماش بيضاء تحت ياقة سترته ، فتناسبه تماماً وتليق به وبشاربيه الطويلين وعنقه المتين . ينظف حذاءه بزيت الآليات . ومن يعلم وبشاربيه الطويلين وعنقه المتين . ينظف حذاءه بزيت الآليات . ومن يعلم استجداء .

- هيا ، ماذا تفعلون يا رجال . هيا فلنعجل بطرد هؤلاء الأوغاد أكلة مال الآخرين ، ولتنته هذه الحرب عند بلوغي الأربعين على الأقل .

فيسألونه : – ولماذا عند الأربعين ؟

لأتمكن من تشكيل أسرة ، اذ ينطبق علي بعد الأربعين المثل الذي يقول ، لا يخيف الأفراس شخير الحصان .

هذه صورة من حياتنا في مواقعنا الدفاعية في نارفا .

يقول ساخنوف لشورا: ــ ما أقصر الحياة ، أنت الآن صبية والمفتونون بينما أنا . . .

نحن الآن في التاسع والعشرين من آذار . ثلاثة أشهر ويوم واحد وأنا في العشرين من العمر . في كتابتي رائحة ربيع .

# من أجل التاريخ

منذ ثلاثة أيام والقوات الالمانية تشن علينا هجمات مستمرة . انهم يستغلون وجود الثلج والجليد قيل الذوبان في هذه المنطقة المستنقعية ، ليخنقونا في هذا المركز الدفاعي الضيق واغراقنا في النهر . هم يريدون ذلك ولكننا لا نريد . ولا تسمح لنا ظروفنا الآن بتطوير انتصاراتنا وتوسيع رقعة دفاعنا ، أو التقدم زيادة . مهمتنا الآن تقتصر على المحافظة على الرقعة التي انتزعناها في شباط على الضفة اليسرى من نهر نارفا ، على أرض أستونيا . مهمتنا المحافظة وانتظار اللحظة المناسية لنعود من جديد إلى هجومنا .

ضحايانا كثيرون . فنحن متجمعون في رقعة دفاعية ضيقة بكثافة . نارنا أيضاً كثيفة . نصليهم بعشرين صاروخاً وقذيفة وقنبلة على كل متر مربع من الأرض . ومع أنهم يقصفوننا بأكثر من ذلك ، الا أن مواقعنا حصينة . كلما حاولوا رفع رؤوسهم للهجوم نحطمهم . فلا يصلون إلى حصوننا . لقد بدأ الدفء فترى جثث الأعداء على الثلج المتميع وعلى نقاط متفرقة منه .

#### \* \* \*

ألقى علينا الالمان منشورات جديدة . هـــذا واحد منها . انه نعية عليها صورة مرسومة بالقلم للجنرال فادودي قائد أول معركة دارت في اوكرانيا. لقد سمعنا به من قيل ، وقرأنا نبأ مصرعه على صفحات الجرائد . لقد جرح فادودي في المعركــة ومات في المستشفى . حــزنا على موته . و « حزن الهتلريون أيضاً » فهاهم ، قد رسموه جريحاً مستلقياً على منصة العمليات ، وقد غرزت في جسمه عدة سكاكين ، وحوله أطباؤنا بستراتهم البيضاء وبزي يهودي . يقول أحدهما للآخر « سوف يرضى الآن رئيسنا » .

يفهم من الصورة ، أن رئيس مستشفانا أمر الطبيبين اليهــودين بقتل « الجنرال الروسي الكيير فادودي » مثلما يطيب للهتلريين أن يزعموا . هذه

فكرة سمجة واتهام غبي تفتق عنه ذهن غوبلز القذر . هذه الصورة دلالة على ما يعانيه الالمان من قهر وخوف وضياع .

ایه ، ماذا نعمل .

وجاء صاروخ آخر فيه منشور يقول « أيها الروس ستموتون كلكم بدفاعكم الأحمق في مكامنكم » . مع المنشور صورة أيضاً لرجل يضع نظارات على عينيه بيده منجل يحصد القوات الذاهبة إلى جبهة القتال ، وبجانبه تل من الرؤوس البشرية .

ما لنا في مراكزنا الدفاعية ، نخنق هجمات العدو في مهدها . لا أدري كيف وصل إلى مركزنا الدفاعي مصور ، جمعنا نحن الضباط وصورنا . أرسلت نسخة من الصورة إلى الييت . سألت نفسى لماذا ؟

ــ للتاريخ .

شيء سخيف . حتام يستمر تاريخي ؟ لا أعلم ، فأنا شاب بدأ تاريخي مع بداية هذه الحرب الضروس الهائلة .

نحن الآن في الخامس والعشرين من نيسان . ثلاثة أشهر وثمانية وعشرون يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي للتاريخ .

## دم أخضر

اخضرت ضفاف النهر . برعمت الأشجار الجريحة . لكن ما زال الجليد قابعاً تحت الخرائب . جاءني اليوم ستة جنود كشافة .

\_ هل اشتركتم في قتال ؟

واحد منا فقط اشترك . هو من منطقة ايفانوف . جرح عند بسكوف ، وبعد شفائه أعيد إلى الجبهة من جديد . عيناه خضراوان وهو شاب مسكين ، ليتهم يعفونه من الحدمة ويعيدونه إلى البيت .

بعد وصوله إلى مواقعنا بساعتين قتل . فشعرت بألم عميق ، وكأني أنا المسؤول عن قتله . كثيرون قتلوا ، لم أحزن عليهم مثلما حزنت على هذا المسكين . ما أصعب الدنيا ، وأنت تنظر إلى شخص كنت تحادثه قبل قليل وقد أصبح جثة هامدة . . ترى دمه يتفجر من جرحه ، فتهمله وكأنك لم تخسر شيئاً . وقد نمسح بيدنا عينيه اذا سمح لنا الوقت .

## ـ ايه ، أنت . . .

لشد ما تعودنا علىالأموات . لقد بلغت بنا العادة درجة أصبحنا حين نرى جثة صديقنا العزيز لا نفعل أكثر من القاء نظرة عابرة عليه ونمضي . ونكون أكثر انسانية اذا تمكنا ، مع توفر الوقت ، من دفن هذا العزيز .

هذه هي حالنا مع الأموات . أما بالنسبة لهذا الولد فقد اختلف الأمر اذ شعرت بقلبي يتفطر عليه . وتذكرت أخي الذي ضاع في الحرب . وراح مثل هذا الجندي ضحية فوق أرض قشرتها سوداء ، وبطانتها الجليد المتجمد ، ونباتها هذا القريص الوقح الذي مد رأسه من بين التراب المتجمد .

لم تطل مدة تعرفي على هذا الشاب أكثر من ساعتين ، أصبح بعدهما جثة في عينيها الخضراوين دم . ولأول مرة أرى دماً أخضراً . قد يوجد ، من يعلم .

#### \* \* \*

أمس ، التاسع من نيسان احتلت قواتنا وحررت مدينة سيواستيبول . أخيراً . . .

ما أروع هذه المدينة ، الحصن البحري في القرم . لم ينزل اسمها عن أفواهنا منذ عام واحد وأربعين . سيواستيبول مدينة شجاعة حقاً . قلت مدينة ؟ ، خطأ ، كانت مدينة ، أما الآن فليس فيها بناء قائم . مثلها كمثل القسم الأكبر من مدننا التي غدت خرائب وأطلالاً بفضل الفاشيست « والنظام الحديد »

الهتلري ، النظام الجديد الذي لا ينتظر منه غير التدمير والقتل ، الذي سبقه إليه آلب أرصلان السلجوقي في القرن الحادي عشر ، الذي جاء هو الآخر إلى أرمينيا بنظام جديد ، فهدم المعابد والمكتبات التي يزيد عمرها على ألف وتمانمائة سنة في آرمافير . « نظام جديد » جاء به واحد جديد اسمه آدولف هتلر بعد ثمانمائة سنة ، أخذ على عاتقه التدمير والقتل . والعجيب هو أن مسيحنا يسوع الطيب يبتسم لهؤلاء الهدامين .

### \* \* \*

استلمت من البيت رسالة على ورقات قديمة . لكن لا يوجد قديم عندي ، لأني أقرأ كل ما تقع عليه عيني .

وجد ساخنوف بين خرابات الحصون الالمانية المهدمة كيساً أنيقاً مملوءاً بالخبز . انه خبز ألماني أسود ، أرغفته صغيرة غلفت بورق عازل يمنع البلل طبع عليه تاريخ « ١٩٣٣ » . خبز من احدى عشرة سنة . مند عام ثلاثة وثلاثين وهتلر يخطط لهذه الحرب التي قتلوا فيها هذا الجندي الايفانوفي . يا «للمدينة » الالمانية .

لم آكل الحبز الذي وجده ساخنوف . لكنني لعقت الورقات التي وصلتني من أرمينيا . الورق خشن وسميك أشبه بأوراق المسودة . ماذا فيها؟ تجميع دبابة « دافيد الصاصوني » ؟ .

روحي فداكم يا اخوتي وأخواتي . سلمت أيديكم على ما صنعتم .

لقد جمع الأرمن في المغترب أموالاً بوسائلهم الخاصة ، لشراء دبابة مجمعة من قطع خمسة وعشرين طرازاً للدبابات وأرسلوها إلى بلادنا دعماً لجيشنا وإعرابا عن تضامنهم مع وطنهم ضد الفاشية . شيء مؤثر جداً . لم ينس الولد المهاجر وطنه الأم . والأجمل ، هو أن الدبابة تحمل اسم أعز بطل عند الأرمن

« دافيد الصاصوني » . ها قد عاد دافيد الصاصوني من أعماق السنين ليدافع عن أرض الوطن المقدسة .

### \* \* \*

حسب تسلسل الرتب ، حل في كتيبتنا نائب جديد لآمرها ، هو قائد الكتيبة روتكون . رجل مسن لطيف ، ساقاه عجيبتان ملتويتان كقوسين . لماذا ؟

يقول: – ثلاثون سنة وأنا أخدم في قوات الحيالة. أي أنني عشت ثلاثين سنة على صهوة الحصان. أولاً في جيش بروسيلوف في حرب النمسا – المانيا، ثم في جيش الحيالة الحمر، ثم . . . . باختصار يا ولدي .

ضيفته عرقاً وبطاطا مسلوقة . كان مكتئباً ، لماذا ؟ أبسبب كبر سنه أرسلوه إلى الجبهة . لا أدري . لكنه يضيف :

هيا ، فلأذهب وأضع رأسي في مكان ما . الوداع يا خلعتي الحييبة .
 لقد خدمت وطني باخلاص ، ولن أبخل عليه برأسي ، والله شهيد .

قبل رحيله استل سيفه من غمده وأمسكه أفقياً وقال :

لم يفارقني منه حرب عام أربعة عشر . لكنه لم يلزمني في هذه الحرب . أو بالأحرى ، أنا لم ألزمه ، فأنا عجوز . ايه ، يا ولدي . سوف أهديك هذا السيف ، فلسوف اجتاز النهر وأذهب إلى البيت . لقد وهن مني العزم ولا أريد أن يهن عزم سيفي مثلي . لذا ، خهده لك . انه وفي ، وإن كان عديم الفائدة في القتال الحديث . أهبك اياه رمزاً، وعليك أن تحافظ عليه مثل نور عينيك ، ولتدم حياتك .

قبلت السيف وقلت شيئاً لم أعه لأنني تأثرت كثيراً ، لا أذكر أنني تأثرت إلى هذا الحد في حياتي . قبل صفحة السيف ثم غمده ثم قبضته ، وأخيراً قبلني أنا أيضاً وقال :

هي الدنيا ، لا سلطان لك عليها ، يذهب واحد ويأتي آخر . الوداع .
 وذهب بمشي مشية عسكري خيال متمايلة . أو ، ربما بسبب الشيخوخة ،
 من يدري .

الحسام طويل مسحت قبضته . تآكل جلد غمده في محلات متفرقة منه ، تشعر بحرارة فيه باقية من أيام حرب النمسا المانيا . ترى ، هل أفقد أنا هذا الحسام ؟ لا ، لا ، يجب أن يبقى معي . لا تضعوه معي في قبري يا ناس ، اذا كتب لي أن يكون لي قبر . وكتبت رسالة إلى البيت أشرح فيها قصة هذا السيف . فان قدر لي أن أضيع أنا وسيفي فلتبق قصته حية على الورق .

نحن الآن في الثامن عشر من أيار . أربعة أشهر وعشرون يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي ، كالخبز المقدس .

## ساخنوفي

جاءنا الربيع بالهم .

بعد ذوبان الثلج ظهرت في خنادقي تسع عشرة جثة ، اضافة إلى أشلاء آدمية منثورة . ها هو رأس في الخندق المملوء بالماء يسبح تأبها أمام حصني . لا أستطيع التمييز بين جثث العدو و جثث جماعتنا . لذا أمرت بجمعها كلها في مكان واحد و دفنها . وجمعنا الأشلاء ، يداً ، رجلا ، أحشاء مختلطة ودفناها أيضاً .

فتحنا قناة تصل بين الحندق والنهر للتخلص من المياه الآسنة التي تملأ الحندق

أخرج ساخنوف من قصعته شيئاً ساخناً قدمه لي . انه يشبه اليقطين المسلوق ما هو ؟ قال ساخنوف :

\_ هذا غذاء جيد ، كل .

أكلت ، وانتشر في فمي طعم خشب جارح . ابتلعته على مضض ، وصرخت في ساخنوف :

- ـ ما هذا الزبل الذي تطعمني إياه ؟
- ـ انه زهر البطم ، اعتدت على أكله في سيبيريا . ماذا ؟ ألم يعجبك ؟
  - ـ شريحة من لحم ، هل عندك المزيد ؟

ابتلع ساخنوف ريقه وقال :

ــ التعود عليه واجب يا بني ، وعلينا أن نعيش .

ها هي الخضرة النامية تنشر عطراً، والأشجار المكسرة تمد فروعاً جديدة . وتتغطى الحفر بالحشيش الأخضر . علينا أن نعيش .

#### \* \* \*

يغيب ساخنوف أحياناً مدة ساعتين ، يعود بعدهما مبللاً ، برداناً . نهرته يوماً وسألته :

- \_ أبن تغيب أيها الهر الحبيث ؟
- ــ في صـــدر الشيطان . ثلاثة أيام وأنا أذهب مع حاجبي آمر الكتيبة ، ويرين إلى النهر ، نغطس تحت الماء . هـــل تذكر سيارات وعربات التموين التي غرقت لنا في الشتاء ؟ نحن نغطس تحت الماء أملاً في العثور على معلبات ، أو قناني عرق .

منعته من دخول النهر وقلت مبرراً :

أنت مسن ، عظامك هشة قد تمرض .
 ونظر إلى حزيناً .

\* \* \*

عند المساء أيقظني ساخنوف قائلاً:

ــ استيقظ يا صغيري ، جئتك بعرق .

ووضع على الطاولة علبة محفوظات أمريكية من الصفيح مع زجاجة من العرق الموسكوفي . فتعجبت كثيراً ، من أين — هل مد جسر .

قال ساخنوف : ــ أخيراً أخرجنا هذه من تحت الماء .

فقبلته مرطباً خاطره. وفتح علبة المحفوظات الأمريكية بسكين المانية، وقررت في الحال أن أرشح ساخنوف لمنحه وسام « الرجولة » فهو يستحقه عن جدارة .

لكن يمكن أن أفرحه بما هو أهم ، وأوحيت له ملمحاً بذلك . فسأل : ــ وما هو الأهم ؟

لكن بدلاً من أن أجيبه سألته بدوري :

في أي يوم من الشهر نحن اليوم ؟

- من يدري ، لعله السابع من حزيران ، أو قد يكون السابع عشر ، أنّ لي أن أعلم .

- نعم ، انه السابع من حزيران . وبالأمس ، وبعد لأي ، أنزل حلفاؤنا الانكليز والولايات المتحدة قوات في شمال فرنسا في نورمانديا وبدؤوا قتالاً مع الهتلريين .

فهز ساخنوف رأسه وقال :

فهمت ، هذا يعني فتح جبهة ثانية في أوروبا ضد ألمانيا .

- ــ هو ذلك .
- ــ ومن لا يفرح لمثل هذا الخبر . هل أذاعته اذاعتنا ؟
  - ـ و نائب آمر الكتيبة يرين ، أيضاً .

ولا أعلم ان كان هذا الخبر قد سر ساخنوف أم لا ، لكنه كان واثقاً من نفسه في ذلك اليوم ونام نوماً طويلاً .

أنا أيضاً مسرور . واذ خانني النسوم ، دخلت إلى مواقعي وأذعت الخبر بين جنودي ، وبينت لهم أمر فتح الجبهة الثانيسة الذي لم يصدقوه الا بصعوبة لأنهم انتظروه زمناً طويلاً .

### \* \* \*

تهب ريح حارة من بحـــيرة جوت . فنحن في الصيف الذي تزدهر فيه الآكاسيا . ترفع الريح ميـــاه نهر نارفا والأمواج فرحة تلطم الضفتين . نارفا نهر كبير لا أستطيع أن أعين الاتجاه الذي تجري مياهيه إليه .

صارت معارك الخنادق « عادية » إلى حسد ما . فنحن والعدو نطلق النار شكلياً مثلمن يؤدي واجباً مفروضاً عليه . وعند الطرفين اعتقاد راسخ ، بأننا سننتصر ، وأنهم سينهزمون . هذا أمر محتوم . وأي حتم ، لقد ازور الله الحرب عن عدونا . ونحن لا نريد اله الحرب هذا ، لأنه ليس هو الذي قيض لنا النصر . بل مركز قيادة كوبين والعمليات الحربية و ملكة ساحة الحرب » والمشاة يقولون و ملكة الميادين » . ما هي هذه الملكة الشريرة ساكنة الخنادق والمستنقعات . المشاة في هذه الحرب ، هم الأكثر بذلاً ، وقتلاً ،

نحن الآن في السادس عشر من حزيران . خمسة أشهر وتسعة عشر يوماً وأنا في العشرين من العمر . كتابتي فوق ارادتي .

## أنا أضحك مقهقهاً في وجهك

أيام مملة .

الالمان قابعون في خنادقهم يقصفوننا ، فنرد عليهم بالمثل . القتال الدفاعي ممل . أكاد أحمل رشيشي وأذهب مع ساخنوف إلى مواقع هؤلاء الهتلريين وأصرخ فيهم :

افرنقعوا إلى جحوركم يا أعـــداء البشرية . كفاكم ما ألحقتموه بنا
 من أذى . هيا ، أنا أريد الذهاب إلى بيتي ، لقد سئمت أكل لحم الحصان .

### \* \* \*

أذهب لزيارة صديقي القديم ايفان فيليبوف . لقد عينوه آمراً لسرية مدافع الهاون . ثبت مركز مراقبته على خــط نار المشاة ومنه يدير دفة القتال .

وكعادته احتفظ لي بنصيبه من الكحول والتبغ .

كل شيء عنده يسير حسب القانون والنظام ، مع المحافظة على الحياة الجبهوية القاسية . حصنه متين لا خوف عليه ، نظيف وجاف .

\* \* \*

عند المساء كنت عند ايفان أيضاً . فقال متذمراً :

\_ ما أصعب أن نجلس بلا عمل . لماذا لا نهجم . . .

أنا من رأيه . لكن ، لا أنا ولا هو نستطيع أن نفعل شيئاً فليس أيّ منا القائد العام للجيوش .

اعطاني ايفان نصف ليتر من الكحول .كان نصيبه لمدة عشرة أيام، احتفظ به لي ، كذلك أعطاني نصيبه من التبغ . فلما قلت له أنني أثقلت عليه ضحك :

- بالعكس ، أنت تخلصني من هذه الأشياء الضارة .

في مركز دفاعنا سوق داخلية للكحول والتبغ . يوجد جنود لا يشربون ولا يدخنون ، فيبادلون الكحول والتبغ بالحبز والسكر . أنا أبادل نصف خبزي بالكحول والتبغ ، ولا يتذمر ساخنوف مما أفعله ، لأنه يعاني من نقطة الضعف نفسها . ويضيف فيقول :

- نقتل المرارة بالمرارة.

شربت الكحول الذي وهبني اياه ايفان من الزجاجة مباشرة، فصاح محذراً:

\_ هذا انتحار یا رجل .

قلت : ــ خير لي أن أقتل نفسي من أن يقتلني العدو .

لكن الحق مع ايفان . لماذا أسمم نفسي ، وأموت دون أن يستفيد من موتي أحد ، ثم انني في العشرين من عمري بعد ، ولشورا أحلامها . . .

اعتذرت من ايفان وخرجت .

\* \* \*

الظلام دامس وقد يكون من الضباب الذي ينبثق من رأسي . أمشي . لكن ما هذا ؟ لماذا أمشي ولا أصل ؟ وطير السؤال الكحول من رأسي .

سمعت صوتاً، فوقفت تحت شجرة أتنصت . الصوت قريب مني، وهو بالالمانية . ألصقت ظهري بالشجرة وتحفزت .

في حفرة قريبة جـــداً المانيان يصلان أسلاك هاتف ، أو يقطعانها ، لا أعرف . عندما رأيتهما في الظـــلام طار ضباب الكحول من رأسي تماماً ، وعدت يقظـــآخفيفآ . لقـــد أصبت إذ التصقت بالشجرة ، فبذلكلا يراني الالمانيان . لكن أسأت اذ لم أحمل معي من السلاح غير مسدس عادي ورمانتين صغير تين معلقتين على حزامي .

من حولي أغصان أشجار مكسرة . دمي متجمد ، آه يا أمي العزيزة ، دخلت إلى مواقع الألمان وأنا في حالة السكر .

يقولون أنَّ السكران يرى البحر بمستوى ركبتيه . فلأجرب .

ما زال الألمانيان في الحفرة . وما زلت لا أعرف موضعي ولا إلى أي اتجاه أمشى . الوقت ليل ، وبوصلتي ليست معى .

كان أبي يقول : « بعد كل حال عسير يسر . اما الموت أو الخلاص » . الآن رأيت النقيب كوبين يطلق قذائف من مدفع ( هاوب ) من مواقعنا ، ورأيت اتجاه النار وعرفت وجهتي .

فككت الرمانتين ، واقتربت من الحفرة بخفة وألقيتهما فيها . انفجر ت الحفرة . . . .

خرج أحد الألمانيين زاحفاً . اذن هو لم يقتل . أردت افراغ مسدسي في رأسه ، لكن خطر ببالي شيء آخر .

\_ ارفع يديك .

فرفع يداً واحدة ، اذ كانت الثانية مكسورة . حشرت قفازي في فمه ودفعته أمامي قائلاً :

ـ امش أمامي تبق حياً .

فهم لغتي ، ولم أنتبه إلى أني خاطبته بالأرمنية . لكن كانت حاله في بؤس يجعله يفهم حتى لغة العصافير . أسرعت نحو صوت مدفع كوبين ، والألماني يركض أمامي مكسور اليد ، منتعشاً حائراً .

شممت رائحة دخان ، ورأيت مواقع فيليبوف . صحت :

النجدة . . . .

وعرفت ايفان . حالما رأيت جماعتي ، عاد الكحول يغلي في رأسي وبدأ الغثيان في معدتي .

#### \* \* \*

. . . لا أعرف متى استيقظت من نوم كالأوات. . لاح لعيني وجه ايفان الحائف بين ضباب الكحول ، وسألت :

ــ هل نمت طويلاً ؟

أجاب بخبث: ست ساعات ونصف الساعة تماماً.

- -- هل « لساني » حي ؟
- ماذا يعينك ان كان حياً أو ميتاً ؟ ما يعنيك ، هو أنك لن تنال كحولي
   بعد اليوم . لسوف أهدره ولا أذيقك منه قطرة .

ولم أجد ما أبرر به ما فعلت ، أردت أن أبكي . آه لو تلمحني شورا . كادت نهايتي أن تكون غير مشرفة .

نحن الآن في الثامن والعشرين من حزيران . ستة أشهر وأنا في العشرين من العمر . في كتابتي سُكُسْر .

# لحم مقلي

يميل رأسي إلى أسفل من دون ارادتي ، وفجأة ، أرى طائرة المانية تطير منخفضة جداً متجسسة . تبـــدو وكأنها تحصد ذرى الأشجار بجناحيها .

تمالكت نفسي ومن دون أن أستخفي أخذت سلاحي وأطلقت النار على هذا الوحش . كان صوتها مخفياً تقريباً .

ولاحظت في الأفق تحركات غريبة .

يبدو أن الهر الألماني يستعد لهجوم . وما عندنا بعد ممر آمن على النهر ، الذي ذاب جليده .

مياه نارفا ترتفع بالفيضان يوماً بعـــد يوم . أما الذخيرة والغذاء ، فتصلنا على زوارق تمخر عبابه في الليل فقط ، يغرق منها واحد من اثنين في في أغلب الأحيان .

### \* \* \*

من قيادة اللسواء جاء إلى مواقعنا قائد كتيبسة ، « شيخ » طويل القامسة له شاربان طويلان . ولما كان من الحيالة القدامى ، فهو يضع على حذائه مهمازين ، ويحمل في وسطسه سيفاً . جاء ومعه طباخسه ، « شيخ » مثله ، كنيته مضحكة كولوبوز . وكان رجلاً يحب المزاح كثيراً .

قال :

هيا يا أولاد ، فلنوجه ضربتنا إلى الألمان.

بدأ هجوم الألمانيين المعاكس ، ودخلنا نحن إلى حصوننا حسب العادة . العدو متمركز بين الأشجار والمستنقع ، أراه وأعرفه خطوة خطوة . أول ما فعلناه ، هو أننا نسجنا في وجهه ستارة من نار عظيمة بمدافعنه ، خنقت هجومه في جحره .

ثلاثة أيام والعدو يهاجم ونحن نصده .

ثلاثة أيام لم نستلم غذاء ويكاد الجـــوع يقتلنا . فصاح قائد الكتيبة بطباخه كولوبوز :

مت من جوعي ، هات لي شيئاً آكله .

فخرج كولوبوز من الحصن زاحفاً وذهب ، ولم يعد . هل قتل يا ترى ؟ لا ، لم يقتل ، ها قد عاد عند المساء زاحفاً أيضاً . وأخرج من جعبته لحم حصان طري فاستغرب الجميع وتساءلوا عن مصدره فأجاب :

من المنطقة المحايدة . جمح حصان أحد الألمان وجاء إلى مواقعنا وقتل .
 ولما وصلت إليه كان قد بقي منه هذا القدر فقط ، فحملته وجئت به .

ثم عمد إلى نار أشعلها في الحصن نفسه ، وشوى لحم الحصان الطري على صفيحة صدئة . أما قائد الكتيبة ، فكان فخوراً بما فعله طباخه ، وقال فرحاً :

أنا لا أبادل كولوبوزي ولا بالفيلد ماريشال كوتريان .

قسمنا لحم الحصان المشوي بالتساوي ، وأكلنا بشهيــة زائدة ونحن نثني على الطباخ . وازداد بذلك فخر قائد الكتيبة فقال :

كولوبوزي كنز . أطعم رعيته مثل يسوع المسيح .

بعد نصف ساعة بدأت معدة قائد الكتيبة تقعقع . ولم يعرف « الشيخ » المسكين إلى أين يهرب . فالموت يتربص في الخارج ، والجنود في الداخل . لذا صاح مغلوباً على أمره :

ــ اللعنة عليك يا كولوبوز .

ــ آه ، يا معدتي ، انها تحترق . آه ، اللعنة على لحم حصان كولوبوز . . .

\* \* \*

هدأت حـــدة القصف ، فأسرعت إلى مواقع ايفان فيليبوف علي استطلع أخبار شورا ، لأنهما جاران .

وصلت إلى خنـــــــــــــــــــق ايفان وصعقت . جسم ايفان ممزق . وقعت فوق حفرة مأمنه مباشرة قذيفة قطعتأوصاله . أغمضت عيني ولم أتمكن من النظر إلى جسد صديقي الطيب الودود الممزق . لكنني قاومت ، ولففت أجزاء جسمه بدثاري ودفنته .

أجل دفنته . ترى هل يوجد من يدفنني اذا قتلت ؟

\* \* \*

عاد الالمان إلى الهجوم المعاكس من جديد

وما زلنا نتنفس بعض الشيء . قاتلنا ثمانية أيام بضراوة ، ولم نتنازل للعدو عن شبر واحد من الأرض . ولكن جهاز كتيبتنا البشري قد تضاءل إلى الثلث بعدما استشهد اثنان من كل ثلاثة من العناصر .

#### \* \* \*

لا شيء يدعو إلى العجب أبداً . ولا يغيب عن بالي رفيقي الملازم ايفان فيليبوف أبداً . فكلما حاولت النوم على التراب الهش في الخندق أو على الخشب القاسي في البيت الأرضي يتراءى لعيني طيف ايفان بقامته المديدة يسألني « هه ، كيف حالك ، أما زلت تشرب ؟ » . وأجيبه ، « لا ، لا يا ايفان ، لا أشرب ، لا أشرب اذ لا يوجد عندي مشروب بعدما رحلت أنت . ألا قل لي ، لماذا قتل ؟ » فير د علي « ما كنت أريد أن أقتل ، ولكن حصل . وعليك الآن أن تبقى أنت حياً » .

أنا حي يا عزيزي ، حي .

وقررت أن أكتب رسالة إلى أهل ايفان . فلا شك في أنهم قد تبلغوا الآن

خبر موته على ورقة خاصة ، مطبوعـــة ، لا تستعمل الا لتنهي وجود انسان في الدنيا ، مع بعض كلمات النعي . ولكن أين تطبع هذه الأوراق ، ومن هن البنات اللواتي يصففن حروفها وهن يبكين حتماً .

# كتبت رسالة أقول فيها :

« أعزائي ، أبا وأم ايفان آفاناسيفيتش فيليبوف ، أهلي الأعزاء الغالين ، مرحباً بكم . أولاً ، أرجو ألا تبكيا ، فهذا لعمري غير مجد . من طبعي ألا أسبب ألماً لأي انسان خصوصاً لأهل رفيقي الطيب ايفسان . لا شك في أنكم استلمتم ورقة نعي ولدكم ، وأنكم بكيتم عليه كثيراً . لا تبكيا بعد الآن عزيزي الأب والأم . ليس لي أب ، فلقد مات منذ سنوات عدة ، وهو لايبكي علي بالطبع اذا استلم مثل هذا الخبر الأسود عني ، لأنه لن يستلمه أصلاً ، فهو غير موجود .

اذن ، يا طوال القامة الأعزاء ، قد كان عندكم ولد طيب جداً ورحل . وحين يجيء مثل هؤلاء الأبناء الطيبين إلى الدنيا يملؤون مكاناً شاغراً في أرواح معارفهم . كان ايفان رجلاً شجاعاً جــداً . وكلمة شجاع نوع مستحدث من الأوسمة ، فكل مشترك في الحرب ولو ليوم واحد شجاع . قتل ايفان في ميدان الحــرب في نارفا ، ولم يكن يفكر بالموت لأنه كان ينصح لي بالاقــلال من شرب الكحول ، بل بالاقــلاع عنــه نهائياً ، لأنه كان يخاف علي أن أذهب ضحية مصادفة عمياء وأنا في حال السكر . كنت أحب ابنكم ايفان حباً جماً ، فضعية مصادفة عمياء وأنا في حال السكر . كنت أحب ابنكم ايفان حباً جماً ، كان ايفان محرارة روحه يدفىء قلوب النــاس ، فأحبوه كلهم . كان يحكي أساطير عن مدينتكم ( ستاريا روزا ) وكأنه متيم بها . ومن حكاياته تصورتها واضحة وضوح وجوهكم المحبوبة . يا أبت ، وأظنك تشبه أي شبهاً كبيراً ، أو هكذا يخيل لي . قلت لك أن لا أب لي ، ولا أريد أن أتخذ

بدلاً منه أباً ولكنني أريدك أنت يا أبا ايفان أن تعلم أن الأبناء يحبون آباءهم كثيراً . وعليه كان ايفان يحبكم كثيراً وبلا حدود لحبه . علمت ذلك مما كان يحكيه لنا عن مآثركم التي يرويها مقتضبة تخفي وراءها الحب الكبير الذي لم يكن واجباً أبوياً وحسب ، بل كان شيئاً آخر أسمى بكثير ، قد تكون ميزة اختص بها جيلنا فقط .

البقاء لكم اذن ، وأرجو ألا تبكوا . فايفان ، ما كان يحب البكاء أياً كان سببه – جرح أو موت أو نعي .

اذا قلت انني أحتفظ بذكرى حارة لايفان فقولي لا يفي المعنى حقه . أنا لا أستطيع نسيان ابنكم ايفان . أنا لن أنساه أبداً . والآن وأنا أكتب لكم هذه السطور أريدكم أن تصدقوا دون تحفظ ، أنه كان حبيباً لي . أنتم لن تنتظروه طبعاً . ولكن تحدث في الحرب معجزات ومفاجــآت لا يتوقعها انسان ، فقد يرجع حياً من اعتبر ميتاً زمناً طويلاً . لكن لن يحدث مثل ذلك مع ايفان مع الأسف لأنني دفنته بيــدي ، ولا أستطيع أن أنكر هذه الحقيقة . كذلك لا أريد أن أؤكد لكم أنني سأزوركم عندما تنتهي الحرب وأنيسأرى بلدكم وبيتكم وأطلع على غرفة ايفان وعلى الأشياء التي خلفها وأواسيكم . أولاً ، لأنني لا أملك أن أعرف أنني سأبقى حيـــاً أو لا . وأية مــواساة أحملها إليكم من دون حبيبكم . وقد أكون أنا بحاجــة إلى من يواسيني على ضياع ايفان الذي كان لي رفيقاً عظيماً جداً .

والآن ، إلى اللقاء يا أبت ويا أمي العزيزين . أعمالنا كما تقرؤون في الصحف موفقة ، تتم بنجاح . وما ذلك اليوم الذي تتبلغون فيه نبأ انتصارنا ببعيد . سوف تتبلغون نبأ نصرنا الكامل الذي فيه الشيء الكثير من عمل ايفان . لقد عاش لينتصر على العدو . ومات لكي يقضي على العدو ، ويتنفس وطننا نفساً حراً من فرحة النصر . سوف أجيء إليكم لكي أحمل إليكم أو أريكم قبر ايفان » .

وأرسلت الرسالة فعلاً .

#### \* \* \*

يعزينا شيء وآحد ، هو أن سلاحنا الهندسي تمكن من اقامة جسر من الزوارق على النهر ، فتوفر لنا الخبز والتبغ ، وابتسامة شورا وهي تقول :

كنت أصلي لك كي تبقى حياً .

أنا أنظر إلى حطام الربيع وأرى مياه النهر بجانبي تجري غزيرة قوية والحمرة القانية على ضفتيه .

#### \* \* \*

استلمنا حصة مضاعفة من العرق والغذاء ، ونحن الآن شبعانون . ملأ ساخنوفي كأسين من العرق لي ولضيفي الأستوني . يصبـــه ويتأسف عليه، قرعت كأسى بكأس المهندس وقلت :

- نخب هذه البقعة الصغيرة المحررة من أرض أستونيا .

فأضاف : – ونخب أرمينيا أيضاً . أهي بعيدة ؟

لا أنها هنا . \_ وخبطت على الأرض برجلي .

وتبادلنا القبلات .

### \* \* \*

البقاء في مكان واحد ممل ولو كان في حدائق بابل المعلقة وقت ازدهارها . نحن مستاؤون لأننسا لا نتمتع بغير حفنة تراب ، ومركز دفاع منكوش . الغابة كالحدأة التي نتف ريشها ، نتنة بالحيف والدم بما لا يطاق . في كل مساحة أصبع من الأرض توجد قطعة من فولاذ قنبلة أو شظية من قذيفة أو رصاصة .

عند فتحة نافذة حصني نبتت نبتة مختنقة على رأسها دم متخثر .

على يميننا تقع مدينة نارفا المهدومة ، مسلوخة مثل آني أو مالايا فيتشيرا أو فيليكوى لوكي\* . كان خجادور آبوفيان أبو الأدب الأرمني الحديث قد خرج من بطرسبورغ إلى نارفا ليدرس في جامعة تارتو ــ تورباد ، وحذا حذوه توتوخيان . وقد يكون هناك مسقط رأس أول قصصه « صدح السنونو » .

اهترأت الخريطة التي خبأتها في قبوي . لكنني لا أرميها . فالحلقات السوداء التي كانت تشوهها بدأت تزول رويداً رويداً . وأرسم بدلاً منها دوائر حمراء لأنها محررة . ولقد أصبحت الدوائر الحمراء كثيرة كشيرة . وها هي (مينسك) تتحرر في الثالث من تموز تبعتها (فيلنوس) بعد عشرة أيام . كلاهما عاصمتان .

نحن الآن في التاسع عشر من تموز . بعد ستة أشهر وتسعة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي ناضجة .

## الحو مزعج

أحسب وكأنني في سهل آرارات . ما أشد هذا الحروما أثقله . نزلت إلى نهر نارفا واغتسلت في مياهه نصف ساعة والقذائف والقنابل تسقط في مياه النهر غير بعيد عني ، فترتفع شآبيب الماء إلى السماء . ولكن لم كل هذا القصف . لقد رآني الألمان ولا شك . هكذا يبدو .

ــ لعنة على هركم ، مالكم تلاحقونني ؟

خرجت من النهر وأسرعت إلى مــواقعي حافياً ، فرأيت ساخنوف ينتظرني . ارتديت ثيابي واقتربت من مدافعي مسترطباً وصحت :

ـ باسم الحرب . . . انتباه ، نآر . . .

ولعلعت مدافعي في حبور .

<sup>🚁</sup> اسماء مدن وقرى معروفة ــ المترجم .

من كل فوهة عشر قذائف وبسرعة ، نا ااا ...

لقد تمرس جنودي على اطلاق النار ، وهذا يفرحني . مدافعي مختبئة في حفر على شكل أنصاف دوائر ، ليست واسعة ، لكنها عميقة . فلو وقف أطول جندي عندي لما وصل رأسه إلى حافة الجدار . ولقد تم ربط حفر المواقع هذه بخنادق ضيقة تتسع لمرور شخص واحد فقط ، خوفاً من أن بملأها ما يذرو من التراب ، ودعمتها بالأخشاب وأغصان الشجر المتينة .

كل شيء على الأرض أخضر ، لذلك أمرت بستر أسقف البيوت الأرضية والحصون والخنادق والممرات بالخضرة ، فلا يرى من الجوالا كل شيء أخضر .

الأصول أن يضطلع بكل مدفع ستة جنود ، لكن ليس عندي سوى ثلاثة لكل مدفع ، واحـــد يسدد الهدف ، ويلازم المنظار والثاني يقـــدم القذائف والثالث يطلق النار . يضع القذيفة في فوهة أنبوبة المدفع ويسحب يديه ويرتد إلى الوراء ويصيح :

ــ نار ـ

عندما يفلت القذيفة تصطدم بقعر الأنبوبة بثقلها قتصيب الابرة ويتم الانفجار . وتندفع القذيفة خارجة من الأنبوبة مخلفة دخاناً خفيفاً وتطير بشكل حلزوني وتسقط حيثما تريد على الهدف .

كنت متحمساً ، وأوعزت باطلاق النار من ستة مدافع تقذف ستين قذيفة في دقيقة واحدة على العدو ، حسب المسافة التي نقدرها وهي تتراوح بين سبعين متراً وثلاثة كيلومترات .

من بين هذه القذائف الكثيرة ، انطلقت من المدفع بجانبي قذيفة ترتفع ببطء زائد ، كالحية تخرج من حجرها مخلفة دخاناً وصفيراً غريباً . لم تنطلق وتطير في الجو وتذهب إلى هدفها كالعادة ، بل سقطت ببطء على الحاجز الترابي المواجه للموقع وبدأت تنفث دخاناً وترتعش في مكانها . ذعر جنو دي وذعرت معهم . لكن لا وقت لدينا للذعر . فانقضضت وأمسكت اللغم بيدي وبطرفسة عين قذفت به إلى الطرف الثاني من الحساجز ، وأنا أصبح انبطاح .

\_ انبطاح . . .

وارتميت أنا أيضاً في الحفرة وانفجر اللغم وصم الآذان ، والحمد لله ز ال الخطر . فقال أحد الجنود فرحاً :

- ماذا ؟ هل تلعب لعبة الاستخفاء ؟

جاء نائب قائد الكتيبة يرين ، ورأيت كل شيء فيه يبتسم ، عينيه الضيقة بين وشفتيه الغليظتين وكرشه المكور . فشرحت له سير العمليات الحربية ، وحكيبت له الحادثة قائلاً :

- له تشتعل القذيفة تماماً ، وما هو الا القليل حتى كادت أن تقضي علينا نحن الأربعة ، وتأخذنا معها إلى الآخرة .
  - لا سمح الله ، ولكن هل سمعت بالحديد ؟
    - لا ، ما هو الجديد ؟
  - ـ جرت أمس في العشرين من تجوز محاولة لقتل هتلر .
    - ــ هل فطس ؟
    - أخرج يرين سيجارة من جيبه وقال :
    - لا ، مع الأسف . هل تحسون بالحر ؟
      - النهر قريب ، نتبرد في مياهه أحياناً .

فقال يرين عابساً:

ــ أمنعكم . لقد زرع الألمان في مائه ألغاماً عائمة . تنفجر فتهلكون . أما هتلر فحظه عظيم . كانت في تلك الحقيبة التي سيقدمونها له قنبلة موقوتة ، تأخر في استلامها ، فانفجرت قبل أن تصل إليه .

قلت : \_ يظهر أن الله قد أبقى على أدولف هتلر لكي تزهق روحه تحت دبابة .

- ربما ، لكن كان يحسن لو يموت . اذن لتبدلت أمور كثيرة في العالم .
   وانتهت الحرب بسنة واحدة .
  - ــ و هل ستطول حربنا سنة أخرى ؟
    - أظن ذلك .

الخبر مفرح ، لأنه يدل على وجود أناس في ألمانيا ضد نظام هتلر ويريدون موته . ما هي حكمة الله في ذلك ؟ لماذا لم ييسر محاولة اغتياله ؟ اذا استمرت الحرب سنة أخرى ، ألا يموت فيها عشرة ملايين من الناس على الأقل ، قد يكون منهم ساخنوفي ، أو أنا ، أو صاحب السعادة يرين .

ذهب يرين بعد ذلك إلى مواقع المدافع الرشاشة . فشيعته طويلاً بأنظاري . لم تنجح محاولة قتل هتلر ، ولا شك في أنهم قد أعدموا المحاولين . لكن لم تخفق محساولة أخي في الدم سوغومون نهلريان في قلب برلين حين صاح بطلعت باشا في وسط الشارع العام :

ـ طلعت باشا ، انسحب فأنا أرمني .

وأطلق رصاصات على رأس الباشا الذي يشبه البطيخة .

كان طلعت باشا هذا قد اتفق مع القيصر الألماني ويلهلم على ابادة الشعب الأرمني فوق أرضه وترابه . ونفذوا المجزرة الرهيبة .

وهتلر ، هو وريث طلعت وويلهلم .

يوجد في الدنيا أشخاص من نسل الشياطين .

ولقد خرب أحد أبناء الشياطين نصف الدنيا .

عشرة قذائف طلقة واحدة ، نآر . . .

واستمر باطلاق النار على مواقع الهتلريين بانتظام .

#### \* \* \*

الحريؤذيني كثيراً. لذلك جاءني ساخنوف بوعاء كبير فيه ماء مغلي طلب مني أن أشربه كله لأنه يخفف من وطأة الحر، فشربته كله دفعة واحدة. والآن تشتهي نفسي نبيذاً. ولكن من أين النبيذ ؟ عندما كنت معلماً ، وأشتهي النبيذ ، أرسل التلاميذ على حصان إلى قرية ماغنجوغ المشهورة بصناعة النبيذ ليحضروا لي منها ما أريد. فتعارض مارو:

- ـ قلل من الشرب والا . . .
- ـ والا تبتعدين عني ؟ هيا ابتعدي منذ الآن .

فتبكي مارو وأضحك أنا في وجهها . لماذا تذكرت مارو الآن ، ألم أنسها مثلما نسيت طعم ماء النبع القريب من بيتنا . هنا المياه تشكل مستنقعات .

نحن الآن في الثاني والعشرين من تموز . بعد ستة أشهر وستة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي حرانة .

## بحدث هذا عند الفجر

الانفجارات في المــواقع هي ، لم تتغير . أما الكسوة الخضراء التي كسونا بها المــواقع قبل أسبوع فقد أورقت وازدادت اخضراراً دون تدخلنا . كسونا بها المــواقع قبل أسبوع فقد أورقت وازدادت اخضراراً دون تدخلنا . ولفت ثم تتفتح من هــذه العشبة زهرتان صفراوان ذات رؤوس كروية . ولفت

انتباهي قريباً منهما ، وجود حشيشة الحماضة ذات الساق الأحمر ، وهي تفوح شذى طيباً . فسال لعابي لكنني أبيت أن أقتلعها بعدما شمت رائحة الحياة . لقد جاء جنودي بهذه الحشاش بعد ما اقتلعوها في الليل من مكان يبعد ثلاثمثة متر إلى يمين مواقعنا بالمجارف ونثروها هنا على الأرض الجرداء لتمويه مواقعنا الجديدة ، لئلا يكتشفها العدو . وهكذا تسترنا بالحضرة . فالحضرة اذن تساعدنا .

خطرت في رأسي فكرة رحت أضحك منها. فكرة مضحكة ، ولكن اياك يا انسان أن تضحك منها ، لأ نني أضحك من نفسي ، لكن لا أريد أن يضحك مني غـــيري . الفكرة هي أنني أردت أن أكتب رسالة إلى ولدي المستقبلي .

فكتبت: «ولدي الحييب، مرحباً بك. ها أنت الآن في الثانية من العمر، وبدأت تفهم شيئاً من الحياة. فاعلم اذن أن أباك هو الآن في حرب مع الفاشيست ولكن لست وحدي طبعاً، كما أنك أنت أيضاً لست وحدك. فاذا سألك أحد أين أبوك ؟ قل له بشجاعة انه يحارب في سبيل الوطن ضد الفاشيست.

ـ وماذا يعني اذا كان يحارب .

قل له: \_ سوف ينتصر ، لأنه ليس وحده في الميدان ولأنه يحب وطنه . . . . عليك يا ولدي أن تحتفظ بهذه الرسالة في مهدك ، حتى اذا ما عدت . . .

ويسأل ولدي : ــ ولماذا لا تعود ؟

ــ أنا أريد أن أعود ، لكنها الحرب ، جبهة القتال ، فيها يقتل الناس .

لقد ولدت مثلك بناء على متطلبات الزمن ، وها أنا أحارب ضد عدو الوطن . أنا أحب وطني كثيراً يا ولدي ، فهذه أرضي ، وهذه سمائي . ولا أستطيع أن أفكر بغير ذلك . أنا مواطن في بلد رفيع السمة ، غير قابل للمبادلة أو المساومة انه الاتحاد السوفياتي .

فأحبب وطنك منذ اليسوم ، وافهم يا بني أنك من دونه لا يكون لك كيان أو روح بين الناس . وأنا أريد أن يكون لك كيانك وروحك مثل جنودي المحاربين المتحصنين في الحنسادق المتسترين هنا بالحضرة . كما أريدك يا ولدي ، أن تكون عسكرياً ، هل تسمعي ؟ ستنتهي هذه الحرب بانتصارنا لأن الحق معنا ، ولابد للحق أن ينتصر . لكن لا تنتهي الحسرب بانتهاء حربنا ، فقد تندلع حسروب أخرى يشعلها أشرار لا نعرفهم ، فكن مستعداً للدفاع عن وطنك في أي وقت وأي مكان وكلما تطلب السواجب منك ذلك » .

ها هو ساخنوف يحمل صندوقاً من الألغام ويأتي به إلى الخندق . لابد أن هناك عربات قد وصلت من الخلف تحمل الألغام . ساعدته على انزال حمله . ولما أراد أن يعود لاحضار المزيد أعطيته سيجارة وقلت :

- دخن ، واسترح قليلاً . هل تعلم ماذا أكتب ؟
  - تكتب رسالة طبعاً .
  - نعم ، ولكن لمن ؟

هز ساخنوف كتفيــه مشيراً إلى أنه لا يعرف . بينما راح يدخن دون شهية ويلهث من التعب .

ــ أكتب رسالة إلى ولدي .

فانفرجت أسارير ساخنوف متعجباً وقال :

- أي ولد وأنت غير متزوج أصلاً .
- نعم ، ولكنني أكتب لولدي في المستقبل .

فنظر إلي ساخنوف آسياً ، وهو يظنني قد فقدت عقلي :

ومن هي أم ولد المستقبل هذا ؟

ــ مارو ، فهي تنتظرني .

ــ وشورا ؟ . . .

اضطربت وهربت منه بانظاري وقلت :

ـــ يمكن أن يكون من شورا . لكن سيان . فأنا سأرزق بولد وهذا يكفي . ولماذا يكون لى ولد هه يا عجوز ، لماذا ؟

ويرد ساخنوف ساخطاً :

بعد صمت قصير يعود إلى الكلام مثل من اصطلح مع الشقاء:

ــ هيا يا عريس ، اقرأ لنا اذا سمحت ولنسمع .

فأقرأ له رسالتي وفي صوتي رجفة غريبة . عندما انتهيت نظرت إلى ساخنوف لأرى تأثيرها عليه ، فرأيت عينيه نديتين ، احتضنته معانقاً بمحبة .

ــ آخ ، لماذا تبكي يا أخي ؟

وأجهش في البكاء :

\_ وهل تريدي أن أضحك ؟ آه ، ما زلت فتياً ولا تدرك أي حمل يرهق كاهلك ، لذلك رحت ، وفي أشد الأزمات ، تفكر في انجاب ولد وقدرت له مستقبله .

ــ وهل تعتبر هذا مني بطراً يا ساخنوف ؟

فأجاب صادقاً:

لا ، لماذا ؟ أنا أفرح لكم أيها الجهسال . أنتم جيل طيب . وأرى
 حياتنا سهلة معكم نحن المسنين .

ثم قام متثاقلاً وقال :

- الأفضل لي أن أذهب إلى حملي .

ذهب ، وعدت أنا إلى اكمال رسالتي . فكتبت وكتبت وأخيراً ، مزقتها . لأن الرسالة تحتاج إلى عنوان ، وأنا لا أعرف عنـــوان ولدي ، اذ لا ولد لي ، ومارو بعيدة جداً عنى .

– الوداع يا ولدي . . .

### \* \* \*

أتانا ناظر السرية بخبز ، وزعه على الحضائر ، وزعوه بدورهم على المجموعات وهؤلاء على الجنسود . يقطعون الخبز دون ميزان أو قياس . فهم خبراء والحصص المقسومة تخسرج من تحت أيديهم متساوية بالحجم والوزن . الخبز يكفينا الآن تماماً إلى درجة التمون منسه للمستقبل . ويتم حفظ الممون بتنشيفه على النسار ، ثم تحميصه فيصير بقسماطاً ينفع في أيام الشدة . مرت بنا أيام شدة وأخذنا منها درساً ، ومن يعلم كم سنلاقي من أيام شدة .

وتمتد إلى ناظر السرية يد صغيرة تريد خبزآ .

– أعطني حصتي أنا أيضاً .

فأغمضت عيني كي لا أرى . هذا ولدي ، ولدي في المستقبل . ومع أنه شيء صغير ، لكنه يجيء إلينا ليساعد أباه . ساخنوف لا يصدق طبعاً ، ولا يعترف بأنني يمكن أن أنجب ولداً . ويلي ، لمساذا مزقت الرسالة، لو أنني أبقيت عليها لسلمته اياها الآن . ليقرأها .

ذهيت لزيارة قبر فيليبوف. انه قريب يبعد عن مواقعي ومواقعه مسافة مئة متر بانجاه النهر، في مقبرة ساحة الدفاع الرهيبة. لقد حفرت القبر بيدي ودفنته فيه بيدي ، وأهلت عليه التراب بيدي أيضاً . وبحثت عن حجارة حسب عادة شعبي الأرمني - كي أرصفها حوله فلم أجد . اذ لا توجد حجارة في هذا المكان . اذن ، لا يوجد ما يميزه الآن غير عمود يحمل لوحة من الصفيح غرسته في التربة و كتبت عليها اسمه - ايفان .

رأيت نبتات الخطمي وقد نبتت على تربة قبره، لكنها لم تزهر بعد . سوف تزهر النبتات ، لكن لن يزهر ايفان فيليبوف ، لأنه راح إلى الأبد .

ــ الوداع يا ايفان .

سكون .

ــ سوف نغادر مركز الدفاع علينــا أن نذهب لاستلام بقية العناصر ، نتجه بعدها إلى الجبهة ، وقد لا نعود إلى هنا . لذا ، اصرخ يا ايفان ، اصرخ من تحت التراب ليعرفوا مكانك .

فير د علي صوت ايفان :

ماذا يوجد من جديد؟

لم أخف من صوت القبر هذا ، بل فرحت ، وازدريت من يقول ان كل مدفون ميت .

وقلت له بصوت مرتفع ليسمعني من تحت النراب :

\_ كل المستجدات سارة يا ايفان ، نحن نتقدم بنجاح . ولقد تغلغلت قواتنا داخل حدود بروسيا . واعلم أيضاً ، أن لفوف وبرست قد تحررتا . هل تذكر تاريخ الواحد والأربعين ، يوم كانت بريست تدافع رغم الحصار الوحشي الذي دام شهوراً وهي وحدها في المعركة ؟

- قال القبر:
- ـ نعم أذكر ، الآلهة فقط يدافعون عن أنفسهم وحدهم .
  - هل تراهم ؟
    - من ؟
    - \_ الآلهة .
- لا ، يبدو أن الوقت لم يحن بعد . لكنني التقيت عدة شبان طيبين من ا برست . أما زلت تشرب ؟
  - لا ، فوجود المشروب نادر .
    - وقال ايفان :
- لا تسىء إلى شورا ، انها فتاة طيبة . وافعل كل ما تستطيع لتمنعه من الحضور إلى هنا ، أعني إلى جواري . ولا تأت أنت أيضاً ، هه . . . هنا دنيا الأموات لا تمر بهم .
  - لن آتي يا ايفان .
  - انشقت أردية البراعم الخضر خلسة لتظهر تحتها تقيحات محمرة .
    - قال القبر:
    - هذه زهراتي .
    - ـ نعم ، ايفان ، أعطني عنوانك .
      - \_ لماذا ؟ أنت تعرفه .
  - أعرفه ، لكن . . . نحن ذاهبون إلى الخلف ، إلى مكان قريب لنستلم تكميلاً لعناصرنا . سأكتب رسالة إلى أهلك كي يحضروا لأريهم قبرك . قال ايفان :

- وهل أنا في قبر يا صديقي ؟ أنت مخطىء ، هنا زرقة . زرقة فقط فلا توجد حرب ولا يوجد هتلري . لا تقل لأهلي شيئاً . لماذا تقول ؟ فلينتظروا .

وصمت القبر طويلاً. فانحلىرت الدموع من عيني وانصبت في كؤيسات الزهر التي أحنت رؤوسها هي الأخرى اجلالاً. وعاد الصوت :

ويعود السكون، ولكن لفترة ، يا آلهي ، هل القبور حية لها لسان يتكلم وأذن تسمع ، لقد قطع ايفان الصمت وقال :

\_ هيا اذهب .

ــ كيف أذهب ؟ وأنت ؟

ضحك ايفان وقال :

اذهب يا صديقي ، ولا تتحدث عني بشيء . أعلم أنك كتبت شيئاً في أوراقك . يوجد عندي هنا قارىء الحظ ، رجوته أن يقرأ لك طالعك فقال ، انك تعيش طويلاً ، طويلاً جداً . لذا لا تكتب شيئاً عني على أوراقك ، ولا تقل شيئاً عني لأحد ، فأنا كما تعلم لست ميتاً لتؤلف عني مراثيك ، وتستجدي لي الرحمات . أنا حي وقد آتي لزيارتك يوماً . قد آتي بعد خمس سنوات أو ثلاثين أو خمسين ، لكني آتي .

وتجري مياه النهر الزرقاء . وأحاول أن أستدرج ايفان إلى الكلام ، لكنه لاذ بالصمت المطبق ولم يقل بعد ذلك شيئاً ، وأطبقت الزهرات كؤيساتها الحضراء وفاحت رائحة التراب .

ــ اذن ، الوداع يا ايفان .

وأسرعت صوب النهر .

### \* \* \*

وجدت بين أوراق جندي الماني مقتول ورقة مربعة الشكل تحمل رمز الرايخ الثالث العسكري ، وعظام جمجمة وساقين متصالبتين طبعت عليها حروف غليظة غير متزنة من مخلفات أيام غوتنبرغ .

أنا لا أعرف الألمانية . لكن ما في هذه الورقة السميكة يوحي بشيء رهيب من النظرة الأولى ، لذلك احتفظت بها وأهملت الأوراق الأخرى .

عند المساء قابلت النقيب مترجم الكتيبة ، ورجوته أن يترجم لي الورقة التي حفظتها . مسح النقيب عدسات نظارته ووضعها على أنفه وقرأها لنفسه سرآ ثم قال :

ــ هذه وصية هتلر إلى جنود الرايخ الثالث .

وكتبت ترجمتها حسب املاء النقيب :

- هتلر يعطي أوامر مشددة إلى جنوده : « أيها الجندي ، اعتبر نفسك بلا قلب ولا كبد ، لأنك لست بحاجة اليهما في الحرب . تخلص مما فيك من رحمة وشفقة ، واقتل أي واحد من الروس أو السوفييت اجمالاً . لا يمنعن تقدمك شيء ولا يهمنك شيخ أو امرأة أو طفل وطفلة ، اقتلهم جميعاً . . . . »

أنا أكتب كلمات الترجمة الفظيعة ويدي ترتعش . أنا لا أدرك سبب هذا الطلب الحاقد على الانسانية .

طلب إلي النقيب أن أترك له الورقة . فتركتها وقلت له :

-- خذها ، فأنا لا أريد أن أحتفظ بمثل هذا الأمر الأحمق ، لكن نبثني يا نقيب ، ماذا تقول في من يأمر بقتل طفل ؟

فرفع النقيب كتفيه وقال :

- لا أستطيع الرد على سؤالك ، لأنني أجد نفسي لأول مرة أمام مثل هذه اليادرة . لكن التاريخ هو الذي سيرد عليك .
- ــ لكن التاريخ ضعيف الذاكرة . ــ قلت ذلك وأنا لا أقدر على كبت ألمى .

وتراخى كتفا النقيب ومضى .

### \* \* \*

لقسد تهدم حصني عند المساء حين لم يكن ثمسة أحد فيه لحسن الحظ. لقد سقطت فوقه قنبلة مياشرة من الجو فهدمته ، وها أنا الآن مع جنودي بلا مأوى . أضحك من قولي ، ماذا يعني بلا مأوى ، سبان عندنا الحارج أر الداخل ، وأمرت ببناء حصن جديد ، أو ترميم المهدم .

فقال الجنود : \_ الأفضل أن نبني حصناً جديداً .

لكنبي فكرت وقلت :

ــ لا ، فلنرمم القديم ، اذ لا تنزل قنيلتان على مكان واحد

وراح رجالي يحفرون الأرض بحماسة ، ويخرجون العوارض من بين الانقاض .والحق أنه لا يحتاج الأمر إلى حفر كثير. فالقنبلة التي سقطت كانت كييرة متفجرة فتحت حفرة عميقة ووفرت علينا الحفر. أما العوارض فلم ييق منها غير حطام لا تنفع في شيء .

- اقبل هؤلاء الرجال ، فهم في قائمة المستفيدين من الغذاء منذ اليوم . قلت له: - لكن العدد قليل ، يلزمني ثمانية وعشرون رجلاً كي يكتمل النصاب القانوني .

ا حلا هو الموجود وحسب ،

ذهب ، فتفقدت الجدد ، ثم قرأت أسماءهم من قائمة أعطانيها نائب رئيس مكتب القيادة . نحيت اثنين منهما جانباً وسألتهما :

- هل سبق لكما أنتما الاثنان وجود في الجيهة ؟
  - . نعم .

فرحت لأني لم أخطىء . لقد حضرا القتال وجرحا ، وجاءا إلى كتيبتنا بعد الشفاء . أما الآخرون فحديثون ، لم يشموا رائحة بارود من قبل . أغرار في العشرين من العمر لهم عيون زرق وصبر نافد ، حيرني أمرهم فيم هذه العجلة . والذي يحيرني أكثر ، أنهم لا يأبهون لنيران العدو ، على الرغم من القذائف والقنابل التي تسقط غير بعيد عنا . فوقفت بينهم خطيباً وقلت :

هل تعرفون أين وقعتم يا شباب ؟

فقالوا بصوت واحد :

- نعر ف . حثنا إلى جبهة القتال .
  - ــ وماذا تعرفون بعد ؟
- ـ نعرف أن علينا أن نحارب العدو .
- فأضفت بحرارة : ــ وأنكم قد تقتلون وتموتون .

قالوا : ــ هذا ما جئنا من أجله ، فنحن فداء للوطن وما جئنا الا لللغاع عنه .

- ــ فقط ؟
- لا ، بل القضاء على العلم نهائياً حتى لا تقوم له قائمة بعدها .
- ولكن ليس القضاء على العدو سهلاً ، انه يحتاج إلى التضحية والحرمان .
   وأنا أرى فيكم هذه الصفات والاستعداد . هل تدخنون ؟

كُلُهم يدخنون . فضيفتهم سجائر من حصي ، ثم قلت لهم ان أول عمل لنا هو الغناء . لم يستغربوا ، ولم يحسب أحدهم أن العلو قد يسمع صوتنا، فليسمع وليأت معه بمن يسمع . هل نتوقف عن الغناء خوفاً منه ، لا ، نحن لم نغن منذ زمن بعيد ، وآن لنا أن نعوض ما فاتنا . وبدأ الشباب يغنون ، وينظرون إلينا نحن الجبهويين بحسد . يا آلهي ، في أعين هؤلاء الأولاد حسد منا . علام يحسدوننا ؟ آه ، فهمت . يحسدوننا لأننا نقاتل منذ زمن طويل ، وهم جدد في الجبهة . هذا أمر فوق العادة لا يصدق . الأولاد يحسدوننا ، نحن جيران الموت ينتظرنا ، وقد نبقي من دون دفن . . .

وزعت الشباب على مجموعات السرية ، فاكتمل لكل مدفع ثلاثة أشخاص. أو كما نسميهم ، التشكيل العسكري .

واحسد من اللذين سيق لهما الاشتراك في القتال حارب في معركة بريست .

سألته : - كيف نجوت ؟

قال : \_ بيدو أن المعجزات ما تزال موجودة في الدنيا .

بريست هي الأولى التي وقع على كاهلها كل ثقل القوات الألمانية الهتلرية أول بدء هجومها ، وصمدت لهذه القوات التي لا يحتملها بشر : بريست هي الأولى في أوروبا التي أثبتت أنه يمكن القضاء قضاء مبرماً على شموخ الجيوش الألمانية المشهورة بغطرستها «الفاشلة».

بدأنا نصدر كل ثلاثة أيام جريدة باسم « الحريدة الحربية » بأيدينا وبوسائلنا الحاصة ، حسبما يروق لتفكيرنا . في جريدتنا الدورية وعلى صفحتها الرئيسية كتبت بحروف كبيرة « أيها المقاتلون ، معنا بطل بريست فاسيلي . الفخر والمجد لـــــه .

ولما قرأ الجريدة جاء إلي يقول من أعماق قلبه :

— آه ، لماذا لقبتموئي بالبطل ؟ أين بطولتي وقد وقعت بريست في يد العدو ؟ قلت : — نعم وقعت ، لكنكم لم تغلبوا ، بل ضحيتم وقاتلتم بشجاعة .

وكتبت تقريراً عنه إلى آمر الكتيبة ورجوته أن يمنحوه حسب الأصول وسام لينين . ألم يكن مع المدافعين عن بريست .

ووافق آمر الكتيبة على اقتراحي .

\* \* \*

أعيد بناء حصني .

أطلقوا على الجندي الجديد فاسيلي عنــدفا لقب البريسي . ولاحظت أن اللقب أعجبه . آه ، انه أول واحــد فينا ذاق لسع سياط الجيوش الهتلرية على جلده .

وبناء على طلبي صار فاسيلي البريستي يحكي لجنودي :

- لم يكن أحد منا في فجر الثاني والعشرين من حزيران يتوقع أن ينزل بنا الشر وتهجم علينا ألمانيا . . .

ولم يكن ينتظر ذلك أحد في الدنيا . فأني لنا أن نعلم أن هتلر الذي تولى السلطة في المانيا في العام الثالث والثلاثين قد فتح عينيسه وقبل كل شيء على بلادنا في الشرق ؟ كان يخطط لضرب الاتحاد السوفياتي ويتُؤلَّمن بمهورياته بالضربة الحاطفة . أي أنه كان يريد أن يبيد شعوب الاتحاد السوفياتي ويوطن على أراضيها رعاياه .

كان قد سبقه إلى هذه الفكرة وحش آخر قبله هو السلطان عبد الحميد الثاني الذي بدأ فعلاً بابادة الأرمن تمهيداً لابادة باقي شعوب تلك المنطقة ، ونجح إلى حد ما في تنفيذ جزء من مخططه . ويبدو أن تلك البداية قد شجعت هتلر .

سألت فاسيلي : — هل كان العدو قوياً في الثاني والعشرين من حزيران ؟

— كانت قواته تعادل عشرة أضعاف قواتنا . فمنذ اليوم الأول ألقت علينا ألمانيا ١٨١ لواء و ١٨ فرقة . وهذا يعني خمسة ملايين ونصف المليون من الجنود، مع أربع آلاف دبابة وخمسة آلاف طائرة حربية وخمسين ألف مدفع ، وهي قوة هائلة .

أنظر إلى فاسيلي وأتخيل يوم الشاني والعشرين من حزيران ، أهول يوم من أيام الواحد والأربعين . مضت ثلاث سنوات على ذلك اليوم . تعودنا على الحرب ، وها قد مالت الكفة وبدأ العدو ينوء بقواتنا التي تثقل كاهله . لكنها ليس كهول الثاني والعشرين من حزيران عام الواحد والأربعين . هذا اليوم باق وسييقى إلى الأبد ملعوناً ملعوناً . كان فاسيلي في بريست في ذلك اليوم ، وحمل مع من حملوا ثقل القتال فيه . في ذلك اليوم كنت أنا في بيتي ، ولم أعلم باندلاع الحرب الا بعد أربع ساعات منها . عندها بكت أمي قائلة :

- واه ، يا أولادي . . .

لو لم يكن ذلك اليوم ما وصلت إلى هذه البقاع المستنقعية . وما كنت لأفكر في من سندفن مسن جماعتنا غسداً ، ثم ان رجالي طييون ، أشفق أن أراهم يقتلون . لولا مصيبة الثاني والعشرين من حزيران لكنت تزوجت من مارو . فلا هي كانت تيكي ولا أمي . لولا ذلك اليوم لمسا تكسرت هسذه الأشجار وتجردت حتى بدت السماء . آه ، مضى زمان لم نر السماء اذ لا وقت عندنا لرفع رؤوسنا .

لولا ذلك اليوم . . . لكان ذلك الفجر الصيفي حلقة في سلسلة زمـــان عظيم . ولكان يوماً مشعشعاً سعيداً ، لا مثل يوم بداية هذه الحرب الرهيبة .

كل شيء يقبله عقلي ، ســـوى أمر واحـــد . لماذا تتحارب الحكومات واللمول ويتقاتل الناس والشعوب ، يدمرون ويخربون ما بني بالعرق الغزير .

ما بالك أيها السيد الألماني تشغل فكرك بي ، كيف و بماذا أعيش ؟ لديك « نظامك الجديد » طبقه على شعبك وفي بيتك ، من غل يدك عنه ، لماذا تريدني أن أتقبله عنوة . دعني أعيش بالشكل الذي يعجبني وأغني الأغنية التي أريد . وأطرب لها .

و يحكي فاسيلي عن فجر ذلك اليوم الدامي في بريست ، وعن أول يوم مظلم في تاريخ البشرية في العصر الحديث . يحكي كما تنحكي الحكاية القديمة أو الذكري سمعها من الآخرين ولم يكن عضواً فيها .

- أنا لا أؤمن بالمصادفة . ولكنني واثق من أننا سنطرد عدونا من أرضنا ولسوف أعود من جديد إلى بريست . هل تعرفون ؟ أنني أؤمن أيضاً بأن هذا سيتم عند الفجر أيضاً ، نعم عند الفجر .

وأنا أيضاً أصدق فاسيلي وأؤمن بايمانه .

نحن الآن في الحامس والعشرين من تموز . بعد ستة أشهر وثلاثة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . في كتابتي إيمان بالفجر .

# أبصق على وجوهكم

نحن مضرجون بدمائنا على فراش التراب .

ونهجم على مدينة نارفا .

الدنيا ليل . لكن لا يوجد نيام . أي ليل هو اذن ، أهو ليل أبيضوفي الليل أذهب للبحث عن نقطة جديدة لرصد المواقع الحربية استعداداً للهجوم . أشرقت الشمس يا أهل زيتون .

يا للمعجزة ، كيف تذكرت أغنية جدودي الأشاوس ورحت أغنيها من قلبي . لقد فار دمي وأنا أسمع نغمها، يعزفها نقيب في الفوج الثامن الأستوني .أنا

أنا أعرفه . سكن ذلك الييت الأرضي ، جلس يعزف على الاوكورديون . فلما رآني سل أ:

ـ هل اللحن جميل ؟

قلت : ــ هي أغنية بلدي . هل تعرفها من قديم ؟

ــ لا أذكر منذ متى . . . .

« أشرقت الشمس ، يا أهل زيتون » . . .

\* \* \*

سرنا إلى الهجوم . كلمة هجوم بريئة ، غير خطرة . فلنقل ، سرنا إلى الاستشهاد . « أشرقت الشمس ، يا أهل زيتون . . . » . أنظروا كيف وصل أسى أمتي إلى هنا .

مدينة نارفا غارقة في الدم والدخان والنار . هيا ، انه الهجوم . هجمنا ساعة ، ساعتين ، بل الأبد كله . . .

ولم نتمكن من دخول المدينة الا عند المساء.

لا شيء غير شظايا زجاج محطم يلمع مع نعال خيول غاطسة في الوحل . في الشارع سرير طفل محطم وقطة سوداء . أسمع صراخاً من السرير المحطم . لا انه صادر من خارج بيت مهدم ، من فتاة تعول ، ذهبية الشعر ، ذهبية الكتفين . « أشرقت الشمس . . . » .

أنا أبكي على زيتون المخربة وعلى رفيقي ايفان على الذي جمعت بيدي أشلاءه المبعثرة فوق التراب . . ويمسك أحدهم بكتفي . انها شورا . فأدندن بالأرمنية :

ــ أشرقت الشمس يا أهل زيتون .

بدأ يزول احمرار النهر شيئاً فشيئاً . 🗼

انه الصيف . تموز .

نحن ننزف دماً .

### \* \* \*

على جسر جديد عبرت كتيبة جديدة لتحل محلنا . وجاء ساخثوفي إلى الضفة الأخرى يجر وراءه حصانين ، من أين ؟

خرجت كتيبتنا من مواقعنا بكاملها . ( بكاملها ) ؟ ماذا بقى منها ؟ حطام .

### \* \* \*

في مساء مشمشي اللون اجتزنا النهر عــــلى خيولنا وذهبنا لنستلم تكميلاً لعناصرنا .

في الليل ظهرت النيران آمنة مطمئنة في مواقعنا . نظرت إلى السماء فاذا هي قريبة ومألوفة على غير ما عرفتها . مضى زمن طويل لم أر فيه مثل هذه السماء .

استيقظت عند الفجر ووجدت فوقي سترة خضراء . من وضعها ؟ ساخنوف ؟ لكنه لا يملك سترة . فلقد استبدلها بتبغ اذن من ؟ فيقول ساخنوف :

ـ جاءت شورا فوجدتك نائماً ، أحضرت سترتها وغطتك بها .

ورأيت شورا غير بعيدة عنا تجلس قرب النار محتضنة ركبتيها . ما أجملها في هذا الوضع . ركبتان محروقتان ووجه محروق .

ساد هدوء عجيب بعد ما ابتعدنا عن جبهة القتال . غابة خضراء وراحة خضراء .

\* \* \*

سبحت مع شورا في نهر كينغيزب بعيسداً جداً عن جماعتنا ، في زاوية بديعة . تركت شورا عند ضفة النهر ، وتغلغلت في الغابة لأجمع لها قليلاً من توت العليق .

نحن الآن في الثامن والعشرين من تموز . بعد حمسة أشهر أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي مريرة .

## عندي أحصنة من جديد

كينغيزيب قريب من نهر لوغا . ما أكبر هذا النهر . ليت لنا مثله في جبالنا ، اذن لرويت كل الأرض . يوجد في نهر لوغا نوع من السمك ، حين تطبخه وتأكله يعطيكطعم النعنع .

عندما تسلمت التكميل طالعي جندي عجوز يكنى بولودني في السادسة والأربعين من العمر ، كثير الفضول . ترى هــــل سأصير « عجوزاً » ( اذا وصلت ) إلى سن السادس والأربعين .

أطلقنا جميعاً ، ومعنا ساخنوف ، على بولودني لقب « العجوز » . في أحد الأيام جاءني العجوز في هندام حسن وقال :

ــ أنا من نواحي غاتشينا . . .

قلت: \_ أعوف . عرفت ذلك من تصرفاتك الشخصية .

قال : \_ شكراً . وهل تعرف أن لي أهلاً ومزرعة هناك ؟

ـ لا ، لا أعرف هذا .

اذن اسمح لي بالذهاب إلى قريتي التي دمرها الالمان الأوغاد لعلي أطلع على حال كوخي ، وأستعلم ان كانت زوجتي وأولادي أحياء .

سكت ولم أعرف كيف أسمح لهذا العجوز بالذهاب .

ليس لي الحق في هــــذا . لكنه ينظر إلي بأمل كبير يســـاوي رفضه قتل انسان . وأنا لا أريد قتل انسان .

- أرجوك اسمح لي .

لا ، لا أستطيع كسر قلب الرجل . ما أكثر القلوب الكسيرة . وأنظر إلى خريطتي فأقدر المسافة إلى غادتشينا بمدة يومين ونصف اليوم عــلى االحصان ومثلهـــا للعودة . لم يصلحوا الحط الحديدي بعد والا لذهب بـــه العجوز في عشر ساعات . هيــا . لا بأس . خمسة أيام ، فلتكن عشرة فنحن هنــا طول هذه المدة .

ــ موافق .

لم أر وجهاً مستبشراً منذ أمد بعيد لكني رأيته الآن في وجه العجوز . لقد استغربت فرحته . ترى هل يتاح لأحد أن يفرح في جبهة القتال . فاذا أتيح ، يكون من أكثر الأفراح صدقاً . بيتنسا بعيد بعيد ، وقد لا أراه . فليذهب هذا الرجل ولير بيته بدلاً مني على الأقل .

أعطيته حصاناً مع سرج ولجام . ركبه وراح . في اليوم التالي لذهابه وقبيل المساء جاء آمر اللواء إلى وقال في اجتماع للضباط :

- غــــداً نسير إلى الغرب . سوف نذهب إلى لوغـــا . نستقل القطار ونتوجه إلى جبهة القتال مروراً ببسكوف .

لم يدهشنا الأمر . تعودنا على السير والترحال وبناء المواقع ، ومقاتلة العدو وغيرها . لا أعرف متى تنتهي الحرب وليس ذلك بيدي . ترى هل يحصل ولا تكون هناك جبهة قتال ؟ اذا حصل الآن فهو غير طبيعي، وكيف ؟ عندئذ لا يكون معي رشيش ، ولا أرى ذيل دثار ساخنوف المحترق ، ولا تكون مدافع هاون ولا دخان ينطلق منها . لا ، هذا غير ممكن . لأنني أكون بلا دم ولحم .

بعد المداولة التفت إلي آمر اللواء على مسمع من كثير من الضباط وقال :

- كيف منحت كل هذه الأوسمــة وأنت أجهل ضابط عندنا ؟ قل لي كيف ستنصرف مع حصان ضائع .

دهشت وقلت : ـ أي حصان رفيق الجنرال ؟

ـ ذاك الذي أعطيته للجندي الغادتشيني (٠) وصرفته إلى البيت .

وتذكرت : ــــآه ، نعم ، ماذا أفعل رفيق الجنرال . عفواً أنا لا أحتمل رفض طلب انسان .

ــ لكن حصانا حربياً يساوي كل خدمتك ايهـــا الحمام الوديع . غداً نرحل ، جنديك والحصان غير موجودين . بماذا تحمل وتنقل عتادك ٢ . لقد ضاع حصانك ، لذلك سنستوفي منك اثني عشر ضعف ثمنه الذي تقدره القيادة .

وثارت نخوتي وقلت :

بل أجد اثني عشر حصاناً بدلاً منه وأحضرها لكم بأسرع من ذلك أيها الرفيق الجنرال ، على أن أحمل ذلك العار الذي تريد أن تكبلني به .

فهز الجنرال رأسه وقال :

حسن أنا أصدقك ، لكني لا أحب المزاح ، فالكلام وعد ، وأنا أنتظر أحصنتك الاثنى عشر .

و دهب دون أن يودعني كما ودع الضباط الآخرين . وحكيت كل هذا لساخنوف .

ماذا تريدني أن أفعل يا بني غير عودتي إلى مهنتي السابقة ؟

\_ أية مهنة ؟

<sup>\* -</sup> نسبة اى بلدته غاتشينا - المتسرجم .

- السرقة . يجب أن أذهب وأجد اثني عشر حصاناً ، حسن أنك لم تقل ثلاثة عشر ، لأنني أكره هذا الرقم . متى تريدني أن أذهب ؟
  - إلى أين ؟
  - إلى حيث أجد الخيول .

أنا مندهش . هل تسبح الحيول مثل السمك في ميساه لوغا ليتصيدها ساخنوف ويأتي بها بهذه البساطة . من أين سيحضرها وكيف ؟ لكن ها هو يستعد للمسير .

- \_ إلى أبن ؟
- قلت لك ، إلى حيث أجد الأحصنة .
  - الآن ؟
- ــ متى اذن ، سوف نتحرك عند الفجر .

وأخذ معه جندياً أوكرانياً . ركب حصانين سمينين ودخلا في الظلام وغابا . وصل ساخنوف إلى قافلتنا في مساء اليوم التسالي مع رفيقه وهما يقودان أمامهما اثني عشر حصاناً .

- هيا ، أخبر الجنرال الآن أنك بررت بوعدك . قـــال ساخنوف هذا وهو على حصان .
  - لكن أين وجدتها يا رجل ؟

تهرب مسن الجواب وأفاض : سمالك ومسالي يقال : الحصان المهدى لا تفحص أسنانه . هيا ، اقبلوا الهدية وافرحسوا . ونحن نفصل الخيسول عن القطيع ، لحق بنا الحصان الثالث عشر ولم نتمكن من ارجاعه بالرغم من كل محاولاتنا . انه شيطان كاد أن يفسد عملنا .

لم أجد ما أقوله لساخنوف . هذه خيول جنود المؤخرة . ها هي الأماكن

الطرية عــلى ظهورها كانت مجروحة وشفيت ، ونبت مكانهــا شعر كثيف خشن . لا يهمنــا أصحابهــا فلن يصلوا إلينــا . سنكون في القطار بعد ساعة في طريقنا إلى الجبهة . أما ذاك الجندي فسيلحقنا حتماً . « يعود إلى البيت » .

أخبرت الجنرال بالأحصنة ، ففرح وقال :

\_ هكذا يكون العمل . أنا أحب الرجال صادقي الوعد .

حالما جاء الأمر تحملت الكتيبة في قطارات النقل العسكري ، ورحلنا نحو بسكوف .

من بسكوف انعطفنا إلى الغرب وعن طريق أستونيا دخانا إلى لاتفيا . نحن في طريقنا إلى القتال من جديد .

في احدى المحطات بادلت ثلاث حصص من خبزي بقنينة مــاء الكولونيا ، عراسنايا موسكوفا » وأهديتها إلى شورا قالاً :

ــ تفوح منك رائحة الحصن الألماني ، فاغسليها بماء الكولونيا .

نحن الآن في السادس من آب . بعد أربعة أشهر واثنين وعشرين يوماً: أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي ناضجة .

# القتلى يريدون قبورأ

شمس آب تحرق الشاحنة .

في كل يوم أذهب لزيارة النقيب كوبين وألعب معه الشطرنج . في أحد المواقف قال لي :

هنا في فريندورك وفي السيارة – الحانوت المتنقل يبيعون ماء الكولونيا ،
 هيا بنا نشتر ماء الكولونيا ونشربها .

اشتريت خمس زجاجات ماء الكولونيا، كانت غالية جداً ،مز- بالماء . وأصبح العطر مشروباً كحولياً .

فلنشرب ولننتعش قليلاً .

شربت كأساً كاملة . شيء مزعج . لا يهم ما شربته، لكن عنده من سكرتي خلت رأسي يتفجر ، ويضرب غاز ماء الكولونيا جمه مطرقة . وأشعر بالغثيان .

قال كوبين : – أعراضها تزول سريعاً ، فاقد جربتها قب أسبوع كامل وماء الكولونيا يهد جسمى .

### \* \* \*

في موقف آخر قابل كوبين آمر الكتيبة وقال اه :

بيتي على بعد ثلاثمثة كيلو متر من هنا ، اسمحوا لي بالذها فقد أجد بعض أهلي على قيد الحياة ، سأعود وألحق بكم بسرع بسط آمر الكتيبة ذراعيه وأجاب :

مل تعتقد أن هذا بيدي يا نقيب ؟

ونظر كوبين إلى ناحية موطنه حزيناً عابساً وقال :

وراح ينظر إلى أفق موطنه طويلاً ، والأحزان تعصف به ، وت وتجعلها فحماً .

\* \* \*

اجتاز قطارنا نهر ( تُـفينا ) الغر في الكبير .

لاتفيا بلاد جميلة ، مياهها كثيرة ، أرضها منبسطة خضراء ناعمة نعومة بنت .

تدور في انحاء يلغاف—ا حرب طاحنة أنستني البســـاط السندسي ونواح كوبين الحزين وماء الكواونيا الكريه .

دخلنا جبهة القتال ، وتمركزنا في مكان بمكن أن نسميه غابة ، إلى هناك جاءنى مراسل القيادة ، يرافقه صحفى وقال :

- جئت إلى سريتك أريد أن أكتب لمحة عنها ، هل تسمح ؟
- بكل سرور . قامت سريتنا بأعمـــال مشرفة خصوصــــاً في موقع دفاع نارفا .

فقال الصجفي مسروراً :

- \_ حسن ، فلنبدأ اذن بنارفا . ما هو اسمك وكنيتك ؟
  - \_ ايفان فيليبوف .

فنظر إلي متعجباً وقال :

ــ لكنك است روسياً ، ولا تشبه الووس .

أجبت : — نعم ، لكن أكتب عن ايفان فيلييوف ، لأنه كان يكبرني بثلاث سنوات فقط ولم يحب في حياته . هذا الشاب البطل هو من مدينة ستارايا روزا . واكتب أيضاً عن الملازم الأول بوريسوف . أكتب عن المقتولين . المقتولون يريدون قبوراً .

ويكتب الصحفي ما أمليه عليه بسرعة .

خرجنا للاطلاع على مكان هجومنا يوم غد . يسير بجانبي النقيب كوبين. كان مكتئباً جداً فسألته :

\_ هل بقى أهلك على قيد الحياة ؟

ليس عندي خبر عنهم . أكتب ، فلا أتلقى جواباً . لقد حط الألمان في مدينتنا .

الفجر بعيد . وصلنا تحت ستر الظلام إلى التلال . تحارب هناك كتيبة تنزف دماً ، وعلينا أن نجتاز التلال ونمضي في هجومنسا لتحرير مدينتي يلغافا وريغا . والألمان يتمسكون بأسنانهم بمدينة يلغافا مفتساح بحر البلطيق . ونحن مندفعون متحريرها منهم .

كنا في خنادق حارة ننتظر انبلاج الفجر .

حين اقترب مني كوبين زاحفاً تفوح منه ، حسبما تهيأ لي ، رائحة ماء الكولونيا قال :

لا تحسبني على الأقل . لا تحسبني طفلاً ، لا تحسبني طفلاً ، لسوف أقتل اليوم .

حاولت التخفيف عنه بقولي :

لا تتكلم كلاماً سخيفاً .

فقال وكأنه يبكي : ــ سوف أقتل . أعطني عرقاً .

ـ لا يوجد عندي عرق .

كان عندي ، لكنني لم أعطه لكي يبقى صاحياً . إذ قال لي بعـــد ذلك انه يريدني أن أرشحه غداً عند آمر الكتيبة لمنحه وسام « الحرب الوطنية من الدرجة الأولى » .

وقال أيضاً: — وليرسلوه بالطبع إلى زوجتي ان كانت على قيد الحياة. زخات الرصاص تمرفوق رؤوسنا. والخنادق التي اختبأنا فيها مملؤة بجثث الموتى. تبينا المكان واتفقنا على وجهة هجومنا .

كان ذهابنا للاستطلاع سهلاً في الظلام . أما الآن وبعد طلوع الصباح وانتشار الضوء فعودتنا خطرة جداً .

ما كدنا نخرج من الحنادق التي آوينا إليهـــا حتى أمطرونا بوابل من الرصاص . ركضنا . كوبين يسبقني ، وقد اسود ظهره من العرق . آهه ، آهه نكاد فصل إلى المنخفض . وعنده لايصلنا نار العدو . آهه ، آهه . . .

ووقع كوبين . ورأيت عينه تخرج من محجرها . وارتمينا في حفرة تحتنا . آمر الكتيبة يلهث ويسأل :

ـ هل قتل كوبين ؟ لنسحب جثته على الأقل .

وجدت عوداً معقوفاً فأخذته واقتربت من كوبين زحفاً ، وعلقت عقفية العسود بزناره وسحبته بصعوبة كبيرة وأحضرته . كوبين مقتول . أخرجت أوراقه الثبوتية وبطاقته الحزبية ، وفيها صورة لامرأة وثلاثة أطفال صغار يلطخها دم طري . وجدت معه خمسمائة روبل نقداً وعنواناً . أخبراً فككت ساعته ودفناه .

وصلنا إلى مواقعنا . أردت ارسال المال إلى عنوان بيته . ووضعت الساعة عرضة للبيع بالمزاد .

غانمئة روبل.

ساعة ثمينة ، وجدت من دفع فيها ألف روبل فلم أبع .

- \_ ألف وخمسمئة .
  - \_ ألف و ثمانمئة .

ودفع أحدهم ثلاثة آلاف روبل اكتفيت بها وأرسلت المال بالبريد إلى عنوان زوجة كوبين . هل تصلها ؟ لا أعلم.

\* \* \*

أنمركزنا في مواقع هجوميـــة وبدأنا الهجوم . يسيطر علي هدوء الواثق بنفسه ، لأنني موقن من وقوع يلغافا في أيدينا بعد يوم أو اثنين . أخبرت آمر الكتيبة عن آخر رغبة لكوبين . ونفذت وصيته بعد موته ومنح الوسام .

نحن الآن في الثاني عشر من آب. بعد أربعة أشهر وستة عشر يوماً أبلغ الواحد والعشرين من العسر . كتابتي واضحة .

### قطعة ارض

وضعت منظاري في أعلى التل الذي قتل فوقه كوبين فحك ساخنوف رقبته وقال : ــ هنا يرى الألمان دخان سيجارتي .

- لا تدخن . قل لي ، هل الحيول مؤمنة ؟

أجاب : ــ يراودني أمل بأننا لن نأكل لحمها .

فتذكرت حصاني ذاك الذي أكلنا لحمه في مركز دفساع نارفا وانغرزت وخزة في قلبي . حصاني الجديد نادر المثسال ، انه أرزق اللون طويل الرقبة رفيع القوائم رشيقها ، وهو ذكر .

من شدة القصف المتواصل جمح حصاني وقطع عقاله وهرب باتجاه مواقع العلو . فأسرع ساخنوف وراءه . وخفت على ساخنوف . المنظر يفقد الرشد . يعدو حصاني رافعاً رأسه وجبهته في مواجهة الريح . توقف برهـة وزفر ، واستجمع قوته وعاد إلى الجري من جديد . ناديت ساخنوف كي يرجع ، لكنه لم يصغ إلي .

العجب وحده لا يكفي . كيف تمكن ساخنوف من الامساك بالحصان واعادته والارتماء في خندقي لاهثأ ، لا أعلم .

وقال وهو يعني حصاني :

صعلوتكك الوقح لا يخاف . لقد شم الحبيث رائحة فرس في تلك الحبهة .

\_ ضحك ساخنوف وأضاف --كان ذاهباً لمغازلة فرس المانية، أهو . . .

وجهت نيران مدافعي صوب المواقع الألمانية ، وبدأت أسويها الواحد بعد الآخر . أشعر بمتعة وأنا أراها بوضوح وأضربها كما أشاء .

أعطاني ساخنه ف فصى ثوم وقال :

ــ احشرهما في فتحتى أنفك ، فنحن في مكان فيه رائحة جيف مؤذية .

\* \* \*

قضينا على متماومة العدو واستولينا على مواقعه .

أثناء تقدمنا غنم ساخنوف عربة ألمانية محملة . العربة ألمانية الصنع ذات لون أخضر فاتح وأربع عجلات متينة . حمولتها أدثرة المانية وأحذية وبياضات جديدة غير مستعملة . أخذ ساخنوف ينظر إلى غنيمته حائر الفكر وقال :

ــ آه ، لو أتمكن من ايصالها إلى قريتنا .

يجر عربته مسع عربتي يريد ارسالها إلى قريته . لكن ، أمسا كان الألمان هناك ؟ فكيف يرسلها اذن ؟

دخلنا عند المساء مزرعة ، في وسطها بيت يدل فنــــاؤه على الثراء . ذبح لنا صاحب البيت اللاتيفي عجلاً . وغلت امرأته في قدر كبيرة لبناً وزعته على جنودي .

لم نكمل الليل هناك ، بل تابعنا طريقنا فحرمنا مـــن لذة اللبن وضيافة أهل البيت الطيبين . جاء الأمر بالتحرك ، فأعطانا اللاتيفي خنزيراً محمراً وقال مودعاً :

\_ مع السلامة .

\* \* \*

أنا الآن تائم على حصاني .

بعد معركة قصيرة الأمــد لكنهــا قاسية هرب الالمــان نحو بحر البلطيق .

جنودي أسود ، أبطال لا يحتمون بالخنادق الآن ، لأننا منتصرون .

### \* \* \*

قمنا عنــــد الفجر لنطارد الهتلريين . أفطرناسريعاً فوق الحضرة السندسية حيث ضيفني نقيب المدفعية عرقاً ، وضيفته بدوري تبغاً . استغربت اذ رأيت يافعاً قصير القامة جالساً ينظر إلي نظرة توحي بشرود ذهنه . ثم خاطبني :

– مرحباً بالرفيق الملازم الأول .

جننت وأنا أسمعه يخاطبني بالأرمنية .

موسیس ، یا عزیزي . . .

كان تلميذي في مدرسة خنادزاخ . ها قد رأيت أثراً حياً من موطني البعيد. رجوت النقيب أن يحول الجندي موسيس بوغوصيان إلى سريتي مقابل اثنين من عندي ، فلم يرض وقال :

موسیس بوغوصیان هو المفضل عندي ولا أستطیع التخلي عنه .

فاحتضنته وقبلته وشممت في شعره الناعم عطر الوطن . ترى هل أحمل أنا العطر نفسه ؟

– إذن غن لي يا موسيس شيئاً من أغاني الوطن .

فنظر موسيس إلى آفاق الجنوب وبدأ يغني :

على شاطىء البحر الأسود ، أمي العزيزة ،

لا يقف الزبد . . .

رسالتي التي أكتبها ، أمي العزيزة لن تصل إليك .

تقطع قلبي وراح يتفطر دماً ودمعاً . تناولت فطوري على صهوة جوادي وسرحت على شاطىء البحر الأسود . فلأنظر ، لماذا لا يبدو عليه الزبد ؟ لماذا ؟ أمن كثرة ما ساح عليه من دم فما عادت مياهه تزبد، أم من شيء آخر . الأولى هي الصحيحة . عند شواطىء البحر الأسود حشود عسكرية أرمنية كثيرة .

\* \* \*

ضربنا العدو من جديد عند الظهر .

رأيت المقدم يرين وشورا ، ولم أقترب منهما ، بل همزت حصاني ومضيت في سبيلي . أصاب النقيب حين لم يقبل بتحويل موسيس إلى سريتي . من يعلم ، فقد يقتل موسيس قريباً مني . وما أفظع أن تشاهد مقتل عزيز عليك .

وغنى لي موسيس أغنية أخرى :

لما مررت بغيرتشا

والقنبلة فيه تزأر

رأيت سيل الدم يدفع الجثث .

انتفضت ، لأن الأغنية قديمة ، ولم يتبدل من الحال غير اسم المكان . كان أبي يغنيها أحياناً مع خالي المحارب القديم أرميناك :

لما مررت بساراغامیش

والقنبلة فيه تزأر ،

رأيت سيل الدم يدفع الجثث . . .

فظيع ، حضر أبي مجازر ساراغاميش عندما كان في مثل سني . ونحن الآن في حرب . سكتت هذه الأغنية ثلاثين عاماً وضاعت ، فما الذي أعادها ؟ وما الذي أحياها . آه ، انها هذه الحرب الجديدة وسيول الدم التي تنادي الدم القديم .

لقد نزلت القوات الأمريكية – الانكليزية على الشواطىء الجنوبيــة لفرنسا ليحاربوا الفاشيست إلى جانب الفرنسيين الذين شكلوا كتائب تحررية مصممة على طرد الهتلريين من أرضهم .

فأقول لساخنوف :

- ــ هناك خبر مهم آخر .
  - \_ مهم أيضاً ؟
- ـ أجل ، هل سمعت باسم منطقة بوهنغالد انها في ألمانيا .
  - ــ لا ، لم أسمع ، ولتذهب إلى الجحيم .

لقد باركها بلعنة أبدية . هناك يسجن ابن المانيا الكبير ارنست تيلمان .

- أعرف هذا .
- ــ بناء على أمر هتلر ، قتلوا تيلمان في بوهنغالد .

رفع ساخنوف قبعته احتراماً ، فلأرنست تيلمان قدر كبير عندنا . في الثلاثينات فقط سمي في أرمينيا أكثر من خمسة آلاف طفل باسم ارنست أو تيلمان .

هكذا هي الدنيا . وهكذا هو الحر الشديد هنا . حر لا يتحرك ، حتى في الليل ، لا يتحرك الهسواء . نختنق ونحن في البيوت الأرضية أو في الحنادق . فأخرج إلى الهواء الطلق ، إلى أي مكان أخضر ، تحت شجرة أو في حفرة .

نضج الكرز . يا الله ، اذن توجد في الدنيا أشجار مثمرة . ما كنت أعلم ذلك . ونضج المشمش في هذه البلاد الخضراء الناعمة .

ماذا نضج أيضاً ؟

\_ ب**کائی** .

نحن الآن في الواحد والعشرين من آب . بعد أربعة أشهر وسبعة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي على ورقة صفراء .

### حرمت السماء من الغناء

رأيت في الطريق قافلة من الدبابات تصدر ضجة عظيمة وغباراً كثيفاً ، وأنا في مخبئي مع حصاني في الخضرة .

ولما لمحت على احدى الدبابات ابن بلدي قائدها دزادوريان تركت حصاني في مخبئه وخرجت وصرخت :

ــ فاغو . . .

قفز فاغو من الدبابة واختلط مع فرحتي وسألني :

\_ أماز لت حياً .

أوعزت إلى ساخنوفي باحضار العرق . غمغم بالطبع . فأنا لا أتركه نصرف هذا المشروب النادر بالتقنين . شربنا العرق وقلت لفاغو آمر الدبابة :

ــ هل رأيت كيف نتقدم يا فاغو ؟

قال بحبور : ــ نعم ، ونحن في طريقنا إلى العودة . لكن قبل أن نصلَ إلى حدودنا من يعلم ، من سيبقى حياً ومن سيموت .

رجوته أن يغني .. فتطلع إلى آفاق الجنوب وغنى :

على شاطىء البحر الأسود ، أمي العزيزة ،

لا يقف الزبد . . .

وقفزت فوق صهوة حصاني وسرحت . . على شاطىء البحر الأسود، لا يقف الزبد . لماذا ؟ لماذا ؟ .

لحقت بيرين . انه مع شورا في المواقع الجديدة . يرين مضطرب قليلاً ، وفي عيني شورا دموع . صاح يرين ــ إنهم يأخلون شوراك الى الكتيبةالصحية :

- \_ لاذا ؟
- ـ انه أمر .
- أي أمر ؟

فقال يرين: ــ وهل هذا من اختصاصنا؟ سوف تذهب وكفى . ورأيت جعبة شورا بجانب قدميها . فخلت أنهم يقطعون عنقي . سوف تذهب شورا ، وقد لا أراها أبداً .

فقال يرين بلهجة أبوية مخففاً :

هيا يا شورا ، سيكون مقامك هنـــاك أفضل . ومع ذلك فأنت لست
 بعيدة عنا كل البعد .

شددت على أسناني لأمنع نفسي من الصياح . شورا مكتئبة ، فأشفقت عليها كثيراً . أحسبي أراها لأول مرة . انها قريبة جداً من نفسي ، بل هي قطعة مني . انتزعت ساعتي من يدي وعقدتها على معصمها .

اذا لم ناتق ، فستجدين على صفحة غلاف الساعة من الداخل عنوان بيني. لم تصافحني ، ولم تصافح يرين، واكتفت بأن اقتربت من سيارة شحن كانت تقف عند الطريق ، فصعدت إلى ظهرها، وتحركت السيارة دون أن تلتفت شورا إلى ناحيتنا . وتابعت السيارة بأنظاري من فوق ظهر الحصان إلى أن صارت نقطة سوداء وغابت .

ارتفعت أصوات السنونو في السماء وهي في طريقها طائرة إلى شواطيء

الجنوب الدافئة . وحرمت السماء من الغناء . ترى هل يكتب لي أن أرى شورا مرة أخرى ؟ . . .

\* \* \*

أضاف ساخنوف إلى حمولة عربته الغنيمة أشياء جديدة غنمها كالمجارف والمناجل وحتى المحاريث وقال :

- أنا أخدمك من باب الشفقة ، لا من باب الواجب . والآن أريدك أن تشفق أنت أيضاً على وتسمح لي بالذهاب لايصال عربتي هذه إلى القرية .

لكن هل له قرية ؟ كان السجن بيته وقريته منذ نعومة أظفاره . ويؤكد ذلك أنه لم يرجع إلى القرية بعد خروجه من المستشفى ، على الرغم من أنهم أعفوه من الحدمة العسكرية بعد اصابته . ويبدو أنه أدرك شكي فقال :

- ومع ذلك أنا أذكر قربتي ومسقط رأسي ، وأعرف الطريق إليها . سوف أصل إلى قربتي على عربتي في ظرف حمسة عشر يوماً . انهم لا يتذكرونني ، واذا تذكروني فهم يتذكرونني بالسو ، ومع ذلك أريد أن آخذ عربتي مع حملها إلى أهل قربتي ، فهم ولا شك في أسوأ حال ، وتكون لهم مي ذكرى حسنة . ولا تنسى أن الألمان أقاموا هناك ثلاث سنوات أشبعوا القرية خلالها تخريباً وتشريداً .

است أن ساخنوف يتحرق إلى الذهاب إلى قريته . وتذكرت كيف لم يسمحوا لكوبين بالذهاب إلى بلده ، قبل مصرعه . لذا قررت تلبية طلب ساخنوف دون استشارة « الكبار » وليحصل ما بحصل . فأنا لا أستطيع رفض طلبه .

فقال ساخنوف مقترحاً : \_ أنا أذهب ، واكتب أنت في تقريرك أني هنا . . . فلا يلومك أحد ، وأنا أعود ، أعود حتماً . زودت ساخنوف بثبوتيات نظامية وتمنيت له السلامة . لفني معانقاً : ــ سوف أعود ، يا بني ، سوف أعود .

واعتلى ظهـــر العربة وألهب الخيول بسوطه وذهب . ودعته وأنا لا آمل أن أراه ثانية . أنا واثق من أنه سيعود، لكن هل أكون أنا على قيد الحياة . نحن الآن في الخامس والعشرين من آب . بعد أربعة أشهر وثلاثة أيام ، أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي على ورق أحمر .

### البحر بعيد

أنا في جبهة حرب لا نهاية لها .

نسير الآن نحو البحر . طريقنا دامية . يخرجنا العدو أحياناً من المواقع التي استولينا عليها . هو الآن عند عتبة بيته ، لـــذا يدافع بشراسة وقوة . كل شبر أرض بثمن غال من الدم تاركين قتيــــلاً فوق كل خطوة نأخذه .

في هذا الصباح تمكن جنودي من بناء خمسة عشر حصناً وصلوها بممرات خندقية طولها ألف متر . تركناها عند المساء متقدمين إلى الأمام .

أطلقنا اليوم من مدافع الهاون ثلاثة آلاف وستمائة قذيفة زنة الواحدة أربعة كيلو غرام من الفولاذ. أربعة كيلو غرامات ونصف ، أي ستة عشر طناً وماثتي كيلو غرام من الفولاذ. أضيف إلى ذلك ما لا يحصى من الرصاص والقنابل اليدوية والصواريخ ، وتوصلوا إلى المجموع الذي لا يتصوره العقل.

### \* \* \*

استولينا هذا المساء على مدينة شياوليا .

استولينا عليها، لكننا ولم نكد نضع أيدينا عليها ، حتى جاءت من لخلف قوات جديدة أخذت محلنا لتدعمنا . آخ ، نحن ننزف دماً . وشياوليا مدينة لا يجوز التخلى عنها .

أخرجونا من المواقع وأرسلونا لاستكمال نصاب وحداتنا من الجنود . خرجنا من الجبهة . وبعد مسيرة يومين وقفنا .

ووقعنا على غير انتظار على سكون أخضر . نظرت إلى سريتي وأغضيت . خسارتي البشرية كبيرة ، كبيرة جداً والحال نفسها في سرايا المشاة ، أو ربما أكثر سوءاً . فلقد بقي في السرية ثلاثة أو أربعة جنود فقط . يتراءى الجنود الذين قتلوا من سريتي أمام عيني بوجـوه مخضبة بالحمرة ونظرات تستهجن كل شيء . ويغلبني البكاء ، لأنهم كانوا فتياناً طيعين .

\* \* \*

تمركزنا في قرية لاتيفية كبيرة . البيوت هنا متفرقة فوق أراض منفصلة وحقول خضار ومراعى مواشى .

اغتسل جنودي جيداً في حمام القرية ، ثم حلقوا لحـــاهم ونظفوا سلاحهم ؟

أوعز إلي آمر الكتيبة بتقديم جنود من تشكيلتي الأكثر بلاء في موقعة شياوليا لنيل أوسمة .

فصففت جنودي كلهم ، وعددهم اثنان وعشرون وجلست أمامهم ، وكلفت أحدد آمري الحضائر بتسجيل طلبي أن يمنح الهداف غيتادي سمير نوف وسام لينين ، والرقيب كومداروف وسام العلم الأحمر وساخنوف أيضاً ، مع أنه لم يعد بعد من القرية . الصعوبة هي في اثبات أسماء المقتولين . فسألت الأحياء الباقين :

- ــ ماذا جرى للجندي بوريس الكساندروف ؟
  - \_ قتل بشظية قذيفة .
    - \_ و دولاييف ؟

- ـــ رأيته منكباً على وجهه .
  - ـ مقتول أو مجروح ؟
    - لا أستطيع الجزم .

يجب الجزم في المعرفة . لأن الأهل ينتظرون رسالة ولدهم بالآهات والحسرات . فالورقة السوداء تكون قدرية بالنسبة للكثيرين . للله أرسل نعياً عند أقل شك في الموت . أنا لا أحيي الموتى ، لكن يجب أن أفكر في الأحياء .

الحريف حار ، في شهر أيلول والحياة أيضاً من حسولنا وإن كانت جريحة فهي حية .

رشحت جنودي لأعلى المنح الحكومية .

\* \* \*

عاد ساخنوف .

عند المساء بيما كنا نقوم بتدريبات في فناء ذلك البيت الذي أعيش فيه رأيت ساخنوف قادماً ، راجلاً حقيبته على كتفسه وعصا خشبية في يسده ، يبتسم . فأسرعنا للقائه ، نحن الباقين على قيد الحياة . فتأثر .

ــ أنا لست قادمـــاً من الأسر أو من السجن ، تلطفوا في احتضاني ففي جعبتي بيض يتكسر .

شرح لي كل ما جرى معه . رأيته وقد عاد الشباب إلى وجهه ، بعدما شذب شاربه الكثيف وقصره ، وقطعة القماش البيضاء النظيفة تحت ياقة سترته يفوح منها شذا البيت .

في الليل أيقظني ساخنوف .

أخرج من جعبته زجاجة عرق جيد وقال :

عندي ما أقسوله لك يا بني . لقد أرسلت لك هذه الهدية زوجتي ، اشرب وتمتع بها .

استغربت . فقال :

- حالما وصلت سقط حجر على رأسي . فقريتنا مهدمة والناس يعيشون في كهوف تحت الأرض . لم يبق في الجمعية كلها غير حصانين . فوجدوا في حصاني اللذين أخذتهما معي خلاصاً لهم . هبة من يسوع المسيح . وجدت خالتي وثلاث أسر ، وغيرهم ممن تذكروني . ويلاه، انهم في حال فظيعة يا ولدي . تصور أنهم تلقفوا البياضات والأحذية والسراويل التي كانت معي كأنها هدية من السماء .

كنت أشرب العرق رشفة رشفة ، وأنصت إلى صوته المخنوق .

تأسى ساخنوف قليلاً وقال :

- في اليوم التالي لوصولي تزوجت . ماذا أفعل ، فلا يوجد في القرية غير رجلين عجوزين أعرجين ، وكثير من البنات الناضجات . غالينا فتاة عظيمة والله . أردت أنّ يكون لي وريث فتزوجتها .

وضع ساخنوف أمامي بقسماطاً بيتياً ورأس بصل .

-- أرسلتها لك غالينا . كل بالهنساء والصحة . سيكون لي ولد ، أو كما يقال : وضعت الأساس .

فترة اعتلال الروح وتفتق الجروح .

ساخنوف عظیم . قال لي عند الصباح انه يريد الانتساب إلى الحزب ، ويخشى أن لا يقبلوه . فقبّلته ، وطمأنته بقبول طلبه .

وبالفعل كتبت له طلب للانتساب إلى عضوية الحزب .

بعودة ساخنوف ، شعرت بأن نصف حسارتي في سريتي قد تعوضت .

\* \* \*

جهز لي ساخنوف طعاماً مدنياً بالحليب والخضار والبيض وقال :

- ــ أعطيت لقروي زوج أحذية لقاء هذا الحليب والبيض .
  - \_ ألم تخف ؟
  - لماذا أخاف ؟
- ألا تذكر حادثة القرية يوم ذهبت لبيع حاجاتي ؟ و . . .
   رفع رأسه وقال :
- أذكر ، لكن الظرف ملائم الآن . \_ وسكب البيض المطبوخ ووضعه أمامي \_ كل انه بيض طري .

فسألته : ــوهل كان هذا القروى بملك ديكاً ؟

### قهقه ساخنوف:

- وهل كنت تظن أن دجاجاته أرامل . مهما يقتل الألمان من الذكور تبق بذرة الرجولة باقية . أنتظرني حتى ندخل وكره ستراني أقتل كل رجل فاشيستى كلب ، بل كل الرجال . . .

وانقلب وجهه رهيباً . والحق معه ، فلقد سبب لنا الالمان شقاء فظيعاً ، مع ذلك لا أتوقع أن يكون بهذه القسوة التي يدعيها .

نحن الآن في الرابع عشر من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي ثابتة .

## وليمة معكرة

وصلتنا تكملة من جسنود عادوا من المستشفيات بعسدما شفيت جراحهم، ومعهم مجندون جدد . فبدأت بتدريبهم من الفجر إلى وقت متأخر من الليل .

وصلتني رسالة من مارو . كتبت البنت فيها : « أعطنا معلومات منك ، هل أنت في القتال أم لا ؟ فان كنت في القتال ، فاكتب لنا شيئاً عن الأحداث نطبعه في جريدتنا . كثيرون يفعلون ذلك » .

أضحك في سري . قد أكون مقصراً ، فأنا لم أكتب ولا مرة أنني في القتال . لماذا أكتب ، ولماذا أزرع القلق في قلوبهم .

وبناء على طلبها كتبت في رسالتي الجوابية : « أنا موجود وسط القتال وهذا هو كل ما أستطيع كتابته . أما كيف يجري هذا القتال ، فكما يوجد الرعب ، يوجد الفرح . وليس القتال بذي بال . فنحن نتقدم في كل يوم ، حتى حررنا كل لاتفيا وانتهينا منها . نحن نتطلع الآن إلى ريغا ونقائل من أجل تحريرها . صحتي جيدة وقوي كالفولاذ » .

كانت هذه أول رسالة لمارو .

كتبت لها رسالة ثانية في اليوم التسالي: « لا تنتظري عسودتي إليك يا مارو. لقد ماتت كل المشاعر في داخلي ونسيت كل شيء ، ولم يبق لي غير ذلك الشعور الوحيسد الذي يدفعني إلى القتال ، الرغبة في القتال ، وهو ما لم أنسه . أنا رجل ما دمت جندياً، فاذا تخليت عن الجندية أفقد الرجولة . وبما أنني أريد أن أبقي رجلاً ، فيجب علي أن أبقى جندياً . ابصقي علي اذا شئت ، لكنها الحقيقة . أنا جندي وحسب ، ولا أريد أن أكون غير ذلك . انسيني ولا تكتبي لي بعد الآن ، واعلمي أنني لا أريد استلام رسالة من أحد . أريد أن أبقى وحيداً مع جنديتي . وما الحب الا غبار نفضته عني ونبذت الشوق والغناء وكل ما يشبه ذلك . أسعى لأنسى كل شيء ، كل شي » . الشوق والغناء وكل ما يشبه ذلك . أسعى لأنسى كل شيء ، كل شي » .

« الحمد لله ، ما زلت حياً ، همي الوحيد هو أنّم . بغض النظر عن رسائلكم التي لا تقول شيئاً عن حالكم المعاشية ، أعرف أنكم تعانون كثيراً من نقص

المال ومن نقص الملبس والغذاء . ليس بمقدوري الآن فعل شيء . فيدي لا تطول . وأنا أرسل إليكم كل ما يدفعونه في ، لأنني لست بحاجة إلى المال هنا . أوصيكم بشي واحد ، هو أن تتحملوا الحال التي أنتم فيها فلقد ذهب الكثير وبقي القليل . فقد تنتهي الحرب اليوم وننتصر على العدو ، بقيت أمامنا آخر ضربة قاضية نوجهها إليه وينتهي كل شيء . أظن أن ليس عند الأولاد أحدنية ينتعلونها للذهاب إلى المدرسة ، لا بأس ، ما دامت الدروب جافة فليذهبوا حفاة ، وفي الشتاء تتدبرين أمرك معهم بنعال خفيفة لو رأيت الناس في الديار التي نحررها لحمدت الله على ما أنتم عليه . ليس الغذاء والكساء وحدهما اللذان ينقصان الناس هنا ، بل المأوى . دمر الفاشيون كل شيء، وامحت مدن بكاملها ، فدلا تسلي عن البيوت دمر الفاشيون كل شيء، وامحت مدن بكاملها ، فدلا تسلي عن البيوت فقرياً ، وقريباً جداً تسقط المانيا الهتلوية » .

وكتبت أيضاً : « سرنا كيلومترات كثيرة مع الحرب ، وحررنا كثيراً من القرى والمدن. وفي أوج حدة احدى المعارك التقيت تلميذي الحنزاخي بوغوصيان موسيس، وكانت لحظة سعيدة . الولد جندي بارع ومقاتل شجاع . أرسلت لكم مؤخراً ستمائة وخمسين روبلاً وأرسلت صورة لي مع زمرة من رفاقي حملة أوسمة » .

كانت هاتان الرسالتان هما الأكثر طولاً بين رسائلي التي أرسلتها سابقاً إلى البيت. فأنا في العادة أكتب سطرين ، أنا يخير صحتي جيدة ثم وعنواني . مسكينة أمي ومسكينة مارو . ظنتا أني في أمان ، لم أدخل قتالاً ولم أجرح ولم أر الموت ، وهذا واضح من رسائلهما . يبدو أنهما خجلتا مني أمام الجيران والأصحاب . لكن ، لماذا ؟ فأنا في وسط القتال وأكتب هذه الرسائل مستنداً على أنبوبة مدفعي الذي ما زال ساخناً من شمس الحريف .

أحضر لي ساخنوف طعاماً :

ــ هيا ، يا ولد ، ابدأ الأكل .

طعامنا اليوم غني جداً .

### \* \* \*

استدعيت إلى مكتب آمر اللواء . فأحسست أنهم يستدعونني لتكليفي بمهمة جديدة . أمرت ساخنوف بسرج الحيول ، واحترت في أمري : هل أودع جنودي الأحباء أم أتريث . تريثت .

وانساب حصاني وسط لون الخريف الأصفر . لكنني لم أكن أشعر بجريه ولا بروائح الحريف .

استقبلني آمر اللواء في مسكنه . وأوضح :

\_\_ رشحناك لمنحـــة وسام العلم الأحمر ، هـــل لك علم بذلك ؟ لقد منحته لبلائك في معارك ( شياوليا ) المظفرة .

ـ لا ، لا علم لي به يا رفيق الجنرال .

بالفعل كان الحبر جديداً علي . تبلغ الجنرال خبراً من قيادة الجيش يقول . بأن القرار قد وقع .

فشد على يدي وقال :

ــ أهنئك على وسامك الجديد ، فأنت جدير به .

فوقفت استعداداً وقلت :

ـ أنا في خدمة الاتحاد السوفياتي .

دخن الحيرال ، وراح يتفحصني بنظرته الصارمة ، ثم قال :

ـ علمت أنك لا تريد الالتحاق بالكلية الحربية للتعلم ، فلماذا ترفض الاقتراح المعروض عليك ؟

الجنرال يحكي وعقـــلي في مكان آخــر . كنت أفكر كيف سيستقبل أهلي في البيت نبأ نيلي الوسام الجديد وكيف سيفرحون ويقولون لجيرانهم اني بطل . وما هي بطولتي في (شياوليا) . كل ما فعلته هو أنني أديت واجبي . قدم لي الجنرال سيجارة وقال :

دخن ، وأجاب على سؤالي . هل أنت مريض أم ماذا ؟

— لا — أسرعت بالاجابة خوفاً من أن يظن الجنرال أني سكت بسبب فرحتي بالوسام . — لا ، يا رفيق الجنرال ، أنا في تمام الصحة . كل ما هنالك أنني لا أريد ترك لواثنا الذي اعتبره بيتاً أبوياً لي ولا أريد الابتعاد عن سريتي وعن جنودي فلا تجبروني على ما لا أحبه والذهاب إلى التعلم .

فرفع الجنرال يده وقال :

\_ واذا أُمرتَ ؟

ــ أنفذ الأمر ، فأنا جندي انضباطي قبل كل شيء . لكن . . .

وابتسم الجنرال: ــ حسن ، حسن ، فليكن لك ما تريد. يا لحرارة دمكم أنّم القفقاسيون. أنا أحبكم كثيراً ، لذا سأتركك في سريتك وأتمنى لك النجاح. اذهب .

\* \* \*

حلمت في المنسام بملاك ذي شعر ذهبي يطير على حصان . هل هي شور يا ترى . وخرجت من وراء الشجيرات التي كنت آختبيء فيها وصحت :

ــ شورا . . .

فالتفتت وهي على الحصان بوجهها البرونزي وقالت :

- \_ أهنئك على وسامك الجديد .
  - ــ وماذا غيره ؟

لكنها ساطت الحصان وطار بها بعيدا .

اختـــل حلمي واستيقظت . فوجدت نفسي في فراغ لا معنى له . وصاح طير من مكان قريب :

ـ قد هربت ، قد هربت . . .

نحن الآن في الثاني والعشرين من أيلول . بعد ثلاثة أشهر وستة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي هاربة .

### صليب آني

يوجد بين الجدد الذين جاؤوا إلى معسكري ثلاثة شبان أرمن . بعث في وجودهم مرارة . فأنا لا أحتمل أن أرى واحداً منهم يقتل بجانبي . والناس في الحرب يقتلون . سألت الأول موشيغ عن بلده فاستفهم :

\_ هه؟ أنا؟

ومن لهجته عرفت فقلت :

ـ عرفت ، أنت من منطقة قراباغ .

ثم التفت إلى لوسيغين ، وقبل أن أسأله قال :

\_ هل تسألني ؟

ومن لهجته أيضاً عرفت أنه من نخجوان الجديدة قرب روستوفا .

أما أنترانيك فأجاب بترفع:

\_ أنا أرمني من هوموش .

لكن موشيغ سخر منه وقال :

ـ هذا ليس منا ليس أرمنياً .

ونظر « هذا » إلى موشيغ متحدياً :

ـ قل ذلك مرة أخرى وَسَتَرَ .

الثلاثة أرمن ، لكنهم لا يكادون يتفاهمون لاختلاف لهجاتهم . فأكدت لهم أنهم جميعاً أرمن فرقتهم « الظروف » . كان الثلاثة سمر الوجوه كبار الأنوف .

كان مع الرقيب لوسيغين شطرنج يجيسد لعبتسه . فأراني على صدره سلسلة فضية تحمل صليباً وقال :

هذا الصليب جاء به جدودي من آني عاصمتنا القديمة . فحوطتني أمى به ، وهي مؤمنة بأنه سيحميني .

لوسيغين من أحفساد مشردي عاصمتنا القديمة آني . هاجر جدوده إلى القرم ، ومنها إلى حوض الدون يلمع على صدره وسام وأربسع ميداليات حربية تشهد مع صليب آني الأرمني على شجاعته .

جنود سرية مدافع الهاون من قوميات مختلفة . بينهم غجري وضمع كل همه في الحيول . وجد حصاناً جرحت رجله ، فعلق به وراح يداويه أملاً في شفائه وراح يتقله معنا إلى حيث نذهب .

قال : \_ جئت إلى الجيش متطوعاً . فاذا شفيتَ هذا الحصان وأخذته معي إلى قبيلتي ، يكون لي قدر كبير عند قومي وأتزوج أجمل بناتهم .

وتمنيت له أن يشفى حصانه .

#### \* \* \*

اتجهنا صوب الغرب . . . إلى أبن ؟ ، نصل إلى المكان ونعرف . في الطريق ،سلمني جنر النا وسامي الجديد . ئنمس لوسيغين الوسام وقال:

ــ نحن أرمن ، ونفتخر بك أكثر فأكثر .

كنت في فترات توقف القتسال ، أو الترحال ألعب الشطرنج معه ، وينشغل الجندي الغجري بمعالجة حصانه . نحن الآن في الثالث من تشرين الأول . شهران وخمسة وعشرون يوماً وأبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي بشكل نجم ذهبي .

### بولونيا

دخلًا إلى بلاد جديدة الى بولونيا .

الثلج يغطي البلاد ، ونصادف في دربنا الحرائب .

عند حدود بلادهم الدولية قاومنا الألمان بشدة .

قتل الجندي الأرمني الهوموشي . حزنت عليه ، أخذت رفشاً ، لكن لم أتمكن من شق التراب فاستعنت بلوسيغين وساخنوف وحفرنا بالفؤوس حفرة لدفنه . ولم أتمكن من وضعه في الحفرة وهو باسط ذراعيه المتخشبتين المتجمدتين مع جسمه ، فجعلنا الحفرة على شكل صليب وأنزلناه فيها .

أهلت التراب فوقه .

أفكر في الجندي الأرمني الذي دفناه على الحدود الدولية . فليشهد قبره على أن جندياً أرمنياً وقع شهيداً في سبيل تحرير الأرض ودفن مصلوباً .

\* \* \*

كنا نغوص في الثلج حتى الركبتين . أعطاني ساخنوف عرقساً ، شربته كنا نغوص في الثلج حتى الركبتين . أعطاني ساخنوف عرقساً ، شربته

على الريف ، ذلك لأن عربتنا قد تخلفت بعدما الغرزت في كتلة هائلة مز الثلج . لم يتمكن البواونيون من مساعدتنا ، بل كتفوا ببسط أيديهم متأسفين

- لا يوجد عندنا خبز ، ولا بطاطا . فقد أخذ الألمان في طريقهم كل شيء . وحذرت جنودي من أنهم اذا حاولوا أخذ شيء بالقوة فانهم يقتلود بالرصاص . لكنهم جانعون . فاتصلت هاتفياً بير بن وسألته :

\_ متى يصلنا الحبز ؟

\_ لا أعلم ، فنحن أيضاً في مثل حالكم .

\* \* \*

مررنا بالقرب من قرية ، وجنودي لا يقدرون عسلى الحركة . الجور لا يحتمل الصبر ولا يفهم الانتظار . انغرزت عربات التموين في الثلج على بعد ثلاثماثة كيلومتر .

وجدنا خارج القرية بيتاً منعزلاً ، قرعت بابه . بعد قليل من الانتظار فته لنا الباب رجل ، بدا من مظهره أنسه بولوني . كان مكشوف الرأس وعلى شفتيه ابتسامة خوف وفي يده ملح وقطعة خبز .

ــ أمرك سيد الضابط .

مكث جنودي في مزرعته . ورأيت عنده عدة تيوس برية داجنة . قلت للرجل انه يجب اطعام الجنود فهز رأسه : « أمرك » .

سلمي تيساً . ذبحه جنودي وطبخوه . وأعطانا البولوني خبزاً ورأس بصل ، وأخلني إلى غرفته ، وأراني صفيحة خمر ، واستفسر :

ـ هل يمكن اعطاء الحنود منه ؟

يمكن . فشرب البولوني مــن الصفيحة أولاً ، ثم أعطاني أنا وأرسل الباقي إلى الجنود .

نحن الأن لا نشكو الجوع والبرد .

نمنا الليل بكامله . عنـــد الفجر رجاني البولوني أن أعطيه وثيقة تبين أنه أطعم رجالي بارادته . فأعطيته . فقال ساخنوف :

ـ بعد الحرب ينال هذا البولوني بهذه الورقة شرفاً كبيراً .

\_ فاينل ، لقد أطعمنا .

قابلت يرين ، فسألمى مرتجفاً من البرد :

ألا ترى شورا؟

فقلت قلقاً: ــ لا ، هل حصل لها شيء ؟

\_ أرسلت قيادة الجيش لها وساماً ، وهي تخدم في الكتيبة الصحية . أخبرها اذا استطعت كي تحضر لاستلام وسامها .

زاد قلقي . فأنا لم أر شورا مؤخراً سوى مرة واحدة ، في يوم رحيلها . فأين هي الآن وكيف حالها ؟ آمل ألا يكون قد أصابها مكروه ، لكنني لم أفصح ليرين عن قلقي . سوف أبحث عنها وأجدها .

### \* \* \*

ثلاثة أيام ونحن نخوض معارك طاحنة من أجل جسر على نهر غير كبير • لم يصمد الألمان بل هربوا من جديد نحو الشمال .

وصل التموين ، وليس سوى الخبز والمعكرونة . فلا لحم ولا دهن . أفرغ ساخنوف المعكرونة في دلو وطبخها . نثرنا عليها ملحاً وأكلنا . شعرت بأن ساخنوف يريد أن يقول شيئاً . قال :

\_ لم أستلم رسالة من زوجتي وأنا أنتظر مولوداً

ضحكت وقلت : – لقد تزوجت قبل ثلاثة أشهر ، وأظن أن المولود لا يتشكل في ثلاثة أشهر .

وصاح: \_ لو أعلم فقط متى يحين موعده.

لم يتمكن الغجري من معالجة حصانه ، فمات .

### \* \* \*

أعطاني ساحنوف خبزاً ألمانياً ، لكنبي رفضته . فأنا أكره حبى التبغ الألماني . ثلاث سنوات ونصف ونحن نكره الألمانيين ونعتبرهم مجرمين ، فكيف آكل خبزهم . لا ، لن آكل .

نحن الآن في الثامن عشر من تشرين الأول . بعد شهرين وعشرة أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي على ورق أوروبي صقيل .

# بقرة البولوني

أفلتنا ذيل الألمان من جديد .

الثلج كثيف ، والمشي صعب وثقيل . لا نقطع في اليوم أكثر من عشرة إلى خمسة عشر كيلو متراً .

بدت لنا على يسارنا قرية فوق تل . أمرت ساخنوفي والغجري بالذهاب إليها وإحضار بقرة . أعطيتهما المبلغ الكبير الذي كان معي ثمناً لها ووقلت :

-- لا تحضروا غير البقرة التي تشترونها ، مفهوم .

ركب ساخنوف والغجري وذهبا . عادا بعد ســـاعة يقودان أمام الأحصنة بقرة كبيرة بلقاء .

وصلنا قبيل المساء قريباً من القرية ، فوضعنا رحلنا . ذبحنا البقرة وطبخنا لحمها وأكلنا .

وليتنا لم نأكل . فقد خرج لحمها من نافوخنا . أيقظني ساخنوفي . رأيت أمام مسكني شـــاباً حسن الصورة وامرأة بوجهين عابسين غاضبين . كانا عاقدين ذراعيهما على صدرهما ينظران إلي في حقد .

قال الشاب صارخاً : \_ يا سيد ، أخذتم بقرتي الوحيدة وذبحتموها وأكلتموها ولم تفكروا في معيشة أطفالي .

تحركت شفقتي ، لكنها ضاعت مع شعوري بالغضب . وسألت :

\_ ساخنوف . . . سوف أحيلك إلى التأديب لعصيانك أمري . هل اشتريت البقرة أم اغتصبتها ؟

نظر ساخنوف إلى البولونيين مصفراً متأذياً وقال :

ــ لقد دفعت لهما المال فلم يأخذوه . فتركته فوق صندوقهم وجثت بالبقرة وكانت عملية بيع وشراء .

وصاح البولوني من جديد :

ــ ماذا أفعل بالمال ؟ البقرة هي باب معيشتنا .

وأخرج المال ووضعه أمامي . نحن في بولونيـــا ونتقاضى أجورنا بالعملة البولونية حسب حاجتنا ، وكان هذا المال هو أجري .

ماذا أفعل الآن وأنسا ابن القرية ، وأعرف معنى البقرة لقروي فقير . ماذا أفعل ؟ وجدت الحل . أمرت ساخنوف باعطاء حصانين من الغنائم الالمانية إلى البولوني . فرح بهما كثيراً . فالحصان في هذه البلاد أغلى من البقرة .

لما أخذ البولونيان الحصانين قال ساخنوف :

ـ في الحرب يتحلى المرء بالحنان ورقة القلب .

ولم أجبه .

استلم ساخنوف من زوجته غالينا رسالة: «سيدي وعزيزي زوجي . لو تعلم . . . .

\* \* \*

صار ساخنوف سید العالم . وهتف :

ــ هل تسمع ماذا تكتب زوجتي ؟ انه ابننا يعلن عن وجوده .

قلت مسروراً : ــ فليحفظه الله . لكن لا تنس قصة البقرة .

\* \* \*

نحن في قرية بولونية وبيت بولوني .

تعبق في الممر رائحة روث ورائحة بقر كريهة ، وتفوح في الغرفة رائحة بطاطا ولفت يطبخ . كوخ خشي انحنى سقفه بسبب قدم العوارض تحت ثقل الثلج . الثلج في الفناء ومن أطراف السطح تتدلى نوازل ثلجية متجمدة . في الحارج برد شديد والحرارة حسب تقدير ساخنوف ثلاثون درجة . أما الحرارة داخل البيت فهي ثلاثون درجة أيضاً . وبسبب ذلك صار هواء الغرفة ثقيلاً جداً منتناً . نفذت إلى أنفي رائحة تعرق من أغطية تنشف على المدفأة . يتألف البيت البولوني من غرفتين واحدة عند المدخل ، مختنقة بألواح خشبية وجسور مكسورة حديثاً وسقف منخفض .

ويبرر رب البيت انخفاض السقف فيقول:

لكي تبقى دافئة في الشتاء .

انسحبت الزوجة والأطفال إلى الغرفة الأخرى وتركوا هذه الغرفة لي ولساخنوفي وأربعة ضباط آخرين من آمرى المجموعات . أما رجالي فوزعتهم على بيوت أخرى .

قلت لرب البيت : ــ سوف نبقى هنا حتى الفجر فقط ولن نسبب لك أي ازعاج والله على قولي شهيد .

لكنه أسرع فقال : ــ وماذا لو بقيتم ثلاثة أيام، بيتي تحت تصرفكم وأنا أحبكم وحق يسوع المسيح . بيتي ضيق كمـــا ترى وأنا أعتذر ، سامحونا . الروائح المزعجــة ثقيلة في بيت البولوني ، لا أستطيع النـــوم فأقوم في الليل ويشعل لي البولوني سراجاً من فتيل زيتي تزيد رائحته مـــع رائحة قدمي الرجل الكويهة في نتانة البيت .

النوم مستحيل . جلست للتحدث مع رب البيت :

- كيف تعيشون أيها السيد البولوني ؟

فزفر المسكين زفرة حرى وقال:

- مثل الكلاب . بقي الالمان هنا أربع سنوات فحطمونا تحطيماً . نحن نشكركم أيها السوفيات اذجئتم وطردتم هذا الالماني النجس ، هتلر عدو بولونيا. أطال الله عمركم يا ولدي .

شرب كل واحد منا كأساً من العرق ثم سألني :

- ـ يقولون أنه بقدومكم تأتي الشيوعية أيضاً إلى هنا ، هل هذا صحيح؟
  - ــ لا أعرف ، وما رأيك أنت في الشيوعية ؟

فبسط ذراعيه وقال :

لكن يقولون انه . . . ، ايه ، ما أكثر ما يقولون مما لا أفهمه . أنا لا أملك حصاناً ولا أرضاً ولا أملك خبزاً أيضاً .

قلت له : — ما يقولونه معروف يا سيد . لكنني أعرف شيئاً واحداً هو أنهم يعطون أمثالك في الشيوعية بقرة وأرضاً . أي أن من لا يملك يجب أن يملك .

فهز البولوني رأسه وقال : ــ هذا حسن ، لكن يقولون ، ان . . . وهب جنوني وقلت غاضباً : ــ لا تصدقوا ما يقولون يا سيد ، اعقلوا ، انه لمنفعتكم .

وعاد اللون إلى وجه البولوني : ـ حقاً ؟

أشفقت عليه ، ولمت نفسي لأنني خاطبته بغلظة . فهذا رجل أمي فقير قصير نظر وعلى أن أوضح له الفكرة بهدوء ، لذا قلت :

- اعلم أيها السيد المحترم أننا نسير لنكسر شوكة عدونا وعدوكم . نسير حشوداً وراء المانيا لنقضي على الفاشية . أما أسلوب عيشكم فتتررونه أنتم أنفسكم ، أشئتمونه اشتراكياً ، أو فردياً فهذا شأنكم ، كما عشتم من ألف سنة ، نحن لا نلف قيداً على عنق أحد .

فنظر إلي البولوني راضياً ، وكأنه لا يصدق أقوالي .

كنت أتحدث مع البولوني بلغة نصفها روسي ونصفها بولوني ، علماً بأن الروسية والبولونية هما من أصل واحد . ويمكن فهم البولونية باعتبارها روسية محرفة كاختلاف لهجات كل اللغات بين بلد وآخر .

يبدو أن الرجل قد اقتنع بأقوالي وسر لأننا لا نريد أن نلف حول أعناق البولونيين قيوداً. ولم أشأ أن أحكي له عن حسنات الاشتراكية ، لأن ذلك يعتبر لفاً ، . الله معكم في عيشكم اشتراكيين أو رأسماليين . لكن حسنوا هذا الكوخ وتخلصوا من رائحة الفئران .

\* \* \*

تقدمنا بطيء . اعاشتنا وذخيرتنا تصل متأخرة . نرسل الجرحى إلى الحلف على عربات من مخلفات أجدادى فتصدر أصوات : دراخك . أو على شاحنات أو زحافات .

نشعل النار في خنادقنا دون حذر من الالمان ، فنحن واثقون من أنفسنا غير مبالين بالموت الذي صار عندنا شيئاً عادياً .

قتل أحد جنودي وهو يكتب رسالة . كان يلبس نصفية فرو وجراباً

لبادياً جديداً . فأمرت ساخنوف أن يخلعها عنه ويعطيها الغجري الذي اهترأ جرابه واحترقت نصفيته من نار الموقد وهو نائم .

وقلت : ـــ الأمر لم يتغير ، وماذا تنفع الميت هذه الأمور .

دفنا القتيل مع صورة عائلية له كانت في صدره كتب على ظهرها « بابا هيا عد إلى البيت سريعاً » . لقد عاد . لم آخذ وسامه ولا بطاقته الحزبية . تركناهما معه ووضعنا خشبة على قبره تحمل عبارة ( هنا يرقد بطل . . .) .

نحن الآن في السابع والعشرين من تشرين الأول . شهران ويوم واحد وأبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي على ورقة بيضاء كالثلج .

## أيام عصيبة

يجبرنا البرد على عدم التوقف .

فوجئت بساخنوف يضرب الغجري ضرباً مبرحاً . فأمسكت بياقته وسألته :

- بأي حق تضرب جندياً في الجيش الأحمر يا عجوز . أجب .

لكن ساخنوف نظر إلي هادئاً ولم يجب .

آمرك باعطاء الجواب .

ويصر على الصمت وهو يلهث غاضباً . ويتدخل موشيغ :

لا يلام أيها الرفيق الملازم الأول. لقد أحسن صنعاً بضرب العجري ،
 لأنه سرق حصاناً .

وأنظر إلى الغجري مشفقاً ، وإلى ساخنوف الذي أخد بصلح ياقته التي أمسكها . أكد لي الغجري أنه سرقه من قرية مجاورة وقال :

ــ آه ، سرعان ما ينتهي القتال ، وأعود إلى قبيليي وأنا لا أملك حصاناً .

وأنظر إليه مرة أخرى راثياً وإلى ساخنوف معتذراً ومستشيراً. وينقذ ساخنوف الموقف مرة أخرى بقوله

ــ السرقة شيء لعين .

ويفرك الغجري خده المتورم من الضرب ويقول :

ــ سرقة الحصان ليست سرقة ، أنا غجري .

وينظر ساخنوف إلي متوسلاً :

- مره بأن يعيد الحصان إلى حيث سرقه ، وأنا أعلم أن سرقة الحصان ليست بأمر ذي بال . ومع ذلك فلا أستطيع احتمال ذلك .

وأمرت الغجري وساخنوف بأحذ الجصان وتسليمه إلى أهل القرية التي سرقه منها . فينفذ ساخنوف الأمر ، ويسحب العجري من يده وهو يقول :

\_ هيا بنا نذهب .

أعادا الحصان ورجعا .

ويعود ساخنوف إلى عمله بالهمة نفسها . قلت له انـــه ضرب الغجري بلا رحمة وأنه لم يندم على ضربه ، فلماذا فعل ذلك ، قال :

لو وجدت مــن يضربني مــن دون رحمة وأنا في الرابعــة عشرة
 يوم ارتكبت أول سرقة لما رأيت وجه السجن في حياتي .

\* \*

لقد أسرنا أسرى من الألمان .

ففي الليل حاصرنا مزرعة صغيرة ، وفي الصباح هجمنا على هتلريين تحصنوا فيها . استسلموا لنا عند الظهر وكان عددهم اثنين وثلاثين ، كلهم من نصيب سريتي وحدها .

كان الالمانيون يتدثرون بأسمال بالية . فلما تضايقوا ألقوا السلاح ورفعوا أيديهم مستسلمين . لكن جنودي استقبلوا استسلامهم هذا بالحذر والصمت والاستغراب . وجدوا بينهم اثنين مجروحين . لف ساخنوف جراحهما وأعطى كل واحد منهما رشفة عرق .

ونحن في أمرنا هذا ، ظهر يرين على زحافة مع مدير أعماله . فحاولت التقدم منه لشرح سير العمليات الحربية ، لكنه أشـــار إلي بعدم الاقتراب تقدم هو ووقف أمام الأسرى وزفر :

ــ ها قد وقعتم في أيدينا . سوف . . . . كم . . .

وأخرج مسلسه وصاح :

أبيدوا الكلاب .

لم يطلق النار . الألمان ساكنون وجنودي شاخصون حائرون ينظرون إلي حتى صاح يرين ثانية :

أبيدوا الكلاب .

لكنه أعاد مسدسه إلى جرابه ، ونظر إلى الأسرى بقسوة وقال :

ـ قد لا تعرفون أنكم ستبادون، لأنكم لم تدركوا ما فعلتم في هذا العالم . بماذا تردون على ضمائركم ان كنتم تعرفون معنى الضمير .

ثم استدعى رئيس شعبـــة التموين وأمره باطعـــام الأسرى الالمان . نظر الالمان إلينا هادئين من دون اهتمام . جاؤوهم بالطعام . وجلس يرين في زحافته وذهب . . .

أرسلنا الأسرى إلى الحلف.

الليل منار بلهيب نير اننا . .

نخوض الآن معركة من أجل بلدة يقصفوننا منها بالمدافع .

دفنا خمسة من جنودنا . قبورنا في أرض بولونيا تحمل علامات على شكل نجوم . ثبت ساخنوف العلامات بحيث صارت على شكل صليب . وثبت النجوم على رأسها .

ثم أعطاني ورقة وقال :

هذا عنوان غالينا . ألا ترى أننا نقتل دائماً . فاذا قتلت أكتب لها
 ولقد أشرت في الورقة على ما يجب أن يسمى ولدي .

فقلت معاتباً:

ـ ما هذا الحمق الذي تتفوه به يا ساخنوف .

لكنه أشار إلى القبور الطرية وقال :

\_ أسأل هذه .

وكتبت في ذلك اليوم رسالة إلى زوجة ساخنوف من دون علمه أقول لها فيها ، عجلي بولادة وليدك لتفرحي رفيقي في الكفاح ولو مرة واحدة في حياته .

نحن الآن في الثاني من تشرين الثاني . شهر واحد وستة وعشرون بوماً وأبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي على شكل صليب وهيئة نجمة .

## عام النصر ١٩٤٥ يشتد البرد

ما أوسع بلاد بولونيا . نسير ونسير ولا نصل إلى حدود المانيا . لكن الذنب ذنبنا ، فالبلاد لا تقطع بمسيرة عشرة إلى خمسة عشر كيلو متراً في اليوم ، هذا مع المعارك التي نخوضها في سبيل هذا التقدم .

قتل أربعة عشر جندياً من جنودي ، وجرح سبعة عشر . في بعض مجموعات مدفعيتي بقي ثلاثة إلى أربعة جنود فقط .

البرد شديد والطريق أمامنا مع القتال طويلة .

تحطمت عربتي وبقيت بلا حصان ولا عربة . فحملت كل واحد من جنودي ثماني قذائف ، وحملنا مثلها أنا وضباطي وساخنوف .

### \* \* \*

مررنا بقرية . شم ساخنوف في بيت عند مشارفها رائحة حصان . . فأمرت باخراج الحصان البولوني وشده إلى عربسة المزارع . خرج المزارع البولوني مع ابنته . . كانت عجيبة . ففي هذه البقعة الصماء النائية تعيش لوزة متفتحة . قدمت لنا جعة وقالت انها صنعتها بنفسها وابتسمت بعينين بنفسجيتين ، فسألتها :

ـ كيف جرى ولم تطلكم جحافل الالمان يا سيدة ؟

أجابت : ـــ لقد أخفاني أبي يا ســـيد وأخفى حصاننا وعربتنا أيضاً . والا لجرجرونا معهم .

ــ سيلتي ، على كل حال ، سوف آخذ حصانكم وعربتكم ، فأنتم طيبون وجعتكم طيبة أيضاً . جنودي ينوؤون بحملهم ، وهي الحرب ، ولا يرضيكم أن يتعبوا أكثر .

وابتسمت البنت من جديد وقالت :

ــ سنساعدكم ولا شك أيها السيد . لكن بشرط أن يذهب أبي معكم حتى يوصلكم إلى مكانكم ، ثم يعود بالحصان والعربة .

ساعدت أباها على ربط الحصان . وتخفف جنودي من حملهم ، ودعوا لهما بالخير .

سرنا . ونادت البنت أباها من وراثنا :

دادوش ، حمل لنا العربة في عودتك حطباً من الغابة .
 البولوني ذكي متزن وهادىء .

قال : – لا يسعني الا أن أساعدكم ، فأنتم بحاجة ، ولكن اعلموا أنني سأعود بحصاني وعربتي عند أول محطة .

بعد عشرين مستراً اصطدمنا بمؤخرة الجيش الألماني ، واضطررنا إلى اتخاذ مواقع دفاعية .

طلب البولوني أن نعطيه وثيقة بأنه ساعدنا في نقل عددنا القتالية على عربته وحصانه ، فلبيت طلبه . وطلب أيضاً ختم الوثيقة ففعلت . أبدى الرجل امتنانه رافعاً قبعته وذهب . وهز ساخنوف رأسه :

رجل عاقل . سيصبح بهذه الوثيقة سيد القرية بعد الحرب .
 انه يستحق أن يصير محافظ مدينة ، فلقد ساعدنا ، وفي بيته لوزة تزينه .

#### \* \* \*

ظهرت شورا بفروة نصفية وجوارب لبادية ، شامخة برأسها حسب عادتها دائماً وهي متلهفة مشتاقة وقالت :

ابنة البولوني ذات عينين ساحرتين ، أليس كذلك ؟
 أجبت : – وهي كذلك ، لكن عينيك دافئتان ، ثاقبتا النظر .
 فابتسمت قليلاً وقالت :

- أنت لم تنس عيني اذن ؟

أجبت مستغفراً: \_ كيف أنساهما . والآن كيف حالك ؟ أجابت وفي صوتها غصة : \_ أنا ممتازة ، وأنت ؟

- أفكر فيك دائماً .

فقالت ساخرة : ــ أَرَى ذلك في عينيك . ولكن ايس الذلب ذنبك ، فمركزنا الطبي بعيد جداً عنك ، أكثر خمسة كياومترات .

ذهبت . سرت شار د الفكر لا أنتبه إلى الطريق ، واذ بساخنوف يصيح يي:

ــ انتبه ، سوف تقع في الحفرة .

ما أكثر الحفر في الدنيا .

\* \* \*

احتلت كتيبتنا اليوم اثنتي عشرة قرية . فجاء آمر الكتيبة إلى سريتي وقال :

لا أريد تمانية أيام ، بل يكفيني نصف يوم . وانعطفت مسروراً حسب الأمر .

حقاً انها قرية كبيرة ، بيوتها متفرقة . رأيت بيتاً عالياً ، فشققت طريقي في الثلج إليه .

ــ هه ، يا سيد . . اخرجوا واستقبلوا الضيوف .

فخرج شيخ أبيض الشعر يرتدي صدرية وبيده خبز وملح .

\_ أوه ، أهلاً بكم سررت جداً برؤيتكم .

في بهوين واسعين من بيته أقمت مقــاسم خشبية وأسكنت جنودي فيهــا . اخترت لنفسي الكوخ المجاور الذي يسكنه عـــامل فقير استقبلني بحرارة أكبر . وصل التكميل ، وأوعزت إلى آمري المجموعات بتدريب الجنود الجدد . أما أنا فذهبت مع ساخنوف لأتجول في القرية التي وضعت تحت أمري .

رأيت في نوافذ البيوت بنات يبتسمن لنا . فقال ساخنوف بخبث :

- انظر إلى الشياطين ، أنهن يغوين آدم العجوز . ماذا أقول لغالبنا ؟

\* \* \*

تعطلت ساعتي . فأشار لي مضيفي العامل جوزيف إلى بيت يوجد فيه ساعاتي .

كان الساعاتي أصلع ، سمحاً جداً وعجوزاً . أعطيته ساعتي . لمحت امرأة جميلة تظهر عند عتبة الغرفــة الملاصقة لمشغله ، في ثيـــاب بيتية ، وعلى وجهها ملامح أنفة مميزة ، وفي عينيها الجذابتين قلق دفين . تحمس الساعاتي :

هني السيدة مارتا سيدي الضابط . انها من نجوم المسرح في وارصو . هربت من هتلر وهي هنا منذ ثلاث سنوات .

ابتسمت الفنانة برقة وقالت :

ــ يسرني أن يدخل السيد الضابط إلى غرفتي .

فتبعتها . كانت الغرفة تعبق برائحة نسوية حـــارة ضايقتني ، فأنا لم أعتد على مثل هذه النعومة . قلمت السيدة مارتا لي ، شــــاياً من دون سكر . شربته دالقاً نصفه .

سألتني السيدة مارتا:

- هل الخدمة العسكرية صعبة ؟
  - عادية بالنسبة لي .

فنظرت إلي بدلال وقالت :

ـ لكنك ما تزال غراً .

عندما عدت إلى مسكني أمرت ساخنوفي بأن يحمل حصتي مسن السكر لثلاثة أيام إلى السيدة مارتا . امتعض ، لكنه نفذ أمري . عندما عساد كانت على وجهه دهشة حمل .

- أنا لم أر مثلها في صور القديسين القدماء وحق المسيح . لقد أرسلت لك تلك السيدة هدية . انها زهرة اقتلعتها من مزهرية كانت في غرفتها وأرسلتها لك . كانت الزهرة زرقاء جميلة لاشذا فيها ، حبيسة الشتاء .

نحن الآن في السادس والعشرين من تشرين الثاني . بعد شهر واحد ويومين ، أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي بلا رائحة .

## بعد العرس

رجوت العامل جوزيف أن يجد لي عرقاً . فأعلمني أن وجود العرق صعب جداً . لكنه يستطيع أن يصنع لي عرقاً اذا زودته بطحين .

فأبعدت الفكرة منذهني ، اذ لا مبرر لهدر الطحين في سبيل العرق . فرضي ساخنوف عنى كثيراً ، إذ مل العرق هو أيضاً .

لكن جوزيف وجد لي زجاجة عرق وقال :

ــ اشرب نخب النصر يا رفيق .

ودعوت آمري المجموعات ، فشرب كل منا رشفة واحدة متمنين لبعضنا بعضاً النصر حتى فرغت الزجاجة .

استدعوني إلى قيادة الكتيبة . فشد ساخنوف زحافتي إلى حصان وقال :

ـ يبدو أنهم رفعوك إلى مرتبة أعلى وهم يستدعونك من أجلها .

#### \* \* \*

لكنهم استدعوني لأمر مختلف تمامساً . رأيت ضابطين مسن القيادة العامة للجيش قدما في مهمة هامة ، وكان جنر النا أيضاً في مركز القيادة .

انتهى الاجتماع عند منتصف الليل.

خرجنا لتفقد قطعات الحيش ، فدخلت إلى زحافتي . قال الجنرال لآمر كتيبتنا :

ــ الطقس بارد ، حبدا لو نشرب كأساً من العرق .

فبسط آمر الكتيبة ذراعيه وقال:

ــ من أين . والشرب من عرق مصنع في البيوت ممنوع بأمر . فناداني الحنرال :

ــ T ، أنت يا قفقاسي ، بماذا تكرم ضيوفك ؟

أجبت : \_ بالماء رفيق الجنرال . ماذا غير ذلك ؟

فدعا الجنرال الضيوف إلى زحافتي وقال:

لنذهب إلى قفقاسينا ، فقد يتدبر شيئاً يكرمنا به .

وانضم إلى الضيوف آمر الكتيبة ورئيس مكتب القيـــادة ويرين . أخذتهم إلى مسكني وأجلستهم حول الطاولة . كانوا بردانين متعبين .

وضعت نصف العرق على الطاولة . فبدأ الحرال ، وشرب بشهية ثم قال وهو يمسح شفتيه :

- مدهش . ليس الشرب ممتعاً محد ذاته . لكن هنا وفي هذه البلاد الغربية لابد للمرء من مئة غرام يشربها لينتعش . وشربنا تلك الليلة شاياً كثيراً .

\* \* \*

مكان جنودي دافيء وأنا أدربهم بحماسة .

في أحد الأيام جاء إلى معسكري في القرية ابن صاحب البيت الذي ننزل فيه . كان شاباً طويل القامة ، له عينان صفراوان . كلامه مهذب ومشيته متزنة . صافحني بحرارة وقال :

- نحن ننتظر مجيئكم منذ مدة طويلة . فأنتم منقذو بولونيا ، ونحن البولونيون مدينون لكم أنكم أنقذتمونا من الفاشيين .

لكنني لم أرتح إليه ، راودني احساس بانه منافق ، وشككت به . لم يعجبني هذا الشخص ، وأوعزت إلى رجالي بالحذر منه .

ودأب في كل لقاء لنا يقول :

ــ أنتم المنقذون .

وبت لا أرغب في أن يظهر هذا الرجل أمامي .

#### \* \* \*

جاءني القس كاهن القرية مع العمدة وقالا :

ــ ني قريتنا عرس وأنتم مدعوون . واذا لم تحضروا تجرحون شعورنا .

يجب اذن أن نحضر . فحلقت لحيتي ولمعت أحذيتي ، وذهبت مسع ساحنوف . حملت معي إلى العروسين حمسة كيلو غرامات من السكر هدية مع الشاي . سررت لرؤية السيدة مارتا في مكان العرس . فقبلت وجهي وقالت :

\_ أوه يا عزيزي ، كم سررت لأنك أتيت .

كان العروسان في ثياب العرس يقفان تحت شجرة غار مزدانة بالشموع .

وباعتباري ضيف شرف أجلسوني بــين الكاهن وبين صاحب بيتي وهـــو عمدة القريـــة وحاكمها . أما ساخنوف الذي أحضر معه رشيشه تحسباً للطوارىء ، فقد وقف ورائي وأوصاني بالاقلال من الشرب .

كان بين الشباب ابن صاحب البيت أيضاً — ذلك الشخص الذي أكرهه . انه العرس . الكل يرقصون ويغنون ويشربون قليلاً .

وأشارت السيدة مارتا إلى نجمة قبعتي ، وقالت على مسمع من الجميع : — هؤلاء الرجال هم الذين خلصوا البولونيين وبولونيا من الفاشيين وهمجيتهم . فلنقدم لهم الاحترام .

لم أتذوق جرعة واحدة من المشروب . آنستني السيدة مارتا ولم تترك لي سبيلاً إلى الملل . وأسبغت علي روحاً ســامية جميلة ، لا يفهمها شرقي مثلي . وقالت :

سوف أعود إلى وارسو قريباً . علينا أن نبني بولونيا من جديد .
 ياالله ، لو تعلم كم أنا سعيدة .

رقصت مع السيدة مازتا .

عند الفجر استأذنت من المعرسين وخرجت بـ

رافقني العمدة ، وكان تمــــلا يضحك ويتكلم دون توقف . ولما اقتربنا من بينه رجاني أن أدخل إليه وتوسل :

-- سيدي الضابط ، أرجوك اسمح لي بدقيقة واحدة تشرب فيها قدحاً من العرق وتذهب ولا أستبقيك أكثر من دقيقة .

راح يرجو ويتعلق بي بشكل أخجلني وجعل ساخنوف يطلب إلي مسايرته وعدم رفض طلب العمدة . شربت قدحاً مسن العرق وأكلت لحماً مدخناً ومضيت .

جئت مع ساخنوف إلى مسكني وقد طلع ضوء الصباح .

فجأة شعرت بمغص أليم في معدتي . أحسست بأمعـــائي تتقطع ودار رأسي . انحنيت ماسكاً بطني .

ــ ساخنوف ، لقد سمموني . ناد موشيغ فوراً . . . .

وضج جوزیف وزوجته وعامل هاتفی . بدأ وعیی یغیب مرة ویحضر أخرى .

رأيت وجه موشيع المذعور وسط الضباب الذي غشى عيبي .

موشیغ ، أسرع ، هات لي لبناً ، هیا إلى باللبن الراثب .

وتجمع جنود السرية في غرفتي وسمعت ساخنوف يصيح :

ـ سممه عمدة القرية ، اقبضوا عليه .

لمحت أمامي دلواً فيه شيء أبيض ، وموشيغ يهز كتفي ويأمرني :

- افتح فمك ، انه حليب محمض يشبه اللبن الراثب . اشرب ، اشرب ،

بدأت أشرب بنهم . وخطرت ببالي ذكريات بعيلة عما كانوا يفعلونه في جبالنا عند التسمم . كانوا يعالجونه بالحليب ، مثلما فعلت الآن . ورحت أشرب وأتقيأ . ثم حملوني إلى الزحافة . رأيت لهيب نار ، استفسرت فصاح موشيغ :

ــ لقد أحرق ساخنوف بيت العمدة وفقأ له عينيه .

لا أرى على الطريق البيضاء أمام عيني غير قوائم حصاني .

تعرفت في الكتيبة الصحية عــــلى جبرالنا وهو يروح ويجيء في الرواق . سمعت صوته يسأل :

ــ هل هو حي أم ميت ؟ . . .

ونزلت غشاوة على عيني ، ودب الغثيان في معدتي وغبت عن الوعى .

\* \* \*

بعد ثلاثة أيام فقط تمكنت من الوقوف على رجلي . رأيت شورا عندما فتحت عيني تضع كمادات على جبيني .

ــ لقــد أنقذك الحليب الحامض . سمموا اثني عشر ضابطاً في تلك الليلة مات منهم ثمانية . كيف تذهب إلى العرس وإلى زيارة من هب ودب ونحن محاطون بالاعداء ؟

كانت تتكلم وأنا أنظر إليها وإلى عينيها مولها ، فقد جعلتها الأزمة طفلة محبوبة ، محبوبة إلى أبعد الحدود . أمسكت بيدها المرتعشة فسألتني :

ـ من هي تلك الفنانة التي قابلتها ؟

لم أرد ، بل تابعت الشد على يدها التي زاد ارتجافها .

\* \* \*

شفيت وعدت إلى سريني .

لم يجد ساخنوف صاحب البيت ولا ابنــه فقد هربا بعد فعلتهما . والأفظع هو أنهم وجدوا السيدة مارتا مقتولة بخنجر .

\* \* \*

تلقيت الأمر بمغادرة القرية .

ودعني جوزيف وزوجته باكيين وقال لي جوزيف راجياً :

- أيها الرفيق الطيب ، لا تغضب عـــلى البولونيين ولا على بولونيا ، فالذي تسبب في تسميمكم عميل من أعداء بولونيا . تذكر أيها الرفيق بولونيا . بخير .

يحن الآن في الرابع من كانون الأول . بعد أربعة وعشرين يومـــــآ أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي مسمومة .

### وها هو جحر العدو

منذ عام واحد وأربعين ونحن نقول همساً بأننا سنخنق هتلر في جحره ، وان كنا آنئذ لا نستطيع الحهر بقولنا ، لكننا كنا واثقين مما نقول .

وها قد جاء اليوم الذي كنا تمهد له .

نحن نتوجه الآن إلى الشمال الغربي ، إلى مدينة غونيغسبورغ في بروسيا الشهقة .

البرد يدفعنا إلى التقدم ، والقرى مهدمة من حوانا .

تصدى لنا الالمان من فوق التلال ، فضربونا ومزقونا وشتتونا ومنينا بخسائر كبيرة . فشغلت مدافعي وحطمت مواقع العدو كما وصات مدافع الميدان لدعمنا . أوصيت ساخنوف أن يجهز لي مرصداً متيناً .

. فقال متكاسلاً :

\_ لماذا ؟ سوف نتقدم بعد قليل .

قلت : \_ لا أعتقد بأننا سنتقدم بهذه السهولة ، فالجهة الثانية من التلال أرض المانية ، ولسوف تجري في هذا المكان معارك استماتة متواصلة .

ورفع ساخنوف عن أذنيه حاميات الآذان ورماها في الهواء وقال :

. ـ ـ تعني ؟ تعني أنها المانيا . .

هكذا فرح بحارة كولومبوس عندما وصلوا إلى أمريكا . وأطلق ساخنوف مشطأ من الرصاص من رشيشه بانجاه مواقع الالمان .

فضحکت و قلت:

- هل تظن أن رصاصك قد وصل إليهم . غط رأسك يا ساخنوف قبل أن تبرد فما زال الوطن بحاجة إلى رأسك .

### \* \* \*

يا آلهي ، ما هذا السرور الذي وضعته في الثلج وفي قلوبنا . ها نحن أمام أعتاب العدو . هل أصدق بأثنا في المانيا وسندخل جحر عدونا ؟

نعم ، نعم . هذا هو وكر العدو ، ونحن عند أعتاب هذا الوكر .

لسنا أول الداخلين ، ومسا هو باليوم الأول الذي تدخل فيه قواتنا إلى بروسيا الشرقية . ففي الثامن عشر من تشرين الأول سبقتنا إلى هذا الشرف جيوشنا التي عبرت الأرض الرمادية ، ومهدت لنا الطريق إلى بيوت شعب اختص بالنزعة الشريرة والروح الرمادية .

هذا وكر بومة الفاشية يا ناس .

أمامي نهر غير كبير ، ثم مرتفعات عـــلى ضفة النهر يليها سهل المانيا . رأيت شجرة مقسومة إلى نصفين ممددة عـــلى الثلج ، وراءها حاجز ترابي يتستر بشجيرات كرز قزمة ، يبرز منها حد سقف هرمي فوقه مدخنة أسند عليها عمود تعلقت به أسلاك هاتفية وبرقية .

هذه يا ناس ، حاضنة فراخ الفاشية .

تربة عادية ، بقعة رمادية سوداء مستنقعات قليلة وغابات قليلة ، ثلج كثير ، ثلج . تربة عادية . أنا لا أحقد على الأرض لأنها المانية . ان حقد جسمي الضئيل ( نعم جسمي ) هو على التربة التي أنبتت حديثاً هذه البذرة الضارة الفاشية .

هذه حضانة الفاشية يا ناس.

هل يسمع الناس صوتي ؟ ربما . واذا كانوا لا يسمعون، فأنا على الأقل أسمع صوتي . أسمع صوتي .

أشعل جنودي النار وجلسوا حولها آمنين يجففون ملابسهم ...

الآن يحفرون الحنادق بأيد خبيرة .

تحت أقدامنا أرض بولونية ، وأمامنا المانية . كنا قد دخلنا بولونيا من الجنوب الغربي من ليتفا . أمامنا الآن وعلى بعد مائة كيلومتر مدينة يوهانسبورغ الألمانية ، ثم بحيرات مازوريا . علينا الهجوم في هذا الاتجاه .

فرقع رشاش الماني خلف شجرة مشقوقة واذ بالرصاصات تطير من فوق رؤوسنا وتسقط في مكان بعيد غاطسة في الثلج . جنودي مستمرون في جلوسهم حول النسار بأمان يصنعون الشاي من ماء الثلج . الطقس بارد ، والماء المغلى يدفئنا .

\* \* \*

هذه حرب ذات طبيعة مختلفة تماماً أقف في مواقعي أصدر الأمر إلى جنودي:

ـ على جحر هتلر عشر ، عشر قذائف ، نار . . .

فيرعد الهواء ويتحمس ساخنوف ويسأل:

ــ هل توجد منطقة سكنية في الطرف الآخر من التل ؟

أجبت : \_ توجد طبعاً ، وماذا ستفعل ؟

ــ سأحرقها وأحيلها رماداً تماماً مثلما فعلوا بقريتنا .

صدقته ، فلقد هدموا بيته وعطلوا عينه التي تدنت قوة ابصارها إلى حد كبير . ولا أكون على حق أو عادلاً اذا منعته . عندما ذهب في آب إلى قريته مسقط رأسه لم يجد فيها غير الخراب فكيف أمنعه ، ولماذا أمنعه من تدمير قرى هتلر . وأصدر الأمر من جديد :

ــ على جمحو هتلر عشر ، عشر قذائف نار . . .

و ترعد السماء المتجمدة.

أنا لا أوفر القذائف ، لأن المرارة المتأصلة في قلبي وعضة العذاب تمزقني فأنسى نفسي وأصدر الأمر من جديد :

ـ نار . . .

تطير نيران مدافعي منسابة فرحة وتسقط فوق مواقع العدو لتبكي وتنتحب . آه ، يا كلب يا ابن الكلب ، ألم تفكر بيوم يأتي ويبرك فيه الجمل الأسود على باب غارك . جثت بدباباتك تريد أن تذبحتا وتبيدنا ، فكيف حالك اليوم يا هر المانيا ؟ هيا اصمد وانتظر تقطيع أوصالك .

\* \* \*

لم يتوقف قتالنا طيلة أيام ثلاثة ، هجمنا فيها على التل ثلاث مرات ، في كل مرة يصدنا الالمان .

بدأنا الهجوم الرابع .

وخرست التلال الالمانية .

وفي الصباح اعتلينا قمة التلال التي استولينا عليها . فداس ساخنوف على أرض العدو وبصق .

ــ الموت لك يا وكر قاتل البشر ، مت ، مت . . .

وراح يبكى .

\* \* \*

دخانا أول قرية غير بعيدة عن النهر بحذر . فلففنا حولها أولاً ، ثم تغلغلنا بين بيوتها . وكان اليوم شتوياً مشمساً . لا يوجد بيت واحد متضرر في القرية . كما لم أر قرية سالمة من ضفاف الفولخوف حتى هنا . وعدم تضرر هذه القرية عجيب لدرجة أن نوافذها لم تتكسر .

واح جنودي ينظرون بحقد إلى هذه البيوت .

لا يوجد بشر في القرية . هناك بقرات بلقاء تسير شاردة في الطرقات ، وكلب ينبح عند مدخل بيت ، وبعدما نبح طويلاً ومل تسلل إلى البيت داخلاً . وعلى الثلج ديكان يتقاتلان لولهما أحمر . ومن اصطبل كوخ قريب سمعت همهمة حصان .

لا يوجد أحد .

تقصيت في الدرب وعلى الثلج آثار عجلات عربات ، واتضح لي أنهم قد تركوا القرية قبل وصولنا بقليل .

دخلت إلى أول بيت . كل شيء في مكانه الطبيعي ، حتى الساعة على الحائط كانت تشير إلى الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت أوروبا .

ـ هذا هو وكر الفاشية يا ناس.

وجدنا على جدار غرفة صورة معلقة لأدولف هتلر .

من ستائر هذا البيت الرمادية تفوح روائح رمادية أيضاً . والمدفأة الجدارية ما تزال دافئة . في ركن مــن البيت صورة للعذراء تحتضن يسوع الطفل . بجانبهـــا شمعتان مشتعلتان . تنظر إلي مريم العذراء نظرة طهر فأخاطبها :

ــ هه ، كيف حالك أيتها الأم المقدسة .

أنها صامتة لا ترد.

\_ ألا تذكريني ؟ لقد رسمتك يوماً وعلقت رسمك في هيكل كنبسة داتيف في العام ٨٤٥ ، أي قبل ألف ومئة عام .

- ماذا حل برسمي ؟
- أنت التي ضيعته أيتها الأم المقدسة .

لم تجب مريم العذراء وبقي الطفل يبتسم . ما أطهر بسمات الأطفال .

## \* \* \*

أحضر لي جنودي علب فواكه محفوظة من أنواع مختلفة . العلب مغلفة بعناية بغلاف بلاستيكي تشد طرفه فتنفتح العلبة .

كما وضع ساخنوف أكياساً ثقيلة في زحافتي . فسألته :

- ــ ما هذا يا عجوز ؟
- - فأمرته: أتركها في مكانها.
- لاذا ؟ سأل متعجباً اذ كنا نلف مكعب السكر ألف لفة ونخفيه .
  - \_ لأننا سنلاقي في طريقنا كثيراً من مثل هذه النعم بعد الآن .

## \* \* \*

ذبح جنودي بقرة .

عندي مساعدان مــن منطقة بولدافاى أوقعا خنزيراً في الثلج وسلقاه ببخار الماء المغلي وكشطا شعره لطهوه .

ورحت بدوري أشوي كلاوي البقرة مع حبات القلب على النار . سنون مضت لم أشو خلالها لحماً بيدي .

هذه المانيا . شيء عجيب . يغشاني سلام بارد ولا مبالاة فارغة . لماذا ؟

ماذا جرى ؟ ها نحن في وكر العدو نخنق أنفاسه ، فماذا بعد ؟ أمرت جنودي بأن يؤدوا التحية بصوت واحد ، ووزعت أوراقاً على الجميع وقلت :

-- اكتبوا رسائل إلى بيوتكم . أخبروا أهلكم وكل الدنيا بأننا ندوس بأقدامنا على ظهر المانيا ، وأننا نهرس الفاشية تحت نعالنا . هيا اكتبوا .

نحن الآن في العشرين من كانون الأول . بعد ثمانية أيام أبلغ الواحد والعشرين من العمر . كتابتي هجومية .

## « ابكوا لهمي »

أحس بمرارة ، ويجتم عـــلى روحي شيء ثقيـــل لا أفهم كنهه يعتصر قلبي . ثلاث سنوات ونصف السنة وأنا أنتظر هذا اليوم الذي تطأ فيه قدمي تراب العدو . وها قد تم لي ما تمنيت . اذن ، ما هو سبب انقباض قلبي هذا .

الثلج منبوش مثله كمثل الأرض .

وساخنوف واقف بجانب العربة المحطمة، جامد لا يتحرك . عم يبحث هذا؟ الرجل ؟

يا للفظاعة والرهبة . انه ينظر إلى شخص محروق راكع وسط الثلج بجانب العربة وقد أصبح هيكلاً عظيماً متفحماً . كانت أحذية الشخص التي لم تحترق وحدها صغيرة تشبه أحذية النساء .

رباه ، أخشى أن تكون أحذية شورا .

وارتخت ساقاي وارتميت بجانب الجسم المحروق .

ارحمني يا رب . . .

وأخرج ساخنوف مــن بين الثلج سترة شورا تحمل ميدالية رجولة . فصحت مشدوها :

ــ ماذا فعلتم أيها الكفار ؟

وزمجر ساخنوف :

\_ ألم أقل لك أن الفاشيين مسن أكلة الجيف . هل يحرق انسان فتاة حية ز؟

أصبحت كالميت لا أشعر بشيء . لقد أنهدت السماء مرعدة فوق رأسي . وصار الثلج ناراً تحرقني .

ـ شورا . . . .

ولم يتلق صوتي رداً على ندائه ، ولا يهز غير أعماق قبة السماء .

ــ شورا. . .

\* \* \*

1 .

كانت بالقرب منا مدخنة من الآجر كالمسلة تشق صدر السماء . حفرت مع ساخنوف تحتها حفرة . غشت قلبي أحاسيس أبدية خالدة ، وشعرت بأنبي أشيخ .

لففنا عظام شورا التي مــا زالت دافئة بدثار أبيض ، وقبات عظامهــا وقلت :

ــ تغمد ما برحمتك وغفرانك يا رب .

وكتب ساخنوف على الجدار الآجري « اشهدوا يا ناس ، لقد أحرق الفاشيون أخت الرحمة الممرضة شورا وهي حية . اشهدوا » .

ورحت أضرب على رأسي . ماذا فعلت . . . لقد دفنت شورا بيدي . حتام أحتمل مثل هذه الدفنات التي لـّم تنته ؟

لا ، أنا لست حياً يا ناس ، أنا غير موجود ، غير موجود . . .

ماذا بقي لي ؟

ـ لا شيء ، لم يبق شيء .

\* \* \*

تمدد ثمانية جنود في صف واحد فوق الحدود الالمانية مباشرة . أوعزت إلى ساخنوف بايقاظهم ، لأنهم يتجمدون في حال استمرارهم في النوم . لكن ساخنوف غمغم :

\_ انهم مقتولون .

وطار عقلي من جديد . لقد مارس رجالي الهجوم صفاً واحداً فحصدوهم بالرصاص من مخزن القش القريب . لما هدمت المخزن بقذائف من مدافع الهاون ، ظهر خمسة من الالمان قتلي قرب مدفع رشاش ثقيل . كانوا هم الذين حصدوا جماعتي . فوقفت فوق رؤوسهم وقلت :

ماذا جنيتم أيها الهررة الفاشيون . ها أنتم مقتولون ، ترابكم وجثثكم تحت أقدامي ، أم حسبتم أنكم ستستلون روحي ؟ لقد سبقكم نبوخذ نصر ولم يتوصل إلى نزع رقبتي ، وسبقكم أيضاً طلعت باشــا فباء بالحسران ، فمن أنتم عليكم اللعنة .

ولم أعد أشعر بالبرد لأنني مطمئن إلى أنني اذا بردت أشعل مخزن القش وأتدفأ على ناره . ولن أمنع ساخنوف من حرق تلك البيوت الظاهرة من بعيد مع هـذه الجثث اذ شـاء . فبأي حق أمنعه ؟ وهل أنسى أملي الأزرق شورا التي أحرقوها حية ؟ وهل أنسى الروح النقية « المؤمنة » ايفان فيليبوف الذي قتلوه ظلماً وعدواناً ، أو هل أنسى الفتى الشجاع سيروج زاريليان . كيف أنسى كل هؤلاء وغيرهم . أنا ان نسيتهم لا أكون انساناً . وأنا أريد أن أكون وأبقى انساناً إلى الأبد .

الهررة الالمان مقتولون .

أمشي وأدوس على الثلج الالماني ، فتعن على بالي أغنية أجدادي « أشر الشمس . . . » وينتشر أمامي نور دموي مثل غلالة حمراء حارة .

أحرق ساخنوف مخزن القش ، فهو النور الذي يهديه فوق الثلج . وجا يلهث سائلاً :

\_ ماذا تقول ؟ .

فلا أرد ، لأن عظام شورا تحرق شفتي . بل رحت أكتب هذه السعلى صفحات كتاب « الحان وجراح » ، وتبينت فاذا هي صفحة قد « ابكوا لهمي » .

نحن الآن في الرابع والعشرين من كانون الأول . بعد أربعة أيام الواحد والعشرين من العمر . كتابتي ، ابكوا لهمي .

## النار بلون الدم

وقف آمر الكتيبة على الزحافة يقول :

\_ هيا يا أولاد ، كيف حالكم ؟

فأسرعت إليه لأشرح الوضع ، لكنه رفع يده قائلاً :

ـــ لا داعي لذلك . أمامنا مدينة مومبيني الالمانية ، تليها اينستربو ثم بريس ايلاون . . . وهكذا .

لكنني أريد أن أقول له شيئاً آخر . وأريد أن أبكي :

ــ شورانا . . .

ومد آمر الكتيبة يده نحو الضباب وقال :

ـ أمامنا المانيا . . .

بدأ الالمان ينسحبون نحو بحيرة مازوريا ، ويتحصنون هناك .

انتشرت كتيبتنا وأمرت بالاستيلاء على قرية في طريقنا تقع على اليمين قليلاً .

مضى النهار القصير ، وفتحت نيران مدافع الهاون على القرية . فردت الرشاشات على نيراني . أطلقت بدوري الرشاشات الآلية مع ثلاث رشيشات يدوية . ركض ساخنوف أمامي ورمى قنبلة يدوية إلى ما وراء السور .

فهرب المدافعون عن القرية .

كانت قرية المانية ببيوت متباعدة ، ذات أسطحة مرتفعة هرمية . أبوابها الكبيرة مغلقة .

دخلت مع ساخنوف وجنود الاتصالات إلى أول بيت . لم نجد فيه أي رائحه للحياة . . فتحت باب أول غرفة وبيدي مسدسي ، وسلط ساخنوف نور مصباحه اليدوي إلى الداخل .

تأكدنا من خلو البيت . لكن المدفأة الفحمية مازالت حارة ، كذلك الحليب في الوعاء الموضوع على الطاولة . أما المصباح النفطي المتدلي من السقف فكان ينثر نوراً أصفر صبغ وجه ساخنوف وصوته باللون الأصفر . وارتفع صوته الأصفر يقول :

ــ ماذا تقول ؟

انه يطلب الاذن بحرق البيت . سمحت له بذلك . لكنه أعاد علبة الكبريت إلى جيبه ولم يحرق البيت ، بل اكتفى بتحطيم كل ما وجدد فيه من الأواني الزجاجية .

وأطلقت برشيشه الآلي على مرآة كبيرة مرتفعة إلى السقف وقال مزمجراً: ــ فلتظلمي بعد اليوم . . .

\* \* \*

أحضر كل واحد من جنود الاتصالات ملء حضن من المعلبات . ورأى ساخنوف صورة هتلر ، فانتزعها من مكانها وداسها برجليه قائلاً :

هذا هو مكانك يا ابن العساهرة ، أين قريتي وعيني ؟ - كذلك مزق صورة العذراء التي كانت بجانب صورة هتلر وأضاف - وأنت ، لماذا لم تكسرى يد هذا المأفون؟

\* \* \*

عينت مراكز حراسة عند مداخل القرية ، وأشعلت خمسين شمعة وبدأنا نحتفل .

أنا أخاف الظلام ، لأن قبر شورا مظلم . لذا أمرت بزيادة عدد الشموع . \_ زيدوا عدد الشموع وأشعلوها .

وأثقلت الطاولة بقناني الجعة والعرق والشمبانيا . الشمبانيا فرنسية والعرق هولاندي . حضر لوسيغين وموشيغ شواء من لحم العجل . رفعت كأسي وقلت :

\_ لنحتفل بدلاً عن المقتولين .

وعزف الجندي الليتواني الذي يتكلم الالمانية الكسنيدس على البيانو.

وبدأ جنودي يخرجون بالدور من الغرفة ليطلقوا النار من كل أنواع الأسلحة تكريماً لهذا الاحتفال في الهواء .

وأراد الكسنيدس أن يؤكد لي معرفتــه باللغة الالمانيــة ، لكن لم في القرية غير المقتولين من الهتلريين . ورفعت كأسآ ثانية وقلت :

– علی روح شور ا . . .

فعزف الكسنيدس لحناً جناؤرياً .

نحن الآن في الثامن والعشرين من كانون الأول . أنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي تفتقر إلى الحياة .

## لم نعد نشعر بالبرد

اشتدت قرارة القر . لكننا لا نشعر بالبرد .

حان الليل ، ولم أتمكن من التغلب على النوم . فأدخلني ساخنوف إلى غرفة مبنية بالآجر لأنام فيها قليلاً . وذهب للبحث عن كحول مركز لاشعال النور ، وليذبح بقرة . غلبني النعاس وارتميت على الأرض وأسندت رأسي على الأخشاب وغططت في نوم عميق .

ولم أشعر الا وساخنوف يوقظني . قال :

قم فأنت تنام على الحثت :

وعلى ضوء شموع أشعلها لاحظت نحت النسور الأصفر أنني كنت مسنداً رأسي على الجثث . جثث المانية متجمدة متخشبة مكلسة فسوق بعضها . تتلل من الأقلام صفحات خشبية صغيرة كتب عليها اسم صاحبها بالقلم الرصاص . فتعلقت بياقة ساخنوف وزعقت في وجهه :

- كيف تجعلني أنام في هذا المكان أيها العجوز المهترىء.
   ففتح المسكين يديه وقال:
- كان الظلام دامساً ، فلم أر . ألا ترى الظلام في كل مكان ؟
   ذهب ساخنوف وسخن ماء في الحارج . فاغتسلت فوق الجلبد أملاً في
   التخلص من رائعة الموت التي علقت بي .

عند الفجر بدأنا قتالاً نسيت معه الحثث.

انتهت المعركة بعدما أسرنا أربعسة وستين هتلرياً كانوا منهوكي القوى لكن الشر في عيونهم والبرد يكاد بقتلهم . فاقتربت منهم وقلت :

ــ ايه ، هذه هي نهايتكم .

فقال أحدهم:

ـــ أو ، نعم ، نهايتنا .

وانفجر ساخنوف :

ـــ أيها الخنزير ، تهربون ولا تملكون الوقت لدفن موتاكم ، ها قد تشتت شملكم في كل مكان .

ــ أو ، نعم .

وقع واحد من الأسرى ، فاذا به جريح . فرفعه ساخنوف وربط جرحه وأشربه شراباً وقال :

ـ عش يا رجل ، لماذا تريد أن تموت ؟

ـــ أو ، نعم .

وضعه ساخنوف على عربتنا الصحية وأرسله إلى الحلف .

أخذت معي الكسنيدس ورحنا نتجول في القرية المحتلة . اقتربت من مصلى كنسة البرو تستانت .

دخلت القاعة ذات القبة العالية ، فوجدتها مليئة بالنساء والأطفال ، وكان معهم شيخان كبيران . عددهم ألف نسمة تقريباً ، يجلسون على الأرضية الرمادية . فلما رأوني أشاحوا بوجوههم نحو الحيطان .

سلمت عليهم بلسان الكسيندس ، فلم يردوا .

كان يحلس بين الكبار قرب الباب صبي في الرابعة من عمره تقريباً ، والحن . ولكن . ولكن .

صست .

- ماذا تفعلون هنا ؟ اذهبوا إلى بيوتكم .

صمت .

سمعت تنهداً عميقاً ، وأدار شيخ رأسه نحوي وقال :

-- لا تعذبونا ، احرقونا كي نذهب إلى يسوعنا عيسي شهداء مؤمنين .

قلت: — أو ، يبدو أنك ذكي جداً أيها الهر العجوز . الحرق والجنق والسنق وقتل النساء والأطفال هو من نعلكم أنتم ، فلا تلفقوا علينا « نظامكم الجديد » . هيا قوموا واذهبوا إلى بيوتكم ، أو أصادر كل ما تملكون والحدها كغنيمة حرب . هيا قوموا .

مد الصبي الأشقر أصابعه الناعمة إلى حزامي اللامع ، فرفعته ليتمكن من لس النجمة اللامعة . اكن أمه حشرجت :

– أو ، الكافر يحمل ابني إلى . . .

فأنزات الوالد على الأرض وقلت:

الله السيدة . نحن المسيح قبلكم بخمسمائة سنة أيتها السيدة . نحن لا نريد أن نتعلم منكم أيها المؤمنون قتل الأطفال . ومع أن لي ثأراً شخصياً عندكم اذ أحرقتم شوراي حية ، ومعي الحق في حرقكم جميعاً حسب شرعة الدين الذي يقسول « العين بالعين ، والسن بالسن » لكنني لن أطبق ذلك لأنني انسان وأكثر ايماناً منكم . والآن آمركم أمراً بالتفرق حالاً .

وكررت أمري .

وتفرقوا أخيراً إلى بيوتهم ، وبقي المصلى خاوباً .

\* \* \*

اليسوم الأول من كانون الثاني من عام خمسة وأربعين ، يوم العام الجديد نحن على التراب الألمساني ، في ألمانيا . لا نلاقي في طريق تقدمنا غير القرى الحالية . وبين مسافة وأخرى نصطدم بفلول ألمانيين يحاولون مقاومتنا بشدة . لكنهم لا يصمدون كثيراً ، فيهربون أو يقتلون . وكثيراً ما لا نعير مثل هذه الفلول اهتماماً بل نتابع طريقنا ، ونتركهم كما تهمل الكلاب النابحة على الطريق . وقد نفاجاً بساخنوف ينشد لحناً ايقاعياً عسكرياً ، يتأثر به الآخرون ويساير ونه في الغناء .

وزعوا علينا عند الظهر عرقاً وخبزاً أبيض وزبدة كثيرة .

ــ عام سعید .

يبدأ العام الجديد عادة عند منتصف الليل ، لكن المعارك الحامية لا تشتد الا في الليل . أما الآن فنحن في النهار تحت وطأة نعاس الشتاء . جلسنا في واد ضيق واستل كل واحد من حقيبته كأساً أو قدحاً من الألمنيوم أو طاساً من النحاس المطلي ومده لساخنوف ليأخذ حصته من العرق . راح ساخنوف يوزع العرق بكيل من الألمينوم مخطط بمقاييس تتضمن مئة وخمسين غراماً ، بمعدل مئة غرام لكل واحد . وشكلنا حوله دائرة ، ولأول مرة منذ بداية الحرب يبارك رجال سريتي لبعضهم بعضاً بالعام الجديد وتبادلوا القبلات الحارة والتمنيات السعيدة مسرورين .

تحركنا بعد ذلك على عجل وسرنا مسرعين من جديد للامساك بذيل العدو الهارب.

اتجهنا نحو بحيرة مازوريا . لواؤنا المدفعي الثاني الآن في تشكيلات جبهة بيلو روسيا الثالثة . فرحنا بآمرنا الجديد الجنرال ايفان جيرنياخوفسكي .

نسير الآن فـــوق الثلج النظيف على أرض بروسيا الشرقية التي دخاتهـــا قواتنا قبل أسبوعين من الآن .

## \* \* \*

قابلنا كشافينا ، وكانوا نعسانين متعبين . فسألتهم :

\_ هل معكم دخان يا شباب ؟

أعطيتهم دخاناً ، راحوا يدخنونه بنهم وتلهف . وقال لي رئيسهم وكان برتبة رقيب ، إن أمامنا وعلى بعد كيلو مترين قرية أقام فيها الالمان بتحصينات متينة .

سألته: ــ هل أقاموها بهدف البقاء طويلاً؟

– على كل حال ، سوف يصعب القضاء على مقاومتهم .

وذهب الكشافون لمقابلة آمر الكتيية .

طائراتنا تحوم فوق المواقع الألمانية . ظهرت طائرة « ميسير » للعدو ، ضربتها طائراتنا ، فسقطت تنفث وراءها الدخان واللهب .

اقتر بنا من العدو بحذر . ما أن وصلت إلينا طلقات مدافعهم الرشاشة ، حتى اختفينا في الحنادق .

#### \* \* \*

جبهة حامية . لقد أنشأ الالمان تحصينات ومراكز دفاعية على مساحة طويلة بغية قطع الطريق علينا إلى بحيرة مازوريا . وتببنت صحة قول رقيب الكشافة من كثافة نيران العدو وأسلوبها ، وأدركت أننا نواجه قوات كبيرة تمركزت هنا .

أمرت رجال مدافع الهاون ، أن يعمدوا ، قبل البدء بالمعركة ، إلى حفر حفر آمنة للمواقع و الربط فيما بينها بخنادق عميقة تحت الجليد . . . وقلت لضباط الصف والرقباء :

- يجب الحفاظ قدر الامكان على حياة كل فرد . بقدر ما تقل الحسائر في الأرواح ، تكبر قيمة الانتصار .

تحصنا عند منتصف الليل تحصيناً كاملاً . عندما جاء رئيس مكتب القيادة إلى مواقعنا تعجب وقال :

ماذا ، أنتم هنا منذ أيام خمسة فقط .

ثم قال لي على انفراد :

ـــ ليكن في علمك أن كتيبتنا لن تخـــوض الا معارك دفاعية لمدة أسبوع واحد فقط ، بانتظار وصول نجدات اضافية .

\* \* \*

لاح الفجر واشتد البرد .

اشتدت إحدة القتال أيضاً. انقلعت من مواقع العدو ثلاث دبابات ونشرت حولها ستارة من غبار ثلجي تستر وراءها جنسود مشاة هاجموا مواقعنا. ساد صمت غريب فترة. دبابات العدو ظاهرة للعيان ، لكن رجالي راحوا ينظرون إليها نظرة تختلف تماماً عما كانت في جبهة فولخوف قبل سنوات.

قال ساخنوف: ــ احدى الدبابات من طراز ، تيغر » ·

وتقترب الدبابات في سير مسعور . تحسبها لا تلامس الأرض ، بل تسير فوق غيوم من الغبار الثلجي .

تضرب أهدافاً مستقيمة . لم نسمعها وقت أطلقت نيرانها ، لكننا رأيناها ، وبدأت بدوري أطلق قذائف مدافع الهاون . كانت القذائف تنزل فوق الدبابات ، وهي وان لم تفعل شيئاً فيها الا أنها كانت تشيع الموت بين المشاة الذين يرافقونها من ورائها ويمينها ويسارها .

كنت هادئاً إلى حد عجيب .

### \* \* \*

لم تصل الدبابات إلينا ، اذ تحطمت اثنتان قيل أن تصلا إلى مواقع مضادات المدرعات ، أما الثالثة فدارت وهربت بنفس السرعة التي جاءت بها .

بعد ما حط الغبار الثلجي على الأرض، لاحظنا وجود الكثير من الحثث فوق الثلج .

لكن قيل أن نتمكن من لف سجائر ، رأينا فوق رؤوسنا ثلاث قاذفات قنابل المانية . لم يدهشنا أمرها ، كما لم تقلقنا . فخنادقنا أمينة حصينة .

انقضت قاذفات القنابل علينا . لكن قبل أن تتخفف من حملها ، ظهرت طائر اتنا المقاتلة فوقها .

استمتعنا بالتفرج على حرب جوية . لقد اعتلت طائراتنا المقاتلة السريعة ظهر القاذفات الثقيلة ، وأشبعتها ضرباً بالرشاشات الثقيلة والمدافع الجوية . وتصدت لمقاتلاتنا ثلاث معادية ، فانفصلت من مقاتلاتنا ثلاث ذهبت لمواجهة المقاتلات المعادية ، بينما تابعت الأخريات ضرب القاذفات .

 استمرت معاركنا هذه ثلاثة أيام . ثلاثة أيام يهاجموننــــا وثلاثة أيام نصدهم . في اليوم الرابع انهد حيلهم ، وفي اليوم الخامس بدأنا نحن بالهجوم .

استسلم لنا في قسمنا ثمانية من الالمان كانوا مذهولين غير حليقين يرتجفون من البرد . طليوا طعاماً ، فأطعمناهم . سألتهم عن طريق ضابط الصف الكسنيدس ، لماذا لا يستسلمون كنجيش بكامله ، وبماذا يضعون آمالهم ؟

فقال واحد منهم وكان برتية ضابط صف :

لقد استسلمنا نحن الثمانية ، لأننا لم نجد بداً من ذلك . لكننا نأمل بأن جيشنا لن يستسلم لكم . أسبوع واحـــد ويكون عندنا ســـلاح رهيب يبدل طبيعة الحرب في يوم واحد ، وفي يوم واحد أيضاً يبيد أكثركم .

لم يترك كلامه أي انطباع في نفوس جنودي ، بل دفعنا إلى الضحك .

قلت الالمان : — أتعجب ، وأنتم أبناء شعب متحضر ذكي ، كيف تصدقون مثل هذه الخزعبلات . لا يوجد السلاح الذي تتحدثون عنه الا في عقل الفوهرر قائدكم ، صدقوني .

لم يصدقوا ، فأرسلناهم إلى الخلف ، حيث يجمع الأسرى ويساقون إلى الشرق .

ذهبوا ، ولا أدعي أنهم غير ممتنين . فلقد تخلصوا من الموت ، وما هذا بقليل .

نحن الآن في السابع من كانون الثاني . عشرة أيام وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي للعام الجديد .

## البحيرات متجمدة

تتزايد برودة الفصل مع الأيام . شتاء ، وأوروبا ، ونحن نتجه إلى الشمال . كنا ونحن نستولي علىالأرض قطعة قطعة، نقتر ب من بحيرات مازوريا . نصادف في طريقنا قرى ومزارع خالية على الدوام . وكنت قد منعت جنودي بحزم من التعرض لها ولو بكسر زجاج نافذة . كل شيء هنا على حالته الطيبعية . لم تتهدم غير اليبوت الالمانية التي أبدت مقاومة لتقدمنا واضطررنا إلى قصفها بنير اننا الكثيفة . مثل هـذه الزمر تتحصن في المناطق الآهلة بالسكان الدافئة ، وأحياناً ، وعندما يضطر الهتلريون إلى الانسحاب يحرقون اليبوت ، فنضطر بدورنا إلى اطفاء ما أشعلوه من نار لكي لا ينتشر الحريق .

نرى القطط والكلاب والديوك والدجاج من اليبوت المحترقة هاربة . ونسمع من وراء الأبواب الموصدة ضخب العجول وعربدة الخيول وصهيلها . فنسعى قدر استطاعتنا إلى انقاذ ما يمكن انقاذه منها باخراجها بسرعة من داخل الأبنية المحترقة .

لكننا لم نصادف سكاناً مدنيين أبداً .

\* \* \*

غابات كئيفة .

المكان هنا أكثر أمناً نسبياً لا توجـــد دروب في الغابة . فيما عدا الشقوق المحفورة في الأرض لنقل جذور الأشجار المقطوعة .

انها غابات أو كوستوفية . وهي تحتل على الحارطة مساحة كبيرة . خريطتي المحلية ألمانية على ورق مقاوم .

لم نصادف مقاومة هنا تقريباً . نأخذ نفساً قليــــلاً حسب تعبير ساخنوف . أشار آمر كتيبتنا على الخريطة إلى طريق بين القرى وقال :

ــ قُدُ سريتك بهذا الاتجاه ، وعلى هذا الطريق . ستصادف بعد خمسة كيلومترات قرية ليست كبيرة استول عليها ، وانتظر فيها قدومي أو أمري .

 قطعت خمسة كيلو مترات دون أية عثرة ، ودون أن نلقى حياً يتنفس . أميتة هي هذه الدبار ؟ في الغابة هدوء مريح وشتاء ممتع ، حتى لأتشوق إلى اصدار الأمر إلى جنودي بالنوم على هذا الثلج الناعم تحت الأشجار الوارفة .

خرجنا إلى حدود الغابة ، فوجدنا وادياً ضيقاً غير عميق لا يعدو أن يكون منحدراً صغيراً . يبدو عسلى الخريطــة المحلية وكذلك الطريق إلى القرية . ولكن لا توجد قريــة . فبعد منبسط صغير من الأرض ، وعند سفحه غابة ذات أشجار عظيمة معظمها دائم الخضرة معمرة .

خفت لأول وهلسة . فقسد أكون ضللت الطريق . لكن لا . فعسلى الحريطة مواقع موجودة وحصون مبينة . أنسا أجيء على الحط الصحيح تماماً حسب ما رسم لي آمر الكتيبة باول أندونوفيتش سافونوف . لكن أين هي القرية ؟

أرسلت ثلاثة من رجالي إلى الغابة لتفتيشها وأوصيتهم :

اذهبوا بحذر ، واجعلوا أسلحتكم جاهزة احتياطاً لكل طارىء .
 ذهبوا وعادوا بعد عشرين دقيقة . فشرح لي من عينته آمراً عليهم ما رأى :
 توجد في الغابة مدينة كبيرة صناعية .

لم أصدق وعمدت إلى الاستعانــة بمنظاري . بعد تمعن شديـــد تمكنت من رؤية مداخن المعامل ، التي لم يتجاوز ارتفاعها ذرى الأشجار العملاقة . بحثت في الحريطة المطبوعة في العام ١٩٢٩ . اتضح لي أن هذه المعامل لم تكن موجودة يوم رسمت هذه الحريطة .

وسألت الكشافين الذين أرسلتهم :

- ماذا رأيتم هنالك ؟
- خالية خاوية ، لاأحد

تفرقنا ومشينا متباعدين بمسافة عشرة أمتار نحمـــل مسدساتنا وبنادقنـــا جاهزة ، وجلبنا مدافع الهاون محملة على زحافات .

كان الشارع الأول معبداً مزفتـــاً ، ولا يوجـــد أي أثر على الثلج . نزل هذا الثلج حديثاً منذ يومين لا أكثر . وهذا يعني أنهم نقلوا هذه المعامل إلى مكان آخر قبل يومين .

تقدمنا مسافسة أخرى . كانت البيوت ذات طابقسين مبنية تحت الأشجار . كانت الأشجار لهاستر أ يحجبها عن الأنظار ، ويخفي سطوحها الهرمية الحمراء .

دخلت أول مبنى صادفته . لم يكن بيتاً ، بل استراحة للعمال . لا يحتوي على أثاث فاخر ، بل على أسمال عتيقة وأسرة حديدية . ولا أثر يدل على وجود نساء أو أطفال .

يفهم أنها مدينة صناعية سرية بناها هتلر عــــلى ما يبدو بعدما استولى على السلطة في البلاد . وهناك العشرات من المداخن المساوية في ارتفاعها للأشجار . في وسط المدينة ساحة مستديرة تتوزع منها كالأشعة ممرات تحت الأرض عريضة تؤدي إلى أعماق الأرض ، حيث بنيت المعامل . كان التيار الكهربائي مقطوعاً و الأسلاك الهاتفية كذلك . حتى أنهم فجروا ممرين تحت الأرض .

ليست المدينة كبيرة وتمكنا بسرعة من تفتيش كل زاوية فيها . وحسب التعليمات لخصت كـــل ما رأيته عـــلى ورقة وأرسلت التقرير مع فارسين اثنين سريعين إلى آمر الكتيبة .

تمركزنا تحت خميلة واسعة بانتظار الأمر الجديد .

صمت القبور . ننظر إلى المداخن التي تساوي في طولهــــا الاشجار . لكن الأكثر رهبة ، هو السكون العميق . قال ساخنوف :

ـ لو وجدنا جعة على الأقل لشربنا . سمعت بأن الجعة الألمانية رائعة .

لم يلق كلامه صدى عند أحد . سكون . ما أفظع السكون . لا يسمع الا هدير أصم لنيران مدافسع بعيدة تتبادل النيران . يخيل إلي أنهسا صرخات هذه المداخن الخضراء .

سكون . لا تصمي يا غابة . أنا لم أعتد على الصمت .

ظهرت في الطريق العريض سيارة قادمــة تتقدم نحونا بحذر ووقفت بشكل فجائي . لعلهم رأونا . أوعزت إلى جنودي باتخاذ مواقع دفاعية . لا أعرف ما هي هذه السيارة ، ولا من بداخلها . بواسطة منظاري عرفت أنها احدى سيارات لوائنا . بدأنا نشير إليها بالاقتراب .

بدأت السيارة تقترب منا مترددة ، ثم أسرعت إلى مكــــان وجودنا . خرج منها قائد فرقة الكشافة ، مقدم مقدام ، سألنا ؟

\_ ما هذا ؟

فشرحت له ما اكتشفاه بدلاً من القرية القديمة المرسومة .

تجول في البلدة وتفحص الممرات تحت الأرض ، ورفع يده قائلاً :

ــ آمركم بعدم الدخول إليها ، فكل شيء هنا ملغوم .

فكتبنا على الأخشاب والأوراق والصفائح : « احذروا ، المكان ملغوم » وعلقناها على الحيطان .

وقال لي المقدم :

طوبی لکم . طوبی لکم ما اکتشفتم . یبدو علی البلدة أنها بلدة معامل
 عسکریة . طوبی لکم .

نحن الآن في العاشر من كانون الثاني . ثلاثة عشر يوماً وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي متعجبة .

## لحم بقر

نسير عبر الغابات الأوكوستوفيــة . يبدو أن كل الغابات تمـــلأ نفس الانسان بانطباع الفرح .

يبدو أن لدي الحشرات الألمانية المتأخرة سيارات ودراجات نارية خفيفة ، فهم يفاجئوننا ، ويطلقون علينا النـــار مدة ساعتين أو أكثر في محاولة للصمود ، ثم يركبون آلياتهم وبهدير فظيع يهربون نحو الشمال .

صادفنا حواجز ضيقة من شبك حديدي يرتفسع ثلاثة أمتار أو يزيد ، وضعت متباعدة بعضها عن الآخر. ومن شق من هذا الشبك وقبل أن نصل إليه بقليل اندفعت عشرات الأبقار بسرعة جنونية وانجهت إلى فلاة قريبة . فأعمل فيها أحد جنودي النار من مسلسه الرشاش ، ورأيت بعيني كيف وقع أحد الثيران على الثلج . حاول الوقوف ، فلم يستطع ، فمد رقبته على الأرض وبقي حيث هو .

اذن توجد هنا حظائر أبقار ، وهذه الحيوانات هربت منضجة الحرب. في تلك الأمسية أكل كل واحد من أفراد سريتي قطعة من لحم البقر .

### \* \* \*

عند الصباح مر قطيع من الخنازير البرية خارجاً من الغابة ، نافراً من أصوات المدافع ، واتجه نحو الطريق . كانت زحافاتي تزحف على الطريق فأصابها القطيع الحامح ومر كالريح ووقع أحد أحصنتي . لقد شق أحدها بطنه .

وهكذا مرت هذه الحادثة .

#### \* \* \*

بحيرات مازوريا متجمدة ونحن نسير فوق الجليد . وكانت قوات جبهة

بيلوروسيا الثانية التي تجاورنا قد استولت على مدينة آوكوستوف الصغيرة .

قتل جندي يقود احدى العربات بلغم كان مخفياً بين الثلوج على الطريق. لحسن الحظ أنه كان يسبق الصف بعيداً عن الجنود ، فلم يصب أحد غيره بأذى . تسيل من بحيرات مازوريا جداول متفرقة تجتمع عند نهر فيسلا . فكسر ساخنوف قشرة الجدول الجليدية بفأس ، أدلى دلدواً ومتحماء اغتسلت به لأزيل تعبي وأخفف من نعاسي . تعريت حتى وسطي ، فانتعشت . وراح ساخنوف يصب الماء على ظهري ويتعجب بدهشة :

ــ أوخ ، يا بني ، ها قد اغتسلت .

أعتدت على أن اغتسل كل يوم هكذا منذ أيام جيليابينشك . واذا لم أجد ماء فركت جسمي بالثلج ، وذلك حسب وصية شورا اذ قالت :

ــ الوسيلة الوحيدة للوقاية من النزلة البردية هي النظافة والاغتسال بالماء البارد أو الثلج .

تمانية أيام متتالية ونحن في قتال . ولم يكن القتال في مكان ثابت بل طوال طريق سيرنا . لم أكتب هنا رسالة ولم أستلم أيضاً رسالة . لا نعرف أين بقي مركز بريد الميدان .

جنودي شبعانون ويجدون أحياناً شرابا ، يتأكد ساخنوف بوسائله الحاصة من أنه غير مسموم . ولكنني لم أكن أسمح بشرب أكثر من مئة غرام من الشراب .

في أحد الاماكن وجــد جنودي كحولاً. أعلن ساخنوف أنه كحول خشبي ، سام قاتل ، لا يشرب ، بل يستعمل لأمور أخرى . في سريتي جنــدي كان الأكبر سناً بين الجميع ، نحو الأربعين من العمر . كان قد التحق بسريتي قبل اسبوع وأنا لا أعرفه جيداً .

هــــذا الجندي الجديد شرب من الكحول الحشبي خفية وغاب عن الوعي . مدده الجنود على العربة واستدعيت طبيباً من المركز الطبي . فجاء وفحص الثمل وقال :

لن يعيش ، قتله الكحول .

ومات العسكري . فطلبت إلى الموجه الحزبي في السرية أن يكتب في الجريدة الدورية عن هذه الحادثة .

نحن نطبع نشرة عسكرية كل يومين مرة على ورق أكبر قليلاً مسن العادي مخطط ومزين بوقائع حربية مختلفة . عنوانها أيضاً مطبوع . نستلم منها أعداداً كثيرة . وعندما يندر الورق نلف بها سجائرنا . الجريدة العسكرية هسده مهمة جداً ، لأنها ملخص لمعاركنا اليومية . وقد يكتب الموجه الحزبي على الجريدة بقلم النسخ أو بالحبر تاريخنا . ويحلو له أحياناً أن يكتب بالحروف الكبيرة ما يلفت النظر في المعارك اليومية التي نخوضها . ويختم مقسالاته عادة هكذا : « تذكر يا جنسدي الجيش الأحمر أن الطريق الوحيسدة لعودتك إلى البيت هي من فوق برلين . » .

في عدد جريدة ذلك اليوم وضع الموجسه الحزبي حادثة الكحول المميت واسم الجندي الميت في الموضع الأول ، وختم المقالة بقوله ( يا مقاتل ، لا تنس هذه الحادثة . » .

\* \* \*

برد شديد . ومع ذلك فساخنو في متضايق في فروته النصفية .

يحلق ساخنوف لحيته كل يوم تقريباً . يجلس في الحندق فـــوق الثلج ويحلق ثم يكتب رسالة مطولة إلى زوجته .

صادفنا قطار شحن في طريقنا . فلما رآنا الألمسان قطعوا البخار عن الشاحنات وهربوا .

اقتر بنا وفتحنا أبواب الشاحنات . كانت محملة بأثواب من النسيج وبالثياب الحاهزة والأحذية . فأشرت على ساخنوف بأن يأخذ منها شيئاً لزوجته . يبدو أنى جرحت كبرياءه فقال :

- ــ اذن أنت تدفعني إلى السرقة . لقد تذوقت مرارتها سابقاً .
  - \_ لكن هذا حقك الشرعي ، غنيمة في ساحة القتال .
    - ـ مغمسة بدم غزير .
    - ساخنوف محق في هذا .

### \* \* \*

تنهار معاقل الالمان عند بحيرات مازوريا الواحد بعد الآخر . عند مزرعة ألمانية قريبة من مدينة اينستربورغ أحضر لي ساخنوف عربة

فخمة بجرها حصانا سبق فارهان .

ـ ها قد أصبحت يا ولدي الفيلدمارشال كوتوزوف .

شوى موشيغ ولوسيغين لحم بقر وأطعموا كل أفراد السرية .

ساخنوف يجمع سكك محاريث .

ــ أرسلها بعرية إلى القرية ، فقد انهك جماعتنا هناك .

لكن كيف يرسلها ؟

نحن الآن في العشرين من كانون الثاني . ثلاثة وعشرون يوماً ، وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي متعبة .

## تقترب النهاية

اخترقنا حزام بحيرات مازوريا إلى مسافة مئة كياومتر . طلبوا مني من مكتب القيادة ترشيح جنودي حسب جدارة كل منهم لمنحهم أوسمة . فأجلست ساخنوف على الثلج ، وأوعزت إليه بكتابة اسمه في رأس القائمة لنيل وسام النجم الأحمر . لكنه اعترض بقوله :

ــ يكفيني وسام الرجولة . لا تنس بأنني لص سابق .

فعانقته . ولاحظت في عينه الجريحة دمعاً . فرشحته لوسام لينين .

## \* \* \*

ها أنا جالس أمام منظاري تتساقط من حولي القنابل والقذائف وتنفجر . فأوعز إلى ساخنوف أن يتقدم بطلب قبوله عضواً في الحزب . فنظر إلي بفضول:

- ــ أنت تعرف أنني حوكمت ثماني مرات .
- \_ أعرف ، ولا تنس أنت أيضــاً أنك عضو نصير منذ ستة أشهر ، ومن حقك أن تكون عضواً .
  - \_ أفلا يمكن أن أبقى نصيراً؟
- ــ لا ، لا يمكن . أربع سنوات وأنت تقاتل في سبيل الوطن . فهل هذه خدمة قليلة تظنها . من قاتل باخلاص ولو ليوم واحـــد في سبيل الوطن حزبي حقيقي . هيا اكتب طلبك .

وجمعت الحزبيين من سريتي في الخنادق في المساء نفسه . ولم يدم الاجتماع أكثر من دقائق ، لأن الوقت ضيق ، ووجودنا مجتمعين في وقت الحرب خطر . وقبل جنودي الحزبيون ساخنوف عضواً حزبياً عاملاً . فضمتي وضحك من بين الدموع :

أنا الآن انسان . انسان يا يني .

وتنفس نفساً عميقاً ، ودخل إلى الخنادق ، إلى القتال . . .

استولینا علی قریة أخری . التقینا هناك بحشد كبیر من انساء والأطفال . لم يمض وقت طويل علی طرد الهتلريين منها ، ولم تبرد فوقات مدافعي بعد .

يتقدم الحشد منا بتمهل وتردد أيضاً . ضغط عسلى كياني شيء ثقيل . اقترب المحتشدون أكثر وفجأة انهاروا وبكوا .

\_ الانسانية .

انهم أهلنا . ارتموا علينا .

ــ آخ ، يا أهلنا . . .

وارتفع النحيب والبكاء . لقد انتزعوا من أرضهم في الواحد والأربعين والثاني والأربعين وسيقوا إلى هذه الديار الجهنمية أسرى .

ــ آخ ، يا أهلنا . . .

ــ آخ يا أهلنا . . .

ــ أنا رجل ، رجل . . .

كانت المرأة القروية قد ألبسته ثيـــاب بنت عندما انتزعوهم من بيتهم وساقوهم إلى الأسر:

آثرت أن أفعل به ذلك كي لا يأخذوه ويقتلوه . . .

الصبي في الثامنة عشرة من العمر . راح يبكي كالبنات . ليس من السهل تمثيل دور بنت أربع سنوات وتقمص شخصيتها . ألبسه جنو دي لباس الرجال. وتخلى له ساخنوف عن فروته النصفية .

آخ يا أهلنا . . .

كانوا خمسمائة شخص بين كبير وصغير . وقفت بينهم وصحت :

ـ أيتها الأمهات والأخوات ، نحن منتصرون . . .

سلمت العربات والحيول التي استولينا عليها إلى النساء . وملأ ساخنوف عربة بالسكك التي جمعها مع المحاريث مع ثيابه وغنائمه وسلمها إلى مواطنته وابنها وقال :

خذوها إلى قربتنا ، هل تسمعون ؟ قولوا لغالينا إني سآتي قريباً .
 وملأ جنودي العربات مما غنموه من الأمكنة التي استولينا عليها وسلموها
 للنساء وأرشدوهم إلى الطريق .

تحركت القافلة بطيئة نحو الشرق . وتنفست الصعداء وأنا أنظر إلى قافلة المحررين من الأسر .

\* \* \*

أمامنا مزرعة واستعة محاطة بسور عال من الحجر . يوجد الكثير مثلها من الحصون في هذه البقاع . وهي ملك لبروسيين جبلوا على حب القتال . يحيط بالمزرعة خندق مضاد للدبابات عميق وضيق ، تليها أسلاك شائكة لعرقلة المشاة وبعدها حصون .

حاربنا أربع ساعات من أجل هذه المزرعة . عندما دخلناها كان محزن القش فيها يحترق . لقد أشعل فيه النار أصحابه وهربوا .

حل الظلام . صدر الأمر بهدنة . فأشعل جنودي النار في مدفأة حائطية في قاعة كبيرة . وبعد أشهر كثيرة ، ولأول مرة نمت على سرير لحافه ووسادته من الريش الناعم . شيء ممتع . النعاس يثقل علي لكن لم أتمكن من النوم لأن آمر فصيل المشاة الذي أتبعه أرسل إلي ساعيه يستدعيني إلى مكتبه .

كان مستقلاً في قدم خاص من المزرعة ، مع ضباط المشاة أتباعه . كانوا ثمانية أو تسعة في قاعة واسعة يشعلون عشرات من الشموع . لكن ما أدهشني هو وجود الكثير من البنات معهم . هل هن ألمانيات يا ترى ؟

دخلت فقال لي النقيب آمر فصيل المشاة بصوت مرتفع :

ــ أهلاً بك يا عزيزي . هل ترى كيف وقعت بروسيا تحت أقدامنا . اقترب . لا شك في أنك تعرف لسان هؤلاء .

\_ أنا لا أعرف الالمانية .

## فضحك النقيب:

ــ لسن ألمانيات ، انهن فرنسيات . هيا ، أيها القفقاسي الأسمر . ارقص على « اللازكينكا » واســـألهن كيف وصلن إلى هذا المكان ؟

ــ لكنني لا أعرف الفرنسية أبضاً .

## فهز النقيب رأسه:

ــ آه منك . وأنا الذي كنت أظن أنك تعرف كل نغات العالم وقد طاعت لك .

كانت الفرنسيات نحيلات ، ناعمات فرحات لأنهن تخلص من العبودية . وأفهمننا بأن الهتلريين أخرجوهن مسن فرنسا وجاؤوا بهن إلى هذا المكان ليعملن خادمات في مزرعة البارون .

ــ أو ، شكراً ، أيها السيد ...

لشد ما يفرح المتخلصون من ربقة الأسر ، ومنهم هؤلاء الفرنسيات اللواتي يبدين لعيني جميلات ، وحرام ، وحرام . . . في قلبي شوكة مـــن ذكرى شورا . قدم النقيب للبنات صندوقاً مـــن الزبيب غنموه من مستودع البارون . وقال :

- ـ خذوه معكم ، فقد تجوعون .
  - \_ أو ، سيدي ، شكراً .

كتب على صندوق الزبيب « تركيا » . ايه ، بالزبيب يتودد الترك إلى الهتلريين .

تقول الفرنسيات شيئـــاً لا أفهمه أنا ولا النقيب ، ويتراءى أمامي قبر شورا . وقع أليم ، أخلص الغريب وأضيع القريب . . .

بشكل ما تمكنا من افهام الفرنسيات أنهن يستطعن الذهاب إلى بلادهن حسيما يشأن .

عدت إلى سريتي أحمل قدراً من الفخر ، لأنني أنقذت انساناً من الأسر . يحدث هذا في عام خمسة وأربعين يا ناس .

سرعان ما تنقضي السنة الرابعة من الحرب .

يقو لي ساخنوف ان الربيع على الأبواب . أين الربيع ، ولا أرى غير الشتاء والثلج الذي لا يذوب . أين هو هذا الربيع ؟

\* \* \*

استلم ساخنوف رسالة من غالينا تعلمه أنهم استلموا العربة والمحاريث . « أشكرك كثيراً يا سيد رأسي » . ضرب حول هذه المنطقة السكنية حزام دفاعي متين.

بدأت المعركة ودب الحراب في كل شيء. لم يبق سور ولاكنيسة ولا بيت . ألن يوضع حد لهذا التخريب . ألن تستطيع الانسانية أن تضع حجراً على الفاشية يا ترى ؟ فلا تقوم لها بعدئذ شوكة شر على وجه الأرض .

## \* \* \*

مللت ، بل كرهت كتابة كل هذه الأمور . لماذا أكتبها ؟ وهل يتحتم على من بعدي أن يقرؤوا هذه الفظائع ؟ لا ، أنا لن أطلع أحداً على كتاباتي ، ولا أحد .

## \* \* \*

ترى هل يقدر للبنفسجات أن تضوع في سهولنا وبين صخورنا ثم تذبل من دون أن تراني . ألن يضع طير في ودياننا بيضاً في هذا الربيع أيضاً ؟

نحن الآن في السادس والعشرين من كانون الثاني . عشرون يوماً وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي لا تشبه الكتابة .

## نحو البحر

اجتزنا بحيرات ماوزريا . وانعطفنا إلى اليسار الغربي في طريقنا إلى البحر ، أو إلى الميناء البحري مدينة كونيغسبزرغ .

## فيقول الكسنيدس :

- انهـا مدينة كبيرة تتصل بالبحر عن طريق نهر بريغيل . ويدخل هذا النهر أكبر البواخر التي تعبر المحيطات .

شيدت على النهر جسور عالية قابلة للفتح ، أي أنهــــا تنفتح من وسطها عندما تقترب باخرة ، وتنطبق عندما يمر قطار مستندة عـــــلى جدرانها الأساسية .

وجدنا كل الجسور مفتوحة ، اذ يبدو أن الألمانيين قد هربوا بواسسطة البواخر بانجاه بحر البلطيق .

عبرنا النهر على ألواح خشبية لأن هذا النهر لا يتجمد .

سرعان ما بدا لنا شيء رمادي . انها مدينة . لكن أية مدينة ؟ وأين هي كو نيغسبورغ . انها هي . انها المدينة القلعة الحصينة في بروسيا الشرقية .

بدأت أنظر إلى المدينة بمنظاري ساعياً إلى اكتشاف حصوبها . لكنها بعيدة ، اضافة إلى الضباب البحري ، ولم أر غير قباب الكنائس وأسوار القلعة الوسطى المسودة .

تنفست نفساً عميقاً . لقد وصلنا إلى كونيغسبورغ .

وكتبت رسالة إلى البيت .

نحن الآن في الثلاثين من كانون الثاني . شهر واحد وثلاثة أيام وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي تحمل نفساً بحرياً .

# دمي فوق الثلج

أنا لا أشعر بالبرد عـــلى الرغم من أننا في شباط ، وفي أوائل أيام هذا الشهر الشتوي .

كونيغسبورغ محاصرة . في كونيغسبورغ أعداد هائلة من القوات الهتلرية . مع كامل عددهم وزادهم . شيدت حول المدينة أربعة حصون متينة حصينة يسمونها « فورد » . توقفت كتيبتنا في مواجهة ال « الفورد » الثامن .

تحاصر قواتنا المدينة من جهاتها الأربع . اقترحت قيادتنا على حماة المدينة الاستسلام حقنا للدماء .

لكنهم رفضوا اقتراحنا .

أشار كشافتنا أن اجتياح حصون المدينة شيء مستحيل.

أيها الهتلريون ، ما دمتم لا تريدون الاستسلام ، فتحملوا اذن ضرباتنا .

وبدأنا بهدم كل ما هو ظاهر لأعيننا في المدينة دون رحمة . وتذكرت حصار لينينغراد الذي دام تسعمائة يسوم . وضحكت . يا لسخرية القدر . يبدو أن لا أحد من الهتاريين كان يتوقع أن يحل بهم مثل ما حل بلينينغراد . لقد انطبقت عليهم حكمة الفردوسي « في يوم تكون أنت فوق السرج ، وفي يسوم تكون تحته » .

يتضح من نيران العدو أنهم يقننون الذخيرة . نحن نحاصر من الجهات الاربع نسد كل المداخل إلى كونيغسبورغ بينما يستمر قسم من قواتنا بمتابعة التقدم نحو البحر .

ركزت منظاري على تل غير مرتفع . وأحضرت هاتفاً مع ساخنوف واثنين من جنود المراقبة . يظهر من هنا بوضوح مكان أهدافنا . ورحت أمهد تلك الأمكنة بالنار متراً فمتراً . من الواضح لنا أن مراكز « فورد » الالمانية مبنية بالاسمنت المسلح وبالحديد في أعماق الأرض مغطاة بسقف سميك متين ، بحيث لا تؤثر فيه أثقل القنابل وزناً وأشدها انفجاراً .

## فيسألني ساخنوف :

- ـ اذن ، كيف سنستولي على هذه الحصون ؟
  - ـ بالهجوم . بالهجوم البشري فقط .
- ــ لكن تكون الضحايا كثيرة جداً ، واأسفاه .

نعم ستكون الضحايا كثيرة . ولقد أطلق الهتلريون على الحصون أسماء مرعبة . فلتكن كذلك .

وصلت قواتنا إلى شاطئء البحر . هناك ، عند مدخل نهر بريغيل مقبرة

السفن الحربية الألمانية . اذ لا تسمح مدافعنا وسفننا الحربية المرابطة في البلطيق وطائر اتنا الحربيسة لأية سفينة ألمانية من الحروج إلى عرض البحر ، أو تغرقها في مكانها .

ونحن بدورنا نهدم التحصينات في كونيغسبورغ بالمدافع الثقيلسة ومدافع الهاون وبالقنابل من الجو . وحسب التقرير الذي قدمته مخابراتنسا توجد في المدينة خمسة ألوية من الهتاريين اضافة إلى قوات القلعة .

## \* \* \*

يشن العدو هجوماً معاكساً .

تقدمت الدبابات الهجوم ، ثم تبعها المشاة الخارجون من السلام فورد » . وتمهد لها المدفعية الثقيلة الطريق بقصف مواقعنا .

المعركة حامية الوطيس . أنا في موقعي حسب عادتي .

تسقط القنابل والقذائف حول مركز مراقبتي وفوقه وبجواره وتنفجر ، فتطير شظاياها من فوق خنادقي . أنا داخل الأرض ، ملتصق بالمنصب الذي يحمل منظاري الكاشف المرتفع فوق الخندق . بواسطته أرى العدو بوضوح وأوجه إليه نيراني حسب ما أريد .

لعلعة شاملة . ولم يبق للثلج بياض لا حولنا ولا أمامنا . فالمدفع يقذف بالتراب فوق ظهره .

وقطع سلك هاتفي ، فقطع بذلك اتصالي بوحدات مدافعي . خرجت من الحندق للكشف على السلك المقطوع . وجدته ولم يكن بعيداً . فزحفت إليه زحفاً ووصلت طرفيه .

عدت . وانفجرت بقربي قذيفة ، فالتصقت أكثر بالأرض .

أحسست بسائل حار تحت حزامي ، فارتميت في الحندق زاحفاً . كان التلج يغمره ، ورأيت عليه دماً . انه دمي . خلعت فروتي ، وأزحت ثياني .

رصاصة أصابت يمين بطني . الدم ينزف غزيراً . ضغطت عــــلى الجرح بمنديلي . وسحبت نفساً عميقاً . لا ، لم تخرج الأمعاء من الجرح . فالجرح اذن سطحي لم يصب غير جلد البطن بعرضه .

أعيش . لكني أفقد وعيي . أين ساخنوف ؟ لا يستطيع جندي الهاتف القتيل أن يساعدني ، هذا معروف . فطلبت آمر أول حضيرة مدفعية بالهاتف وقلت :

ــ تعال لتحل محلى ، فأنا جريح .

### \* \* \*

عدت إلى الوعي في الزحافة، وأنا مستلق على القش اليابس والنصفيات . جسمي مغطى بالفراء . ظهر ســاخنوف ، يطير بزحافة وحيـــدة الحصان فوق الثلج .

نحن في غابة ، تحيط بنا الأشجار على الجانبين . في أذني ضجة الحرب المكتومة التي أبتعد عنها . رحت أعمل الفكر لأتبين كيفأخرجوني من الحندق ، فلم أصل إلى شيء . بطني يحترق .

- \_ إلى أين تأخذني ، ساخنوف ؟
  - \_ ليس إلى حماتك ، طبعاً .
    - ــ أرجع بي .
- ويسوط ساخنوف الحصان الذي يطير منساباً .
  - ويصيح بصوت مرتفع :

فأسكت ، ولا يلتفت ساخنوف إلى الوراء . يعرف أنني تعمدت السكوت .

لقد مزقت الرصاصة جلد بطنك . لم تجرحك جرحاً عميقاً يا بني . . . اليس الحرح خطيراً ، لكنك فقدت دماً كثيراً . سوف يسعفونك جيداً في مركز الاسعاف .

### \* \* \*

في مركز الاسعاف عالج جرحي طبيب أسمر من أزربايجان . سألته :

- ـ ما هي کنيتك ؟
  - \_ آخوندوف .
- \_ أنت من باكو ؟
  - ـ نعم من باكو .
- \_ أظنك تمت بقرابة لميرزا فتالي آخوندوف .
  - \_ ربما .

وقدم لي آخوندوف كحولاً ممزوجاً بالماء ، ثم زبدة وشاياً . وضعي بعد ذلك في عربة وأرسلني إلى الحلف وقال مودعاً :

- ــ مع السلامة .
- \_ شكراً جزيلاً .

كانت العربة تهتز بشدة . يشكو منها جرحى لا يستطيعون المشي – كانوا ستة في العربة نفسها . وتسبب ضجيج العربة في فقدان وعينا . آخ ، يا للفظاعة . لو يحملوننا بسيارة .

ـــ وتعريد العربة .

يتراءى لي دمي ، دمي بالذات على الثلج . نرى مـــاذا يفعل ساخنوف . وموشيغ القراباغي ، والجنود الآخرون . آخ ، فليشفع الله لهم فلا يقتل أحد منهم . لقد شارفت الحرب على النهاية .

## \* \* \*

هذه مدينة اينستربورغ على ضفة نهر بريغيل .

يستقر المستشفى في بناء قديم ذي طابقين . وضعوني على سرير مصنوع من الخشب بطابقين . كانت القاعة مملوءة بجرحى ممددين على أسرة ذات ثلاثة طوابق .

أنا في كامل وعيي . أطعموني حتى الشبع . لكنني أعطش كثيراً .

اليوم هو التاسع مـن شباط . جرحت في السابع من شباط . سألت الطبيب المداوى :

\_ هل أشفى سريعاً ؟

فابتسم وقال:

\_ بسرءـــة ، ليس جرحك خطيراً . لو أن الرصاصة تعمقت أكثر لصار وضعك خطيراً .

#### \* \* \*

مضى على أسبوع في المستشفى . حالى تتحسن . لا أريد أن أكتب رسالة إلى البيت . ماذا أكتب ؟ أأكتب أنني جريح ؟ لا داعي لذلك ، فقد بجعلهم الحبر يخمنون ألف فكر وفكر سيىء عني .

في بلادي الآن ربيع .

بجانبي جندي مجروح في رجله . انسه يلهث ويئن . فاستدعيت الطبيب الذي جاء وفحصه وذهب . بعد قليل أخذوه منقولاً على محفة . قالت لي الممرضة :

\_ أصيبت رجله بالغنغرينا .

ومات المسكين . ولم أعرف حتى اسمه ، مع أننا كنا متجاورين . ليلة ثقيلة قضيتها حتى الفجر .

\* \* \*

أستطيع الآن أن أمشي .

طلع الصباح وهـــا نحن نستعد للفطور . حين دخل نائب رئيس المستشفى الاداري وقال :

- أيها الرفاق المقاتلون والضباط . سوف أنبثكم بنبأ محزن . لقد مات الميوم، متأثراً بجراحه ، آمر جبهة ببلورو الثالثة جنرال الجيش ديميبروفيتش جيرنيا خوفسكي.

وضبجت القاعة المزدحمة بالجرحي ببكاء مرير وتأسف :

ــ واه ، واه ، ، ،

وارتجف صوت ناقل الحبر:

ــ خطب فادح علينا واأسفاه .

سمعت نحيباً لم أميز أهو مني أو من جاري . ولا فرق .

في هذا اليوم أحضروا جثة جيرنياخوفسكي إلى اينسربورغ . فصفرت الصافرات البخارية وأرعدت نيران نختلف الأسلحة ، ووقف من يستطيع الوقوف منا دقيقة صمت احراماً لموت الآمر البطل .

\* \* \*

الثامن عشر من شباط .

أنا الآن معافى! .

أخرجوني من المستشفى وأرسلوني إلى مركز النقاهة ، حيث يبقون المرضى عدة أيام النقاهة يرسلونهم بعدها إلى الجبهة .

فقابلت الجنرال قائد قسم الضباط في هذا الفصيل وطلبت إليه :

-- أرجو ارسالي إلى قطعتي التي كنت فيها .

فنظر إلي بحدة وقال :

- تعلم النظام . نحن نرسل المقاتلين إلى حيث نكون بحاجة إليهم . هيا اذهب وانتظر .

وجئت إلى المبنى الذي عين لي ، فوجدت الضباط وحدهم هنا بأعداد كبيرة جداً . فقال لي مقدم كان ناظر هذا المبنى :

هيا ، يا حمامتي ، انزع عنك نقاب النعومة ، وتسلم مناوبة النظارة
 هذه الليلة .

تسلمتها على مضض .

عند الصباح أفطرت في المطعم المشترك ، وخوجت إلى الطريق العـــام ، حيث تمر سيارات شاحنة باستمرار باتجاه كونيكسبورغ مركز اواؤنا .

صعدت على ظهر شاحنة وسافرت .

رحت أبحث عن لوائنا ، ولكن لم يعرف أحد مكانه . وفيما أنا أعاني من المرارة في داخلي ، ضبطني فجأة أفراد قواتنا الحاصة واعتبروني هارباً من الحدمة . كيف أفهمهم بأنني هارب من مقر النقاهة ، وأنني أبحث عن لوائي ، وأن لي فيه بيتاً وساخنوف .

ودب في اليأس . لكن حدثت المصادفة . اذ رأيت على جانب الطريق أمام البيوت الأرضية سيارة أعرفها . انها سيارة آمر لواثنا . نعم الهسا هي . أعرف سائقها .

لكن قبل أن أصل إلى تحيته خرج من بيت أرضي قريب جرالنا نفسه ، يرافقه قائد الكتيبة معاونه الاداري . فأظهرت نفسي لهما وقلت :

- لقد استشفيت في المستشفى ، وأنا الآن أبحث عن لوائنا سيدي الجنر ال .
  - ــ آه ، أهذا أنت ؟ أنا مسرور لذلك . هيا لنذهب معاً . `
  - جلسنا على المقاعد الوثيرة . وقال الجنرال لقائد الكتيبة :
    - ـ يجب علينا جمع رجالنا من المستشفيات .

# \* \* \*

وصلت قرب المساء إلى سريتي فوجدت الضابط الذي ناب عني مقتولاً ، وقد عينوا آخر بدلاً منه . فقال هذا بمرارة :

ـ منينا بخسائر فادحة .

لم يبق مـــن جنودي الا القليل ــ ساخنوف وعشرون آخرون . فتجمعوا حولي فرحين . وأخبرت آمر الكتيبة هاتفياً بعودتي فقال :

ــ أنا أكبر فيك عودتك . هل تعلم أننا رشحناك لوسام . هيا استلم سريتك .

بشتاء ، وثلج .

الربيع يزهر في جبالنا الآن .

جاءني ساخنوف برزمة من الرسائل وقال مستحيياً كأنه ارتكب ذنباً :

- لقد احتفظت لك بكل ما أرسلوه من البيت . لكني ارتكبت ذنباً إذ أضعت سيفك .

سيفي الذي أهدانيه قائد الكتيبة روتكون في موقع دفاع نارفا . فلماذا يضيع هذا بالذات . أتأثر وأشعر بالحزن ولكن لا أبينه لساخنوف. لكني سألته عما عنده من أخبار غالية فقال :

- كتبت رسالة تقول فيها ، ان كل شيء على ما يرام . وأنهم في سبيلهم إلى اعادة بناء القرية .
  - هل ترسل لها هدایا ؟
    - لا أرسل .
  - ــ أرسل لها في كل يوم .

نحن الآن في الواحد والعشرين من شباط . شهر واحد وأربعة وعشرون يوماً وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي بيتية .

# نداءات بعيدة

الآن بخضر قبر شورًا .

أكتب غصبــاً عني وأريد أن أمزق ما أكتب . لكن ساخنوف يمنعني بقوله :

- \_ هل جننت ، ماذا تفعل ؟
- ولكن من تفيد كتاباتي ساخنوف ، من ؟ . . .
- على الأقل ، يعرف عنا أولئك الذين لم يأتوا بعد . ولكنهم سيأتون فليعلموا كيف حافظنا على الوطن .

منحوني رتبة نقيب ، لكن لم يغير ذلك شيئاً من حالي سوى نجمة اضافية علقوها على كتنمي .

ما زالت أمامنا مدينة كونيغسبورغ كالسابق . تظهر أبراج قلعتها الوسطى وقباب كنائسها السميكة التي تهدم بعضها في السابق ويتهدم البعض الآخر .

عدة آلاف من المدافع الثقيلة والمدافع الهاون والمدافع المحرقة تقصف حصون تلك المدينة البروسية في الليل والنهار .

تبذل القوات الألمانية كل جهدها لتبقي فروع نهر بريغيل على اتصال بالبحر . ولكن لا منفـــذ لهم إلى البحر ، لأن بواخرنا الحربية سدتها عليهم . وقد أنزلت بها قاذفاتنا أقسى ما يمكن من التدمير .

هرب معظم سكان بروسيا الشرقية إلى هـــذه المدينـــة آملين أن يتمكنوا من الهرب إلى الغرب عن طريق البحر . لكن الممرات البحرية مغلقة .

كونيغسبورغ تتهدم .

وعدنا نحن بمكبرات الصوت إلى دعوة حاميــة المدينة من العسكريين إلى الاستسلام . لكن الألمان لم يستمعوا مرة أخرى إلى اقتراحنا المسالم .

\* \* \*

حل الربيسع وبدأ بهر بريغيل يحمل تيارات من الحثث العائمة إلى البحر . فتذكرت بهر فولحوف عند مدينة نوفمغورود يوم اسودت مياه بهرنا الزرقاء بسواد الحثث العائمة . وتذكرت جثة سيروج المتجمدة . الصورة نفسها الآن . فارق أن بهر بريغيل الآن يحمل جثثاً ألمانية .

لماذا يحصل هذا . ؟ أصبحت هذه الساذا الرهيبة كالسيف مسلطة فوق رأسي . لا يوجد جواب ، لا يوجد . . . لماذا لا يوجد ؟ من الذي سيجيب اذن عن كل هذا الدم المسفوح وهذا الدمار المؤلم .

\* \* \*

حالما أغمض عيني تتراءى لي رمـــال بالحاش وشورا . فأستيقظ مضطرباً ويحيل لي أثني أسمع صوت شورا يسألني :

- ـ هل نسيتني ؟
- ـ فلتعم عيناي ان كنت نسيتك .

آمر جبهتنا القتالية الآن ، هو الماريشال فاسيليفسكي . جاء ليحل محل جيرنياخوفسكي . لقد اشتهر اسم هذا الماريشال أيضاً في صفوف في الجيش . أنا لم أره لكنني أحببته .

إلى أعلى ، أي في القطاع الأوسط من البلطيق يعمل آمر جبهة القتال الأولى ايفسان باغراميان . أعتقد أن اسمه الحقيقي هو هوانيس وأنه من قره باغ . وأنا أحلم دوماً في أن أرى هذا الجنرال الأرمني ولو مرة واحدة .

بشن العدو هجمات أحياناً فتصد كل هذه الهجمات ويقضى عليها .

نحن في الربيع . في آذار . اليوم فقط عرفت أن هذا المكان يحوي الكثير من أشجار الصنوبر . لكنها صغيرة ما زالت ملتصقة بالأرض . أما تحطمت أو تجرحت . بدا لي أن حال الأشجار الواقعة في جبهة الحرب صعبة .

أزهرت الأشجار المجروحة . وهذا أمر يدفع إلى العجب . لقد أزهرتمن

بين أكوام التراب أو تحت الحجارة وأخذت تبتسم . آه ، يا لوقاحتك ، لماذا تبتسمين ببراءة هكذا ، فتانة ؟

# \* \* \*

قتل ثلاثة أشخاص من رجال سريتي ، وأربعة جرحوا . أرسلنا الحرحي إلى المستشفى . بعد دفن القتلى لاحظت أن مقبرة أبنائنا في السهل خلف مواقعنا تزداد اتساءاً . فقلت ليرين نائب آمر كتيبتنا الاداري :

ـ أينما وجد قبر لنا ، يجب أن نتملك أرضه .

فابتسم وأجاب :

\_ وما أدراك أن هذه المدينة وهذه الأرض لن تبقى لنا . كانت سلافية في الماضي استولى عليها الألمان . وها هي الآن تعود إلينا .

# \* \* \*

نحن الآن في الثامن من نيسان . ثلاثة أشهر وخمسة أيام وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي مؤسسة .

# جاء الربيع أيا ناس

شمس ربيعية . تغطى خندقي بالحضرة النـــاعمة . خندق سندسي أريد أن أنام فيه ، وآمر ساخنوف باهالة التراب فوقي .

ــ أريد أن أنام إلى الأبد مثلما تنام شورا . . .

تفوح رائحة التراب دافئة . في ممر مربض مدفعي الذي مددت فيه أنبوب مدفع رشاش ثقيل وجدت برعم قرنفلة برية لم تتفتح بعد ، بل أسندت رأسها على فوهة الأنبوب . ويهدر بجوارها بر بريغيل . فتذكرت بنفسجة تركت في سهولنا بلا صاحب

عند الفجر حاولنا الاستيلاء على كونيغسبورغ بالهجوم فلم ننجع . بدأت أستعمل لكتاباتي ورقاً ألمانياً . ورق أبيض ، صقيل ووفير .

جاءني اوسيغين بابوفيان . كان عابساً ، في عينيه دمع . قال :

ــ سوف أقتل اليوم .

فتذكرت غوبين . هو أيضاً توقع موته وتحقق . فتصنعت الضحك وقلت :

\_ أحمق . هل تعلم بالغيب ؟

لم يتعظ ، بل قال :

ــ لقد فقدت صليبي .

أى صليب ؟

— هديسة أمي ، صليب آني . انسه حارسي الأمين ، أضعته مسع حافظة أوراقي ، وفيها بطاقة عضويتي كنصير مع رسائل أمي . كنت قد خلعت صليبي مسن عنقي ووضعته في حافظتي عندما قباوني في عسداد الحزبيين . . . .

وأقول له وفي عيني قبر غوبين :

ــ ماذا بعد ؟ ضاع وانتهى ، ماذا بعد ؟

ــ سوف أقتل .

ولم أتمكن مسن مواساته رغم كل السبل . كيف أقنعه بأنه لن يقتل وهو يرى الجنود في سريتي يقتلون كل يوم . هنا عسلى الأخص تحت أسوار كونيغسبورغ .

تأثرت كثيراً على نوسيغين . ان ما يرهبه هــو ضياع صليب آني . ربما لم يبق من آني الضائعة غير هذا التذكار البسيط . وضاع هذا أيضاً . بالرغم من كل محاولاتي لأقاعه ، لم يهدأ . ركبه اليأس المميت .

ــ مهما تمل ، سوف أفتل .

انيأس أكبر خطراً من العدو .

# \* \* \*

ذهبت في المساء إلى القيادة القريبة منا ، مـــن أجل الذخيرة ، لأاننا سنقوم بعملية هجوم واسعة في الصباح . مـــا تاريخ اليوم ، لا أذكر . اكن البنفسج في حقوانا الآن متفتح

في القيادة أعطاني أحسد معارفي مسن الضباط حافظة أوراق صغيرة ذات غلاف جلدى أسود وقال :

ـ وجدتها ، وفيها أشياء ورسائل أظن أنها كتبت بلغتكم .

كانت تحتوي عــــلى رسائل أرمنية وصليب . هذا مـــن حظ لوسيغين . عثر على صليبه .

عدت إلى مواقعي . لوسيغين يطلق النيران مسن مدفعه بهدوء واكتئاب . يطلق النار بعصبية وحقد .

يتمتم : ــ سوف أقتل . لقد ضاع صليبي . . .

أعطيته الصليب، فانكب على الأرض من فرحته وقبل الصليب فوق الوحل. وقال بكل ارتياح :

ــ سأعيش ، لكن اعلم بأنني ســـأجرح . صليبي هو روحي خرجت وعادت إلى .

في آخر المساء جرحت رجله ، فأرسلته إلى الحلف .

\* \* \*

هطل المطر في الليسل ، أول مطر ربيعي بهطل في القطاع الأوسط مسن بحر البلطيق . هذه بروسيا الشرقية . وهذه مداخل كونيغسبورغ . القتال هنا خفيف بشكل عجيب ، أو على الأقل ، هذا ما يبدو لي . هذا على ما يظهر لأنني أصبحت ومنذ زمن ، حبيراً محارباً جبهوياً . وضعف القتال هذا مرده إلى أننا في وكر العدو ، في ألمانيا المتلرية ، ونحن نغلب العدو الذي كان يظن بأنه لا يغلب . القتال في الواقع شسديد وحامي الوطيس ، لكنني أعتبره خفيفاً إلى درجة أنني كثيراً ما أجلس مع جنودي في الحنادق لنغني ، وقد نغنى ونحن نطلق نيران مدافع الهاون .

عند الصباح خلعت فروتي ولبست سترة ، قبعتي ثقيله على رأسي ، وأحس بتيار الربيع الشديد . لأول مرة بعد أربع سنوات أشعر بالطبيعة وهي في جمالها أوج جمالها . نحن نغلب الفاشية . . .

هطل المطر في الليل ، مطر أول الربيع . ظهرت شمس خفيفة ، حفر ماثية خفيفة ، السماء خفيفة وخطاي خفيفة أيضاً . ويخيل لي أن ضجة مدافع الميدان ومدافع الهاون أيضاً خفيفة ولا تعدو أن تكون لعبة ممتعة .

في الطريق الذي تصل إليه مواقعي توجد عربة مقلوبة وجدت تحتها كتاباً مفتوحاً، وصورة على الصفحة المفتوحة . اقتربت وانتفخت ، انه كتاب كاتبنا العظيم رافي . وانقطع نفسي . فلخلت تحت العربة وانتشلت كتاب رافي من بين الوحل والماء . لكن لم يكن هو ، بل موراتسان وكتابه الروسي «كيفورك مارزبيلوني » . غلافه منزوع ، لكن بدايته ونهايته موجودتان . فضممت الكتاب النادي كأرض بلادي الندية إلى صدري وأغمضت عيني . ما عدت أسمع ضجيج أسلحة الحرب ، بل بت أسمع حكاية أو أسطورة من بعيد ، أو رواية تعيش في كياني مذ ولدت .

أشعل جنودي ناراً لغلي الماء ، لكنهم تركوها وأسرعوا إلى المواقع وسلطوا

أبرانهم على العدو في هجوم مفاجىء . أخذت كتاب لا مارزبيدوفي ال ورحت أجففه على النار ورقة ورقة . آه يا قريبي ، من أين وكيف وقعت في هذه المناطق . من الذي حملك وجاء بك من أرض الوطن إلى هذه البلاد ، بلاد العدو الغريبة . أم تراك جئت وحدك راكباً حصاناً مثل بطلنا الاسطوري آشود يرغات ، أو بطلنا كيفورك مارزبيدوني ، وقصدت مواقعي بالذات لكي تعيني من بعد آلاف السنين بطيفك في وسط هذا الدم وهذه النار ، لكي تجعلني أتغلب على العدو وأجمد يده الدامية إلى الأبد . شكراً لك .

عند المساء جاء إلى موقعي قائد الكتيبة بافل سافونوف وسألني :

\_ ما هذا الكتاب ؟

\_ قرأت كتابك كله دون أن أنعس . انه شيء عظيم . انتمالأرمن تحظون بتاريخ بطولي عريق ، أنتم شجعان ، ومتفانون في حب الوطن . يجب اطلاع جنو دنا على هذه القصة .

وأوعز بافل سافونوف إلى الضباط بقراءة كتاب «كيفورك مارزبيدوني» وأعطى فرصة أربع وعشرين ساعة لكل منهم . بدأ بقراءته رئيس مكتب القيادة بريغول . وبعد انتهائه منه صافحني وقال :

ــ شكراً على ما أمتعتني به بهذا الكتاب .

وقع عـــلى هامش آخر صفحة من الكتاب ، وكثرت بعده هذه التواقيع مما اضطرني إلى لصق عدة ورقات اضافية لتتسع لحمل التواقيع . وبقيت قصة «كيفورك مارزبيدوني » تدور على شفاه كل ضباط كتيبتنا المدفعية ٢٦١ أياماً طويلة ، وكأن قائدنا القديم جاء من مثواه ، وانضم إلى صفوفنا ليحارب معنا .

يلفظ ساخنوف أسم كوٽيغسبورغ بصعوبة ويبصق .

ــ ما هذا الاسم الذي لا يستطيع المرء أن يلفظه بسهولة .

تظهر المدينة الرمادية بسهولة ووضوح . القلعة المتوسطة ، وقباب الكنائس والنهر وغيرها . تشبه مدينة مونيغسبورغ قبضة مشدودة .

هطل في الليل مطر غزير ، مطر ربيعي دافىء . لمعت تحته ألواح القرميد. التي تغطي بيوت المدينة . ، لكن لم يدم ذلك طويلاً ، بل عادت إلى أنظارنا تلك الرمادية المعهودة .

استدعوني إلى قيـــادة الكتيبة وأعطوني معلومات مفصلة عن كونيغسبورغ . كان لابد من ذلك ، حتى ولو كان ما ستهجم عليه تلاً من التراب ، التفاصيل ضرورية . فمالك وأنت أمام مدينة كبيرة لا يمكن اجتياحها بسهولة .

المدينة قلعة حصينة ، أظن أنه لا يوجد مثلها في كل أوروبا . تحيط بالمدينة حصون قديمة ، قديمة جداً ، ومع ذلك فقد عمد الألمان ، قبل الحرب العالمية الأولى ، إلى احاطتها بطوق من الاسمنت المسلح بأبراج محصنة . كما وضعوا على فروع نهر بريغيل مراكز « فورد » بحيث تسد كل المداخل إلى المدينة .

على لوائنا أن يهاجم الـ « فورد » الثامن منها . منظره رهيب ، مرتفع فوق تل متطاول ينحدر نحو النهر .

أوضح رئيس مكتب قيادة اللواء:

 إليه من دون أي اهتمام ، لأنني كنت أرى أن أي حصن مهما كانت تحصيناته قوية متينة ، سهل الاجتياح . للأبراج مساحة قتالية دائرية الشكل ، تتيح للألمان مراقبة كل متر من مداخل المدينة . وفي الابراج ممرات حلزونية ضيقة حصنت أيضاً بنقاط نار .

ويضيف رئيس مكتب القيادة موضحاً :

-- هــــذا الفورد الذي علينـــا أن نقضي عليه ونحتله يضم أربعة وستين مدفعاً رشاشاً ثقيلاً . يؤمن العمل فيه دورياً ثلاث ورديات مستمرة . على جناحيه وخلفه تقع القلعة المتوسطة التي تضم خمس نقاط مدفعية ثقيلة في كل جناح .

لقد عرفنا كل هذا نحن الضباط مـن مواقعنا بواسطة منظارنا وبالكاشف الزوالي وبالعين المجردة .

\* \* \*

عند الصباح بدأ هجوم قواتنا كلهـــا . فقربت مدافعي من أحد أبراج الفورد . وحضرت في الليل ملاجىء وخنادق آمنة للمدافع والحنود . وبدأت الآن تكثيف نيراني على هذا البرج .

بدأ الهجوم في الساعة الثامنة والنصف . الأرض تهتز ، والتراب يعلو مثل الشآبيب في الجو . وتنفجر العشرات من القنابل والقذائف فوق مواقعي وحولها .

قتال رهيب . تسقط في الدقيقة فوق العدو عدة مئات من القنابل والةذائف والالغام . ساخنوف لا يتوقف عن مسح عرقه ، وهو يقول :

كان قوله يبعث الضحك في الجنود . اذ لا يمكن الاقتراب من الحصن إن لم يهدم عن آخره .

أربعة أيام بلياليها ونحن نقصف تحونيغسبورغ . فوهات مدافعي الهاون يحمر ، فأضطر إلى تهويتها ، أي أتركها دورياً من دون عمل مدة نصف ساعة فتبرد هكذا . وبالاستفادة من وقت استراحــة المدفع ينام جنوده نصف ساعة معه . ينامون إلى جانب المدافع ، في الجنادق ويغطونالنوم

تنفخت عيناي من قلة النسوم ، وأكاد لا أقف على قدمي من التعب . لكنني لا أشعر بثقل في رأسي ولا بالحاجة إلى النوم .

اخترق جنودنا المقاتلون في الأجنحة المدينة . علمت بالحبر بالهاتف وبلغته جنودي ، فاشتد أزرهم . وزاد من اندفاعهم هجوم الطائرات المستمر على أبراج المدينة . فرحوا فرحاً لم أر مثيلاً له .

# \* \* \*

صدر إلي الأمر عنسد الظهر بالاقتراب من الابراج . فحملنا المسدافع وقطعنا كيلو مترين عدواً . الأرض التي تحت أقدامنا محفرة مفلوحة ، وجسدنا فيها حبوب القمح منثورة .

#### \* \* \*

أنا الآن داخل المدينة مع مقاتلي . وضعت المدافع على الأرض وبدأت بقصف ابراج القلعة المتوسطة . من فوقها كان العدو يحاول بمدافعه الرشاشه ، تفريق جنودنا المشاة .

معركة جنونية . نحن الآن نقاتل في شوارع المدينة ، وفي أطلال البيوت المهدمة . كل الأمكنة ساحة حربية . تزداد حولي جثث مشاتنا . الدروب ضيقة جداً في بعض المحلات ، كما تنهار البيوت المهدمة على المتقاتلين أحياناً . في كل خطوة ترى جنوداً قتلى من العدو ، خصوصاً الضباط منهم .

تهدم حصن القلعة المتوسطة .. فقفز .منه كثير من الهتلريين ووقعوا على

الصخور أو الآجر المحطم وتحطموا هم أيضاً. من خرابة بجـانبي خرج ثلاثة من الالمان يرفع كل واحد بيده علماً أبيض .

ـ نستسلم .

كانوا مذعورين مذهولين . فسألتهم بواسطة جندي مترجم :

لااذا تأخرنم في الاستسلام . ألم تروا المدينة مهدمة ، وأنها نهايتكم .
 فقال أحدهم وكان برتبة ناظر :

ــ ولماذا لم تستسلموا آنتم يوم كنا عند أسوار موسكو .

فأعلمته أنهم ما كانوا ليستطيعوا اقتحام موسكو ، وما كان ذلك ممكناً . اذ لن يستسلم أي واحد منا هناك للعدو مثلما يفعلون هم ، وها هم يطلبون الرحمة .

فعبس الالماني .

وقلت له : — نعم ، ما كان أحد منا ليستسلم حياً للعدو . فهذا عار علينا أما أنتم فتستسلمون كما أرى .

فألقى قطعة القماش البيضاء من يده وانحرط في البكاء .

وسقطت كونيغسورغ .

# \* \* \*

في ليلة السادس من نيسان بدأنا نهاجم الحصون الداخلية في المدينة . ختلطت السماء بالارض ، ونهاجم بلا توقف .

. . . أنا وسريتي تحت أسوار القلعة المتوسطة .

يدس ساخنوف وموشيغ ألغاماً في شقوق السور ويفجرونها .

ينتر التراب. وتظهر مجمو عات الأسرى الذين يستسلمون. وكان بينهم ضابط برتبة جرال.

\* \* \*

التاسع من نيسان . سكون .

وجد لي ساخنوف ورقاً نادراً وقلم حبر .

علقت على البيوت المهدمة خرق بيضاء . انها القوة الدفاعية في كونيغسبورغ تستسلم .

\* \* \*

تجمعنا تحت أسوار القلعة المتوسطة . السكون سائد .

جنودي يطبخون طعاماً في قصعاتهم .

لقد انشق رأس القيصر ويلهلم وكسرت رجـــل حصانه وبدا التمثال العظيم مشوهاً خصوصاً وقد تمدد عند قاعدته جنديان ألمانيان مقتولان .

عربات الحافلات محطمة ، مقلوبة . نوافذ البيوت كالعيون المعمعية .

اقترب مني طفلان وطلبا خبزاً .

– خبز ، خبز .

كانا طفلين أشقرين جميلين . فأعطـــاهما ساخنوف كل ما عنــــدنا من خبز وسكر وزبدة ، ودمدم :

أكثر من يستحق الرحمة في الحرب هم الاطفال .
 ونظر إلي طويلا وقال :

ــ أكتب عن هؤلاء الأطفال أنهم طيبون أبرياء . . .

واقتربت نساء منا أيضاً ، فارتعشت . كانت احداهن صورة عن شورا . أنا لم أنس بعد مكان قبر شورا . لا ، لم أنسه . طلبت النساء تبغـــاً فأعطيناهن .

ایه ، أیتها النسوة ، ما رأیکن ؟

والتزمت النسوة الصمت .

- هل الحرب شيء جميل ؟

ما زلن صامتات .

\* \* \*

ورن بجانبي هاتف الميدان . انه آمر الكتيبة :

- في الحديقة العامــة ، حيث يدفن كانط الفيلسوف رزعوا ألغاماً تحت الأرض . خذ جنودك إليها .

أسرع ساخنوف ليستعجل الجنود المقاتلين . وترك جنودي القصعات على النار واندفعوا نحت مدافعهم .

يوم رولا أجمل منه .

انه الربيع . من شجرة مجاورة يصدح حسون . أحسبني في بيتنا ، في بستاننا أستمع إلى غناء الحسون الأرمني .

وأرى بكاء أمي .

ــ هيا ، يا أمي العزيزة ، اصبري قليـــلاً ، مهما يكن سأعود إلى البيت .

: تركت كتابتي عند نصفها لأذهب إلى الألغام .

ساخنوف قلق . كان على زوجته أن تنجب ولدآ .

تحرك مقاتلونا .

في طريقنا إلى القتال . . .

\* \* \*

صادفت الأخوين بودكييفيتش . كانا يرتديان ثياباً مدنية ، وقد لفا ستراتهما حول رقبتيهما . فقال فيديا :

- ـ نحن راحلان ، نستودعك الله .
  - ـ لكن ، إلى أين ، ولماذا ؟
- ــ نحن ذاهبان إلى الكلية الحربيــة بارادتنا طبعاً . لم يجبرونا على ذلك ولقد انتهت الحرب . نستودعك الله .

فضممتهما إلى صدري وقلت:

- كان الله معكما يا أولاد ، أتمنى لكما حظاً سعيداً .

كان كل واحد منهما يحمل على صدره وسامين أحدهمـــا « رجولة » والثاني « النجم الأحمر » . أشفق قلبي . . . يا للطفلين ، لقد شاركا في هذا النصر بيديهما الصغيرتين الناعمتين .

- مع السلامة يا أحبائي ، أيها الاولاد الشجعان . مع السلامة .

وأسرعت في الابتعاد ، لكي لا يريا بكائي .

وقاتلنا زارعي الالغام طول النهار والليل ، لكنهم استسلموا عند الصباح . ولو لم يستسلموا لأبيدوا عن بكرة أبيهم . وأشرت لأحدهم إلى قبر كنط قائلاً :

- هذا قبر قلب الفلسفة الالمانية . فرفع كتفيه ، لأنه لا يعرف شيئاً عن كانط .

\* \* \*

يشعل ساخنوف النار داخل الخندق :

تعال ، تدفأ یا بنی .

لم يعد أحد يتخذ الحذر ، أويخاف أن يرانا الألمان ويقصفوننا بالقنابل . فقد كسرت شوكة النازيين ، بعد ما استولينا على كونيغسبورغ وبدأنا نطرد الالمان إلى البحر .

اليوم هو الرابع عشر من نيسان . أمس دخلت قواتنا إلى فيينا عاصمة النمسا وطردت فلول الالمان الفاشيين . فيينا . . . أنا لم أزر هذه المدينة ، ولكني أعلل أن للآباء المختاريين فرعاً هناك ، وعندهم مكتبة تضم أقدم الكتب المخطوطة . ترى ألم تصب المخطوطات والتراث الأرمني بأذى ؟ هذه أول حرب عالمية لم تمر بأرض أرمينيا . يبدو أن حظ الأرمن قد استراح وأن الحروب قد حولت طريقها عنها . لكن ماذا حل بكتبنا في فيينا ؟ أنا أذكر هذه المدينة أيضاً من قصيدتي ناييرى زاريان و الابريق الروشاني » و و أريكة من فيينا » . جميلة ومتينة هي أرائك فيينا . كان عندنا ست منها ما زالت باقية منذ زواج أبي .

على كل حال الالمان يهربون . . .

#### \* \* \*

رن الهاتف من قيادة الكتيبة . من ؟ ، آه ، انه بريغول مقدم القيادة . ليتواني أسمر طويل القامة .

- اعلم يا صديقي أن قواتنا تقترب من برلين وأن القتال يدور الآن من أجلها .

فسألته : \_ وهل سنتوجه نحن أيضاً إلى برلين ؟

ـ طريقنا إلى البحر . . .

البحر هو البلطيق . نحن على الضفة اليسرى لنهر بريغيل ، نقاتل في طريقنا إلى البحر .

حلب ساخنوف بقرة عظيمة وأحضر إلي الحليب الساخن وقال:

- ــ اشرب يا بني ، فالحليب الطري صحى مفيد .
  - ــ ماذا ، هل تعتبرني مريضاً ؟
- \_ لو وجدت الوسيلة لأرسلت هذه البقرة مع عجلها إلى القرية . آخ وحدتنا محرومة تماماً من البقر . آه لو توجد الوسيلة . . .

# \* \* \*

في الثاني والعشرين من نيسان وصلت قواتنا إلى مشارف برلين ، وفي الخامس والعشرين حاصروها حصاراً كاملاً .

فيتذمر ساخنوف :

ــ لماذا لا يسوقون كتيبتنا أيضاً إلى برلين ؟

فأقول له: \_ هـنا أيضـاً يقف الفاشـيون أمـامك . كـل السبل تؤدي إلى برلين .

فيقول ساخنوف :

\_ على كل حال ، نحن هنا .

# \* \* \*

أسر جنودي عند قرية صغيرة ستة وخمسين المانياً ، ليسوا الآن من المتفاخرين السابقين الذين كانوا يزمجرون في ضفة الفولخوف « أي ، ايفان ، تعال إلى هنا ، يوجد شاي وزبدة » . فيشير عليهم ساخنوف .

ويلكم، أي نوع من الجنود أنتم ، تستسلمون أسرى في دياركم . عار على عليكم .

فهز واحد منهم رأسه :

- ـ خسرنا ، خسرنا .
  - ـ ماذا خسرتم ؟
- ــ خسرنا برلين . وهرب هتلر .
  - فقال ساخنوف ساخراً :

- وكنتم تعتقدون أنكم سترقصون فوكسترو في موسكو . ها أنتم الآن بين براثني . أنا روسي ، ولقد عانيت الأمرين منكم . لو شئت الآن لأزهقت روحكم كلكم برشيشي ولا أكون مذنباً . اذ يجب قتل قاتل الناس . وقد شرع ذلك يسوعنا المسيح .

ـ أو ، نعم .

قالها ملازم صحح هندامه قبل الاستسلام ، لكي يظهر بمظهر البطل على ما يبدو . منذ زمن طويل وأنا أعرف ثيابهم المائلة إلى الرمادي .

ما زالت الحسرة في قلبي من أول مرة رأيت فيها الثياب العسكرية الالمانية . ومع أنني رأيتها على الجنود المتلريين المقتولين قبل سنوات مضت ، لكن بقيت تلك الحسرة . قد يكون ذلك غريباً ، لكنها الحقيقة . قبعة المتلري ليست دائرية تماماً . بل هي كرأس ثور مسطح قليلاً . وتحسب كأن له قروناً أيضاً ناتئة . على أذنيه حافظات ، كأنها حراب قتال . أما قفل حزامهم الجلدي فكبير يشبه الترس ، أو صندوق سلحفاة . ويتراءى لي الخنجر المتعلي من الحزام كالافعى . والآن يحيل لي أن خنجر هذا الضابط المسلم يقطر دماً . والأكثر رهبة ، هو حذاؤه القاسي طويل العنق الأسود . رأسه عريض ذو نعل . تحت هذه النعال تخلشت مخامل اللوفر . ووُطىء أطفال براغ ، وعلم بولونيا ومخطوطات ليو تولستوي في ياسنايا بوليانا . هذه الأحذية وعلم بولونيا ومخطوطات ليو تولستوي في ياسنايا بوليانا . هذه الأحذية قاتلة البشر . فلا تستغربوا أن تكون قبعات الهتلريين مرتفعة من الأمام ومن

الحلف لأنها تشبه فم التنين المفتوح . طرفها ، حد سكين ورمز النسر الذي يعلوها تنين بمخالبـــه الحادة ، أما رأســـه ذيل تنين مملوء بالسم . كذلك أشعر بحسرة في قلبي من جيوب ستراتهم المركبة على الجانبين فهي شاذة وسخة .

أرسلت الالمان إلى الخلف إلى محطة تجمع الأسرى .

هتفوا من القيادة بأن برلين سقطت .

\_ يرفرف الآن علمنا عــلى الرايخستاغ . اليوم هو الثــاني من أيار . رفعوا علمنا على الرايخستاغ في الأول من أيار عيد العمال . استدعيت الكسنيدس وأمرت أن يذيع ذلك على الالمان . انهم أمامنا ، عند مرمى نيراننا ومازالوا يحاربون بجنون . صاح الكسنيدس بمكبر صوت أنبوبي وقال :

هيي أيها الالمان . لقد سقطت عاصمتكم برلين ، اعقلوا وتوقفوا عن القتال .

لكنهم زادوا من حدة مقاومتهم .

البحر قريب وقد طوقنا المقاومين في الوادي الصغير ، وبدأنا نزحف نحو البحر في مناوشات خفيفة

\* \* \*

في مساء الثامن من أيار كنت جالساً على الحشيش الأخضر في موقعي آكل لحماً وأشرب الشمبانيا ، أحضرها جنودي من بيت خرب قريب بالصناديق . بجانبي جندي الاتصالات . ناولني السماعة .

\_ آمر الكتيبة معك .

أعرف صوت بافل آندونوفيتش سافونوف جيداً، هادئاً فيه رنة رجل مسن فسألنى :

ــ اليوم هو الثامن من أيار ، أليس كذلك ؟ اليوم الثامن من أيار وفي ساحة كارلسهولد في برلين وقع قادة الحيش الالماني عقد استسلامهم من دون قيد أو شرط لقد انكسرت المانيا .

شددت السماعة على وجهي ، ولم أعرف كيف بدأت الدموع تجري غزيرة من عيني . واختنق ساخنوف بالبكاء .

\_ أخيراً . . . أسفي على شبابي الضائع .

وارتفع صوت آمر الكتيبة في السماعة :

ــ لقد انكسرت اليوم ألمانيا الهتلريــة وانتصرنا ، انتصرنا ، أهنئكم يا جنودي . . .

جن جنوني وطار عقلي ، وخرجت من الخندق أصيح بملء صوتي : النصرر ر ر ر ر . . . .

في غمضة عين شع المساء بألف نور ، لا بل ثمانية عشر ، بل مائة وثمانين ألف قنبلة وقذيفـــة وصاروخ ولغم انفجرت وتلألأت السماء بلهيب القلوب . ساخنوف يبكي . جن جنون جبهة الحرب . لا صوت في جهة العدو . ها هو العدو يستسلم .

انكسرت المانيا الهتذرية .

انتظرت هذا اليوم طويلاً ، طويلاً ، انتظرت عن قناعة بأن سوف يأتي هذا اليوم . . . .

يقف أمامي ثمانية من الالمان رافعين أيديهم في الهواء. فعجبت بشدة . لأول مرة أرى أن هؤلاء أناس من البشر

نحن الآن في الثامن من أيار . أربعة أشهر وعشرة أيام وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي منتصرة .

# أنا أحس بالربيع

التاســـع من أيار . الهدوء يسود المواقع . تأتي من البحر أحياناً جماعات من الحنود الالمان للاستسلام . يأتون بصفوف نظامية ، بالسلاح والعتاد .

يقولون : ـــ مرونا أين نضع السلاح وإلى أين نذهب .

فيشير ساخنوني إلى شجرة وإلى بقعة ويقول :

\_ اجمعوها هناك واذهبوا إلى الانجاه الذي تشرق منه الشمس .

حقاً ، من أين تشرق الشمس ؟ لا أعرف ، لقد نسيت . أصحيح أنه الربيع مع الشجر الأخضر والحشيش الأخضر وغناء العصافير ؟ آه ، ما هذه المعجزة يا ناس ، أنا أحس بالربيع .

رجوت آمر الكتيبة أن يعيد إلي كتاب « كيفورك مارزبيدوني » فرفض :

ــ هذا من أسلحة كنيبتنا . وسيبقى في كتيبتنا .

هتف لي آردو خاجيكيان :

- ــ هيي ، نهانينا .
- ــ التهاني لأرمينيا أيضاً .
- هل تعلم ؟ هناك عودة باعداد كبيرة إلى الوطن . لقد أبدي أربعمائة
   وخمسون ألفاً من الأرمن المغتربين رغبتهم في العودة إلى أرمينيا وطنهم ،
   للعيش معنا .
  - مه لا ً با آردو . فقد أفقد دعقلي من الفرح . مساذا بعد ؟ ماذا بعد ؟
     أنا أبكي . يقولون ان البكاء يأتي من شدة الفرح .

المدافع صامتة . أمر غير عادي . بقدر ما تعودت على لعلعة المدافع وضجة الحرب أصبحت اعتبر الصمت أمراً غير عادي . غريب .

\* \* \*

استلمت برقدية من البيت . لقد تخلص أخي من الأسر . أبرق لهم من مكان الأسر ، وأبرقوا لي هم بدورهم . لم يبق لأمي حجة للبكاء . أرسلت لهم مبلغ ٢٤٠٠ روبلاً .

هذا الأيار ، هو نور حياتي . يمكنني العيش بعد النصر . ، ولقد فك أسر أخي .

أرسارا لي من الببت بنفسجات ذبلت داخسل الغسلاف ، لكنها ما زالت تنشر شذا في كفي . أريد أن أطير ، وأن أتقلب على الحشيش الأخضر. ما عدت أصدر أي أمر إلى جنودي . ايه ، استريحوا ، ناموا ، استمتعوا يا أحبائي .

\* \* \*

رجوت ساخنوف أن يربط لي عربتي ذات الحصانين . انها ألمانية بحشايا وثيرة كان ساخنوف قد زينها بفرو ثمين ووسائد ناعمسة . جلست في عربتي وبسحبة واحدة قطعت خمسة وعشرين كيلو متراً ووصلت إلى الناظر ديكران صديقي ديكران زاكاريسان الذي كان عنسد شاطىء البحر . فضيفته ماء الكولونيا الممزوج بالماء . وقلت :

ـ فلنشرب يا ديكران ، ألا ترى انه الربيع .

شرب دیکران تلك المرارة بصعوبة وأنا أضحك . أیة مرارة بعد . كل شيء الآن حلو . . .

اليوم هو الحامس عشر من أيار . أربعة أشهر وسبعة عشر يوماً وأنا في الواحد والعشرين من العمر . كتابتي في أشد الفرح .





يشير عنوان هذه الرواية الفريدة في نوعها الى السنوات والايام التي قضاها جندي ارمني في سسن السابعة عشرة على الجبهة اثناء الحرب العالمية الثانية. واشترك في معارك موسكو كما السهم في الدفاع عس لينينغراد وغيرها من مدن الاتحاد السوفييتي وعرف بالتجربة المباشرة المؤسسات العسكرية القتالية والاذارية والتموينية وغيرها . وكان يسجل في دفتره ما يستوقفه من المشاهد المروعة . هذه التسجيلات على ارض الواقع هي التي حولها الى رواية اجمع النقاد السوفييت على انها الاكثر أمانة لهذا الواقع بين كل ماكتبه الحرب كما انها الاكثر أمانة لهذا الواقع بين كل ماكتبه الكنتاب السوڤييت عن الحرب .

لقي الاستاذ شوكت يوسف من مديرية التأليف والترجمة المؤلف في ارمينيا وكان قد ناهز الثمانين من عمره ومما قاله له هذا الاخير هو ان ٨٠٪ مما اورده مطابق للواقع . وما تبقى فهو تأملاته الشخصية في ماشاهد وعانى . والواقع ان اهوال الحرب فجرت في المؤلف الفكر والخيال ، فروايته ليست مجرد سرد لوقائع بل هي ايضا تأملات فلسفية واخلاقية عميقة في العديد من المشاكل الانسانية الكبرى كالحياة في العديد من المشاكل الانسانية الكبرى كالحياة والموت ، الحرب والسلم ، عظمة الانسان وحقارته ، كما أن في الرواية أيضا دراسة دقيقة للتحولات التي تطرأ على نفسية الجردة تأتي في سياق السرد المتسارع لاحداث حرب بدلت في حينها وجه العالم .

العلبع وفسرزالة لوان في مسللع وزارة المتعاخة

دمشت ۱۹۹۱

في الاضطارالسهيّة، مَايِعادل ٢٥٠ ل.س

سعرانسختر داخل المغطر ۱۲۵ ل.س